



### ( سورة النساء مقاصدها تسع )

المقصد الأوّل في بدء الخلق من قوله باأيها الناس الى قوله ونساء

المقصد الثانى فى صلة الأرحام والوصية على اليتامى من قوله وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الى قوله حسيبا

المقصد الثالث في قسم التركات والمعاملات الماليسه من قوله للرجال نصيب عمانوك الوالدان والأقربون الى قوله ولهم عذاب مهين

المقصد الرابع في صلة الصنفين الذكر والأنثى وأحكام ارتباطهما بعقد أو بغدير عقد من قوله واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم الى قوله أن الله كان علياخبيرا

المقصد الخامس فى طاعمة الله والرسول وأولياء الأموروا كرام الوالدين والبتامى والعبادات والانفاق وتأدية الأمانات من قوله واعبدوا الله الى قوله وكهني بالله عليا

المقصد السادس في القتال والجهاد من قوله با أيها الذين آمنو اخذوا حذركم الى قوله وكان الله عليا حكما المفصد السابع في أحكام القضاة والمحامين ولوم القضاة اذا قصروا في التحقيق وذم المحامين اذا زوروا من قوله إنا أنزلنا البك الكتاب الى قوله وكان فضل الله عليك عظيما

المقصد الثامن فى العدل فى النساء وذم اتباع الشيطان ومدح الاخلاص لله والقيام بالقسط الميتامى \_ وفى ترك مصادقة أعداء المسلمين وبحوذلك من قوله لاخير فى كشير من بجواهم الى قوله وكان الله غفورا رحيا المقصد التاسع فى الجدال مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتقر يعهم على ذنوجهم مثل الربا وعلى جهلهم مثل المغالاة فى الدين وختام السورة بجواب عن الفتيا من قوله يسألك أهل الكتاب الى آخر السورة

### (ملخص هذه السورة)

كأن الله عز وجل يقول في القسم الأوّل و يا أيها الناس أنهم من أب وأم والأب أصل لكم والأم فرع ومنهما كان رجال ونساء فالوحدة في الكثرة أولا ترون أنكم كرجل واحد وكيف لا يكون كذلك وأنتم جيعا يعين بعضكم بعضا فالشرقي يابس مانسجه الغربي والغربي ينسج مازرعه الشرقي وأنتم تتبادلون جيع المنافع فاذا المحدم أصلا فها أنتم أولاء المحدم عملا فالأصل واحد والعمل متحد أولا ترون أن الانسان الواحد بده تعمل غير عمل عينه وعيف تعمل غير عمل الكبد والكبد بخالف الرئة وكاهامتعاونة لواختل واحدمنها لهلك الانسان هكذا مجموع الناس كشخص واحد فاتقون ولاتعصون أيها الناس

وكأنه يقول فى القسم الثانى . فلماذا إذن أبها الناس لاتنوا صلون ولا تتراجمون ولا يعطف بعضكم على بعض واذا كان الناس كلهم شرقا وغربا كأسرة واحدة فبالأجدر يكون الأقارب والأرحام فواسوهم ثم اليتامى فلاتا كلوا أموالهم واياكم والاسراف فى التروج وكثرة النساء واقتصروا على أربع إن عدلتم وواحدة إن خفتم الظلم وأعطو النساء مهورهن ولا تضيعوا أموالكم باعطائها لمن لا يحفظها وأعطوهم ما يقمهم وحافظوا على أموال اليتامى وكونوا أعفاء

وكأنه يقول فى القسم الثالث ، واقسموا التركات بالحق الذى بينته فالذكر كالأنثيين وللبنت المنفردة النصف وان كانت بنتان فلهما الثلثان ولسكل من الأب والأم السدس إن كان لليت ورثة فان لم تسكن ذرية فلا مه الثلث وان كانله إخوة فلا مه السدس والزوج نصف ارة وربع أخرى والزوجة ربع نارة و عن أخرى والزوجة ربع نارة و عن أمه الشدس فان زاد عن واحد فلهم مهما كان عددهم الثلث والذكر هنا كالأنثى

وكأنه يقول في القسم الرابع معاشروا النساء بالمعروف وأشهدوا على اللافي يأتين الفاحشة من نسائكم بعد استيفاء الحد فلا يتعرض لماوقعن فيه حتى إنز توجن والمتو بة منزلة شريفة في الاسلام مالم يكن الاحتضار ولا تتخذرا النساء سلما لليراث ولا تعبسوه في عليكم من غير رغبة فيهن لأجل أن تأخذوا بعض ما أخذن منهم من المهر الافي أحوال خاصة ولتكن المعاشرة بالمعروف واياكم أن تأخذوا منهن ما أعطية وهن فان ذلك عار وكيف يكون هذا الشقاق بعد الوفاق والخلطة ولقد حرمت عليكم نساء آبائك وكثيرا من القريبات كالأم والأخت الح وجميع المتزوجات كل هؤلاء حوام عليكم واحدروا السفاح ولا تنزوجوا بالاماء اللاتي ملكهن غيركم الاأن تحافوا الفتنة واحدروا الشهوات والميل في الأموال كالمحذرونه في الأعراض ولقد أعفو عن الصغائر اذا اجتنبتم الكبائر وهده الأموال وانساء عاريات مردودات فلا يقل امرؤ لم استمتع غيرى عن الصغائر اذا اجتنبتم الكبائر وهده الأموال وانساء عاريات مردودات المرأة نصف ما المرجل فايس عن الصغائر اذا وأموال وأما عروم فارجعوا الى الله والله هو المعطى واذا أعطيت المرأة نصف ما المرجل فايس طل اعتراض وليأخذن كل وارث ما استحقه فلا يحسدن أحد أحدا على ماقسمه وايسأل كل الله واذا أخذ الرجل ضعف المرأة فاتما ذلك لكونه قواما علمها فله فضل ذلك كما أنه له تأديبها بالأنواع التي أباحها له الشمع فانا ختم الشقاق فابعثوا الحكمين

وكأنه يقول في القسم الخامس . اعبدوا الله و بروا الوالدين وصلوا الأرحام وافعلوا المعروف مع اليتيم الخوا الم والله والله

ألا وان الظهور بالظهر الكاذب يورث القاوب النفاق والخلال الدنية وتصبح مجبولة على الأكاذيب والخداع وتغطى عنها الحقائن ألا وان بعض أهل الكتاب باستدامة هذه الخلال أخذوا يؤمنون بالأصنام ويفضاونها على دين الاسلام لكثرة الاكاذيب حتى صارت سجية فلا يبالون بنتانجها أفليس ذلك يستوجب اللعنة لهم ولوأن الملك لهم لمبخلوا وهم يحسدون الناس لان المعاصى يجر بعضها بعضا فلبؤد الناس الامانة وليطيعوا أولى الأمر منهم ولبرضوا بقضاء قضاتهم العادلين ولتعظوا الجاهلين ولتعلموا أن المطيعين منكم عالانبياء والصديقين

وكأنه يقول في القسم السادس ، فلانكونوا أبها المؤمنون ذرى نفاق تبطون عن القتال وتكونون كن يعبد الله على حوف فان رأ واخيرا أقبلوا وان رأ وا شبرا أدبروا ففاتلوا في سبيل الله وأنقذوا المستضعفين من أهل مكة الذين ظلمهم الكفار ، عجبا لقوم أحبوا القتال فلما أمهوا به هابوه وكرهوه مع أن الحياة متاع والموت مطاع وهم ينسبون أكثر مايقضى عابهم من الشراك وينسبون الخير لله بل الشر من أنفسهم لأنفسهم وهم يظهرون خلاف مايبطنون في طاعتهم لك ويفشون الأسرار ويشيعون الأخبار في الحرب والسلم بلاهدى ولا كتاب منبر فقاتل ولو وحدك وحرض المؤمنين واحدر المنافقين ولايقتل مسلم مسلما عدا وللخطأ الدية وجزاء العمدجهنم ومن أسلم فدمه حرام والمجاهدون في سبيل الله لهم فضل عظيم ولا يقعد قادر راضيا بظلم الكافرين فلهاجر وللسافر قصر الصدلاة وإذا صليتم في أرقات الحرب فاحد دريا الأعداء وأقيموها وقت السلم وكونوا أفوياء على الأعداء

وكأنه يقول في القسم السابع ، إياكم أيها القضاة والنهاون في القضايا ولايسلبن ألبا بكم المحامون عن المدعى عليهم بذلاقة ألسننهم

وكأنه يقول في القسم الثامن . خير المناجاة ما كان البر والصدقة والصلح وفيه ذم اتباع الشيطان والمرء مجزئ بأعماله فليخلص الله وليعط كل ذى حق حقه الاسها الضعفاء والانظاموا النساء ولتصلحوا بين الرجال وبينهن وعلى الرجل أن الايميل كل الميل عن المرأة وان الظالمين منكم أستبدل بهم غيرهم فأقيموا الشهادة حقا والانضلنكم الأهوا، . وفيه ذم المنافقين وذم من يتخذ بطانة من الأعداء

وفى الفسم التاسع . ذما ايه ود انقضهم الميثاق وتبجحهم بانهم قتاوا المسيح واليهود والنصارى سيؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله عند الاحتضار ولقد ضيقنا على اليهود في دينهم لانهم ظالمون آكاون أموال الناس باطلا الا خول العلماء منهم وأنت ومن قبلك مبشرون ومنذرون فلاتتفالوا يا أحل الكتاب في الدين فالمسيح لا يتعالى أن يكون عبدا ولا الملائكة الخ انتهى القول في جل من معانى هذه السورة

### ( مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها )

لقد قدّمنا أن سورة البقرة مسوقة لأحوال بنى اسرائيل وأن آل عمران كأنها مقمة لها ذلك أن عيسى عليه السلام من بنى اسرائيل وقد جاء بدين لاصلاح ما أفسه الدهر من الدين القديم وعنوان السورة يشهد بذلك

وقد قدّمنا أنسورة آل عران مبدوءة بالنظر العلمي مختومة بالعلمي والعملي ابتدئت بالنظر في السموات والأرض واختمت بالابتهاج بجمال العالم العالم العلوى والسفلي وان من لم تكشف له الحقائق كانت فضيحته وعاره عظيمين وقد جاء في خلال ذلك السكلام في غزوة أحد والتلميح الى غزوة بدر فكان تاريخ بني اسرائيل أعقبه تاريخ المسبح بالترتيب الزماني هكذا بعض تاريخ الأعمال الاسلامية في غزوة بدر وأحد

ولما كان ماورد في آل عمران من أحوال الاسلام لا يعدو في مجموعه جهاد الأعداء ودفعهم عن الأوطان والذب عن حياض الدولة وحراسة الملة ناسب أن يؤتى أعقبها بما يصون البلاد في داخلها من القواذين المسنونة

لصيانة الأموال والأعراض ونظام الأمرات من قسم النركات وحفظ الزوجات وتبيال المحرمات وحفظ الأنفس من القتل ونظام القضاة والقضايا والمحامين المدافعين عن المدعى عليهم والصلح بين الأزواج والصدق والشهادات وأداء الأمامات واغانة المستضعفين وما أشبه ذلك عماقرأته مجملا وستعرفه مفصلا فكان تسميتها بالنساء أقرب لأن المسألة ترجع الى أمم الأسرات والأحوال المنزلية وحفظ العائلات والنساء أس المنازل كها أن الرجال أساطين الحروب والأعمال الخارجية فلنبتدئ في تفسير هذه المقاصدا لتسعة

# ( المَقْصِدُ الْأُوَّلُ )

## بن التمارات التعبيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَ كُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءٍ

﴿ التفسير اللفظي ﴾

(يا أيها الناس) هذا الخطاب عام لجيع نوع الانسان ( انقوا ربكم الذي خلف كمن نفس واحدة) هو آدم (وخلق منهازوجها) حوّاء (وبث) نشر (منهما)من تلك النفس واالزوج المخلوقة منها (رجالا كثيرا ونساء) بنين وبنات كشيرة اله اعلم أنالله عز وجل لما فرغ من سورة آل عمران وقد حث في أوّ لها وآخرها على النظر العلمي والتفكر في خلق السموات والأرض وذكر الله باللسان والقلب وكان ذلك أشبه بالنظام العلمي في فن الحكمة أخذ يكمله في أوّل هذه السورة بالنظام العملي فهناك العلم وقوّة الأبدان وهنا نظام الأمرات وحفظ العائلات فأخذ يهد لذلك بمقدمة لطيفة تدل على اتحادنا مذئة وتشابهنا خلقة ، واعلم أن خلق أدم وحوّاء ليس هناك دليل قطعي على كيفيته والقرآن أتى به مجملا على مقتضي ماتقبله العقول وتفهمه النفوس فأما التفصيل فليس ذلك للكتب السمارية وإنما هذه مقدّمات بؤتى بها للقاصد . فأما التفصيل فقد قام به علماء الأمم من عجم وعرب ومن عجب أنهم لم يهتدوا للحقائن ولم يصاوا الى أصل الخلق ألانري كيف قال آباؤنا السابقون أن الحيوانات أول ما خلق منها البحرية لأن البحر قبل البريم كانت البرية وكل حيوان أنقص خلقة مقدم على ماهو أكل وقالوا أن الحيوانات النامة الخلقة لم تكن من البحر بل خلقت تحت خط الاستواء وكلمنها تناسلمن ذكر وأنثى والحرارة هناك كافية للتوليد فلما أن انتشرت تلك الحيوانات كالبقر والغنم والآساد والنمور في الأرض حفظت تلك الحرارة في الأرحام لتستأهل لنموّ الأجنة والانسان أيضا كتلك الحيوانات وأبونا آدم وزوجه حوّاء خلقا كما خلق من كل نوع زوجان تحت خط الاستوا. وتفرقت الذرية في الأرض كسائر الحيوانات ثم آباؤنا نقاوه عمن فبلهم من الأمم ولذلك تجد جزيرة سيلان (سرنديب) التي هي قرب خط الاستواء مذكور في كتبهم أنها فيها خلق آدم ومن هــذا جعلت كل الأمم أن آسيا منبع الجنس البشرى وأهل أوروبا يقولون ان أكثرهم من آسبا وان أبما نزحت قديمـا وهاجرت الى نلك الأقطار الباردة منها وعلى ذلك شاع وذاع لفظ ( يأجوج ومأجوج ) أي أهــل تلك الاقطار وهــم التـــتر والمغول (هكذا رأيتها في كتب الجغرافيا القديمة) وانهم يفسدون في الارض فمكلما كثروا نزحوا الىأوروبا وغيرها كما تقرؤه عن أمسة (الهون) وغـيرها قبل العصور الحاضرة وقد هاجروا الى أوروبا وكما تفرؤه في أخبار جذكيزخان ( الذي ستقرأ خبره وتخريبه لبلاد الاسلام في آخرسورة الكهف وترى هناك معجزات النبوة واصحة ) وهولاكو ومن نحا نحوهما بمن أزالوا دولتناالعربية ببغداد ودهبوا الى الروسيا واستوطنوا شواطئ نهر فولجًا وهم الآن مسلمون كل هذا مذكور في التاريخ. والسر الاصلي فيه أن الناس قديما يرون أن مهه

الجنس البشرى في الشرق وسره الاكبر ظنهم نولد الابوين الأصليين من كل حيوان في خط الاستواء أما الفرنجه فانهم لايزالون يتخبطون وابس لاقواهم نهاية ففريق برى أن الحيوانات البحرية مقدمة على البرية والانقص قبل الاكبر مثل قدمائنا ولكن يرون أن الحيوانات النامة الخلفة مسلسلة من ناقصة الخلق حتى الانسان وهنا المدهب قد سار سوطا بعبدا في الفرن الماضي ولكن علماء العصر الحاضر حقروه ونبذوه ظهريا وذموا قائله وقابلوه بالنكران وكفروابه وهم لايزالون في البحث مجدين ولايز لون مختلفين أما القرآن والتوراة فانهما نصاعلي أن آدم خلق من التراب وحواء خلفت منه م هذا هو كلام الديانات وهذه علوم الناس قد أحضرتها بين يديك على سبيل الاجال. وياليت شعري اذا كان القرآن والكتب السهاوية أجلت المقال والفلاسفة والحسكاء تفرقوا شيما فأين السبيل م أقول اعلم أن الكتب السهاوية المعاقد كره هذا لغرض أسمى من معرفة أصل الأبوين وماذا نجني من وراء معرفة أصلهما تعم البحث في العوام كلها من ق المقول ولكن كل ما يعرفة البشر في هذا المقام لاحمية أن أنفسهم واتما المقام هناك للاتها لانسانية فلأن ذكر الله التحاس لم يشهدوا مبدأ العالم ولامبدأ أنفسهم واتما المقام هناك للاته على الوحدة العامة الانسانية فلأن ذكر الله اتحادنا في المنشأ والتشابه في الاحوال فاتما ذلك ليدننا بطريق الكناية على الوحدة العامة الانسانية والنظام الشامل لهذا الوجود والكناية هناهي القصودة بالنات كمايقول علماء البيان ألاترى الى قول الخنساء وقد خطبها دريد بن الصحة

معاذ الله يرضعني حـ بركي ، قصير الشبر من جثم بن بكر

تقول أنا أستعيذ بالله أن يرضوني قصيرالقامة ضئيل الجسم من هذه القبيلة ولم يكن ذمالارضاع مقصدها ولاالولد القصيرالشبر عدوّالها وأنما تريد ماهوأهم لهافى زواجها وهو أن يكون الزوج طويل القامة عظيم الهامة من قبيلة شريفة فانها لوتزوجت ناقص الخلق ضئيل الجسم حملت منه فوضعت ولدا يشبه أباه فانتقلت من المعاول الى العلة ومن الفرع الى الاصل فكانت النتيجة هكذا أنا لاأتزوّج رجلا ضئيلا قصيرا حقير المنظر لاعلاً القاوب مهابة ولاالعيون إجلالا وليس من الملاء الشرفاء ولامن السادة العظماء هذا هو الذي يفهمه الرجال والنساء والعامة والعلماء فهكذا هنالم يقصد الخلق ومبدؤه لذاته وأنما يراد منه الاتحاد والوحدة العامة الانسانية في هذاالوجود وكأنه بعدأن أبان تناسب المادة رتناسقها في آخر آل عمران أخذ يبين تناسب الجنس البشرى واتحاده النظري ورتب عليه التراحم والمودة وصلة الارحام وحفظ مال الايتام والعدل في قسم التركات والقضايا والدعوات وأداء الشهادات واذا كانت الحكمة تثبت أن هذا العالم الحيواني والانساني متشابهان في الخلق متناسقان في الوضع حتى انك لترى أن النبات أدناه يقرب من المعادن كخضراء الدمن أي النبانات التي تراها أيام الربيع بالغداة حتى اذا حميت الشمس ذبل النبات وصار هباء منثورا فاذا كان اليوم الثانى طلع كالذى قبله ثم يرتق النبات طبقاعن طبق حتى يكون أعلاه مايعيش على غيره كه نبات يسمى الكشوثي فأنه لاساق له وانما يميش على غيره و يمتص منعصاراته كما تمتص الدودة من الرطو بات وكالنخل لانه تميزذ كره من أنثاء وعمدًا اذا قطعت رأسه مات فصفات النخل وصفات الكشوئي أشبه بصفات الحيوان ويليهذين وأشباههما الحيوانولهأدتي وأعلى فالأدنى أشبه بالنبات كاهو معاوم في محله وشرحته في كتاب الفلسفة عما يعيش في القوقع على شاطئ البحار ثم يرقى طبقا عن طبق الى الآساد والنمور والقرود بحيث ترى الأدنى بتلوه الأعلى فذوات البيض أقل من التي تحمل وتلد وترضع أولادها وهكذا حتى تصل الى المتوحشين من بني آدم وبرتبي ثوع الانسان الى العلماء والانبياء ويليهم الملائكة على تفصيل في ذلك وعالم الحيوان وعالم النبات كملكة واحدة تدبرها نفس واحدة وكأنها جسم تدبره نفس واحدة يشير لذلك (ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدة) فاذن علمت مماقدّمناه في هذا التفسير أنهذه العوالم كلها متضامنات بينها مناسبات كأمها أسرة واحدة لمنظم واحد أفلا تكون الأسرة الانسانية أقرب الى انتعاطف والنواحم لاقترابها وقدقفت الحكمة أن الاتحاد أعم منها فكيف يكون أمرعا واذا كان الاتحاد العام والنظام الشامل بحسب الحكمة يدعوانها أن نوحم الحيوان وننظم هذه الكرة الارضية فكيف بالانسان وهوأ خوالانسان ويقول النه أبها الناس تراحوا ونوادوا فأتم أسرة واحدة من أب واحد \* وقال سقراط لتلاميذه وقد أنكر بعضهم العبادة والقربان بنة وأنكر وجود عقول غمير عقل الانسان لانه لم يره (ألست ترى أن صورة الانسان من المواد المواثية والمارضية قال بلي قال فاذن أنت تؤمن أن جسمك المركب من مواد فشيلة صنيرة جدا من العوالم الكبيرة فيها عقل أى ان مادة الهواء والماء والجسم الأرضى التي الشقل عليها جسمك تحظى بعقل وفهم فأما الارض ذات الفجاج والمواء ذو الرياح والمحرد و الأمواج فكل هذه محرومة من العقل أى ان العقل يناله القليل الفليل و محرم منه العظيم الكبير الكلى ان العقل يكذب هدف القضية وهذا العالم منظم بعقل كلى) هذا تقرير ماقاله سقراط في محاوراته مع تلاميذه ويستدلون على ذلك أيضا بأن كل معدن كالملح والنطرون والشب والمفتيسيا والاسرب والنحاس والذهب له ويستدلون على ذلك أيضا بأن كل معدن كالملح والنطرون والشب والمفتية متحدة الوجهة لغرض واحد والمي على غيرة جوارتها بالماء وبالتراب وبالحواء ويكون أنواع النبات عمان المعادن تتعاون معها فقدكون منافع الناس تتبعها أخرى ورتبوا علىذلك مايقال له

### ﴿ النفس الكلية ﴾

وجعلوا أن الشمس والقمر والكواكب والماء والهواء بالنسبة اليهاكا لات النجار والحداد فالحرارة الة والمبرودة آلة والمواء آلة والماء آلة وبهذه الآلات ويحريكها تصور هذه الصور باذن الله تعالى هذا ما يقوله الحكاء فتلك العناصر والقوى فى العالم أشبه بالأعناء والآلات التى يستعملها الانسان وتكون أنفسنا للك النفس الكلية أشبه بالعين والسمع والبصر والشم بالنسبة لأنفسنا فالعالم مدير بنفس واحدة أبدعها الله وهذه النفس مستدة قواها من العقل الأول الذى هو اللوح المحفوظ عندعاماء الشريعة ونفوسنا أشبه بالاسهاع والابصار لها وكما أن نفوسنا تسمع وتبصر وتبطش وتسكلم وتهضم بالاذن والعين واليدواللسان والمعدة والنفس واحدة والقوى والأعمال عنتلنة هكذا هذا العالم كاء مدير بنفس واحدة كنفوسنا وهذه النفس لها قوى مختلف تدبر العوالم فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والكهر بائية والمغناطيس كل واحد منها له عمل عالف للإشن والنفس واحدة والأعمال منتشرة تبع القوى وكما أن اختلاف الأعين والآذان والأبدى فى الأعمال لايمنع أن النفس واحدة فالله واحد والنفس المديرة الكية واحدة لها آلات وقوى تدبر بها العمل أن المنفس المديرة لهما واحدة فالله واحد والنفس المديرة الكية واحدة لها آلات وقوى تدبر بها العمل تحقيق المقام فى النفس الواحدة عند الحكما، فإذا صع هذا تكون النفس الواحدة الني عبرعنها باحم تحقيق المقام فى النفس الواحدة المنظمة ترى الناس بخدم بعضهم بعضا وان لم يعلموا تذكره النفس الواحدة المنافعة العالم والناس المواحدة النام يعلموا

الناس الناس مرف بدو وحاضرة ﴿ بعض لبعض وأن لم بشـعروا خدم

وعلى هذه القاعدة ترى جيع نوع الانسان على الأرض بخدم بعضا وهم لا بشعرون والمرء لا يقدر أن يخبز و يحرث و يزرع و يخيط و يأتى بالحديد والنحاس من الجبال ولا يصنع المراكب فى البحار ولا القطرات فوق القضب الحديدية ولا يزرع جيع أنواع الزرع وان حاجات الناس نزداد كل ازاد العمران وتعظم كل ارتنى نوع الانسان وهذا يقال و ان كل امرى محناج لهيره فى ضروريات معيشته كالما كل والملبس وفى كالياته كالزينة والعطر فعيره هو المكمل له فن كره غيره فقد كره من يكون سبب ضرورياته وكالياته ومن

كره من هو سبب لكمالياته وضرور بإنه فقد كره كال نفسه وحياتها ومن كره كالى نفسه وحياتها فهو فاقد العقل متخبط في براهينه لأن القضية العقلية الصادقة حكفا كل امرى بحب نفسه وكال نفسه . ولكن من يكره الناس تمكون نقيجة كراهته لهم هكفا أنه يكره كال نفسه وحياتها فتكون النقيجة انه بحب حياة نفسه وكالها وأنه يكره حياة نفسه وكالها فأما القضية الأولى فهى بالبداهة وآما الثانية فبالبرهان لأنه يكره الناس فالانسان في العسين وفي وروبا جيعا بعين بعضه بعضا حتى أنك نرى أن أوروبا لما أرادت أن تستغنى عن دولة البلشفيك في الروسياطلبت بعمد سبع سنين ودها لأنها رأت ألامناص من مصادقتها فكل عالم في الشرق ينفع الغرب وكل صانع في الغرب يصل أثره لاشرق فالعالم الانساني كجسم واحد والأم اعضاؤه وأفراد الناس ذراته واذا كرهزيد عمرا وأبغضت دولة دولة فيا ذلك الامن عوارض خلقت لمطحة التنافس والنسابق فالمجبة أصل الوجود والعداوة طارئة لأن العالم بني على الرحة والجال والحج وكل ماطرأ عليه فهو زائل ونهاية كل شئ الجال والرحة والبهاء والنعمة لأن الله رحيم والرحة وسعت كل شئ ولا يبق غنب الله الامن سبق عليم القضاء

﴿ ذ کری ﴾

أيها الذكي هذامقام عزيز المنال شريف المغزى فاذا أنست في نفسك قبولا لما نقول وفهمته فذاك وان وجدت حرجا في صدرك وعاقك عن قبوله ماور ثنه من الأقوال وظواهر المكامات فأنا أنصحك أن تجلس دقائق كل يوم وتوجه قلبك لمبدع هذا العالم وتجعل قلبك متجها اليه وتطلب منه بالقلب واللسان أن يفتح لك الباب وهناك ترى منه فنوحا متى أخلصت في الاقبال عليه مع الطاعة والاخلاص والذشاط والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم هاطيفة به في تناسب السورتين قال الله في آخر السورة السابقة (واتقوا الله لعلم تفلحون) وأعقبها بأول سورة النساء بقوله (يا أيها الناس انه وا ربكم) كأنهما سورة واحدة والخطاب عام المناس كلهم كما قال في سورة أخرى (يا أيها الناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا) وهنا يقول (و بث منهمار جالا كثيرا ولساء) انتهى المقصد الأول

( المَقْصِدُ الثَّانِي )

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا وَآثُوا الْيَتَالَى أَمُوا الْحُمْ وَلَا تَقْبَدُ لُوا الْجَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ تَأْكُوا أَمْوَ الْحُمْ إِلَى أَمْوَ الْكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا \* وَإِنْ خِفْتُمُ اللّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَالْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّا تَقْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَامِكَكَتَ أَيْعَالُكُمْ ذَلِكَ أَذِنَى النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّا يَعْدُلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَامِكَكَتَ أَيْعَالَكُمُ ذَلِكَ أَذِنَى اللّا تَعْدُلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَامِكَكَتَ أَيْعَالُكُمْ ذَلِكَ أَذِنَى اللّا تَعْدُلُوا \* وَآثُوا النِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَعْفَلُوا الْمَيْعَالَ مَرِينًا \* وَلاَ السَّفَهَاءَ أَمُوا الْمَيْعَلِي عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْهُمْ وَهُولُوا كُمْ فَولا مَمْ وَلا السَّفَهَاءَ أَمُوا الْيَتَالَى حَتَى إِذَا بَلَنُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسُمْ مِنْهُمْ رُسُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوا النِّيَا فَي جَمَلُ اللهُ وَلِي النِّيمَ فَاللّا فَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ مُ ولا تَلْمُ مُولًا الْمَاكُولُ الْمَالَولُ فَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولًا عَلَيْهِمْ وَكُولُوا كُمْ وَاللّهُ مَا وَلَولُوا كُلُومَ إِلْمَالُولُ النَّيْعَالَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَولُولُ وَلَولُوا كُلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلِكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

(وانقوا الله الذى تساء لون به والأرحام) أى وانقوا الأرحام أن تقطعوها عطفاعلى لفظ الجلالة أو والأرحام بالجر معطوفا على الضمير أى تسألون به وبالأرحام . تقول العرب سألتك بالله وبالرحم وناشدتك بالله و بالرحم والرحم القرابة وهى إمامن الرحة واما من الرحم لامهم خرجوا من رحم واحدة فى البخارى ومسلم قال عليه المصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعي قطعه الله هو وروى أيضا من مره أن يبسط عليه من رزقه و ينسأ فى أثره فليصل وحه وقوله ينسأ فى أثره أى يؤخر له فى أجله ويروى لا يدخل الجنة قاطع (ان الله كان عايكم رقيبا) حافظا مطلعا (وآ تو اليتاى أموالمم) أى اذا بلغوا الرسد واليتم هو الصبى الذى مات والده (ولا تسبدلوا الخبيث بالطيب) أى ولا تستبدلوا الخبيث الذى هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم انه كان حو با كبيرا) ذنبا عظها ، تزلت فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن مضمومة (الى أموالكم الله كان حو با كبيرا) ذنبا عظها ، تزلت فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن هذه الآية فلما سمعها الم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من أحواب الكبير ودفع الى اليتم ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوق شع نفسه و يطع و به همدا فانه يحل داره يعنى جنته فلما قبض الصبى ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوق شع نفسه و يطع و به همدا فانه يحل داره يعنى جنته فلما قبض الصبى ماله أنفقه فى سبيل الله

ان الناس كثيرا ماينحازون الى جهة من الدين و يتركون الأخرى والحياة لاقوام لها الابالكال ومراعاة القضايا الدينية من سائر أطرافها بل ما مشل الناس فى أمورهم الدينية الا كمثل التسلاميذ فى المدارس النظامية أو كمثل الحكومات الرسمية فاو أن تاميذا قرأ النحو والصرف والحساب وترك العاوم الطبيعية فى المدرسة لحرم الشهادة التي يعطيها له المدرسون ولو أن حكومة غفلت عن نظام الرى وحفظ الجسور وهى ذات عناية تامة بتحصيل الضرائب وأجرة الخفرا. وتعليم التسلاميذ وارتقاء الجند لكانت آياة الى الزول ذاهبة الى الناس معدودات فالنظام الاجماعي هيكل منظم كهيكل جسم ذاهبة الى الذيار متى أصيب أحد أعضائه الأصلية سرى الخلل الى سائر الأطراف فتعطلت أعضاؤه وذهب كأمس الدابر ولات حين مناص

هكذا هنا في هذه الآية يقول الله تعالى مامعناه مالكم لما المعمدة الوعيد على من لم يقم لليقيم بحقه هلعتم من عذاب الله والحوب الكبر وأنتم مع ذلك لم محترسوا من الزناوهو حوب كبر فهل أنم تؤمنون بعض السكتاب وتكفرون ببعض فعليكم أن محترسوا من سائر الكبائر على السواء فكا خفتم من أكل مال اليناى خافوا من الزنا الذي هواعتدا، على حقوق غيركم بل فيه اعتداء على حقوق من هم كاليناى وكيف لا يكون كذلك والزائية قد تلد ولد الا أب فقسرع بالقائه في الطرقات فيؤخذ لقيطا فيربيه غير والده فهاهوذا يتبم أنتم كنتم سبب وجوده و بقائه وشقائه الأبدى فكيف محرجتم من أكل حق اليتبم المشاهد ولم تقحر جوا من هضم حق البيتم الفائب والأخير من نسلكم وأمن ومبدؤه منكم فانكحوا ما عبون من النساء على شريطة المدل والساواة اجتنابا للزنا فاذا كان الزنا لقضاء الشهوات البهيمية أفلا يكفيكم أن تتزوجو من واحدة الى أربع وإمراكم والظم في القسم بينهن فاعدلوا وهوأ قرب التقوى فاذا كا حرمناعليكم أكل مال اليتاى وحرمنا الزنا وأمراكم أن تتزوجوا فاحترسوا من الظم وعدم العدل عندالتعدد فان وجدتم من أنفسكم ضعفا فعجزتم عن واحدة ولامانع من كثرة السرارى والاماء فهؤلاء بحل لهم الاكثار منهن فيذا قوله تعالى

(وان خفتم أن لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء) أي ان خفتم يا أولياء اليتامي

أن لاتعدلوا معهم فمالكم ظامتم بالزنا فانكحوا الخ

والآية وجه آخر وهووان خفتم ألا تعداوا في يتنامى الفساء اذا تروّجتم بهن فتر وّجوا ماطاب لكم من غيرهن اذ كان الرجل بجد يقيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها ضنابها فريما يكون عنده منهن عدد ولا يقدرعلى القيام بحقوقهن وهذا يقدمه علماء التفسير عادة وقوله (مثنى وثلاث ورياع) أى اثنتين اثنتين وثلاثا للاثا وأربعا أربعا والواوهنا بمنى أو كما تقول تزوّج النتين أوثلاثا أوثر بعا ولو كانت على حالها لصار المعنى أنه يضم هذا العدد كله

واعلم أن الآية ابس فيها ما يمنع الزيادة على أربع . ألاثرى أنك لوقلت لرجــل تمتع في بستان أواثنين أوثلاثة أوأر بعة من بساتيني وانزل في رحب وعيش رغد هني لم يكن ذلك مانعا من التمتع بغير الأر بعةواباحة شي لاتقتَّضي منع سواه ولـكن السنة والاجماع هما اللذان عينا الأربع . ألاتري الى ماروي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة النقني أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهنّ أربعا وهكذا روى أن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندى عمان نسوة فذكرت ذلك لرسول ا الله صلى الله عليه وسلم فقال اخترمنهن أربعا وانما الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والعبد له أن يتزوّج بآر بع على إحدى روايتين عن مالك وأكثر العلماء أنه على النصف من الحر (فان خفتم ألاتعداوا) أيها الأزواج بين الأربع (فواحدة) أى فتكفيكم واحدة على الرفع أوفا نكحوا واحدة على النصب (أو ماملكت أبمانكم) سَوّى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السرارى خفة مؤونتهنّ وعدم وجوب القسم بينهن (ذلك) النقليل منهنّ أواختيار الواحدة أوالتسرى (أدنى) أقرب من (ألا تعولوا) أيأقرب من ألا تمياوا يقال عال الميزان اذا مال وعال الحاكم اذا جار (وآنوا النساء صدقانهن) مهورهن (نحلة) عطية يقال تحله كذا نحلة وتحلااذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلانوقع عوض فليس للززواج منع المهر ولاللزولياء الاستيلاء عليه لانهم كانواياً خذون مهور مولياتهم (فان طبن لكم عنشئ منه نفدا) أى فان طابت نفوسهن ووهبن الحكم من الصداق شيئًا (فـكلوه هنيئًا مريئًا) فخذوه وأنفقوه حلالا لاتبعة فيــه وهنيئًا طيبا ومريئًا سانه ا (ولاتُؤنوا) أيها الأولياء والآباء (السفهاء) الذبن يحت وصايتكم ونساءكم وأطفالكم (أموالكم) التي تتصرفون فبهابطريق الولايات والتي عملكونها لأنفسكم (التي جعل الله لكم قياما) أي تقومون بها(وارز أوهم)أى أطعموهم (فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) عدوهم عدة جيلة تطيب بها نفوسهم والمعروف ماعرفه الشرع والعقل بالحسن (وابتاوا) اختبروا (اليتامي) قبل الباوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين وحسن ضبط المال والنصرف (حتى اذا بلغوا النكاح) أي حد البلوغ بان يختلم أو يستكمل خس عشرة سنة عند الشافعية وتمان عشرة سنة عند أبى حنيفة ولقد كني بباوغ النكاح عن البلوغ لأبه يصلح للنكاح عنده (فان آنستم) أبصرتم (منهم رشدا) في المعاملات (فادفعوا البهم أمواهم) من غير تأخيرعن البلوغ فلايجوز أن يدفع لهم مالهم قبل الرشد وقال أبوحنيفة اذا زادت على سن البلوغ سبع سناين وهي مدة معتبرة في نغير الأحوال لأن الطفل عيز بمدها و يؤمر بالعبادة دفع اليه المال وان لم يؤنس منه الرشد (ولا تأكاوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) أى مسرفين ومبادرين كبرهم (ومن كان غنيا فليستعفف) من أكلها (ومن كان فقيرًا فلياً كل بالمعروف) بقدر حاجته وأجوة سعيه وللعلماء في هذا المقام ثلاثة أقوال فنهم من منع أخذ شئ من مال اليتيم فقيرا كان أوغنيا ومنهم من قال بأخذ بقدر أجره بالمعروف ان احتاج ومنهم من قال ان احتاج يقترض م برده اذا أيسر واذا أعسر فلا شئ عليه بوارى أن الأمة الاسلامية بجب أن يكون التعليم فيها عاماً محببا فى الاخلاص و بمدذلك يقوم بأمثال هذه الأعمال الأغنياء متبرعين فلاحاجة إذا للفقراء فالمهم التفكر والعلم وأما الأحكام فانما هي للضرورات الني أوجبها شح الناس وعدم الاخلاص في الأعمال (فاذا دفعتم اليهم

أموالهم فأشهدوا عليهم؛ بأنهم فبضوها فانه أنني للتهمة فلايصدق في دعواه أنه سلمها لليتيم الابالبينة عند الشافعي ومالك خلافالأبي حنيفة (وكني بالله حسيبا) محاسبا ومجازيا فلانخالفوا أمره نتهى النفسير اللفظى يقول الله تعالى يا أيها الناس أنهم أسرة واحدة أوكجسم واحد لأن أباكم واحد وكل امرئ منكم كعضو من أعضاء الجوية الانسانية أولا ترون أن فيكم منهو كالسمع ولبصر من العقلا. وفيكم منهم كاليد والرجل من العمال وفيكم منهم كالطابخين والخابزين كالمعدة والأمعاء أفلانتقون وتخافوني وأنتم لذكرون الرحم مقرونه باسمى فأنا الرحيم وهي الرحم فالقرابة التي يينكم المشتقة كلتها من اسمى أجدد بالمراعاة والمحاباة والمراعاة فضلاعن الانسانية العامة أي عبادي اني عليكم رقيب أرقب ماتصنعون بأرحامكم وكيف لا أرقب ذلك والرحة صفتي فن قطع الرحم قطعته ومن وصلها وصلته فأنا الرحيم أحب الرحيم سيما اذا كان ذلك

على القرابة الأدنين ، أنا سائلكم أيها الناس عن البعيد كما أسألكم عن القريب بل انى أسألكم عن كل مانقدرون عليه فانى لا أكلف نفسا الاوسعها فالرحة أنتم عنها مسؤلون فاذا كان فيكم فضل قوة على رعاية البتامي من الناس فلا يجعلوا ما لمم غنيمة لكم ولا تأكلوا أموالهم ولكم أن تأخذوا قدر عملكم فيه بماهو المتعارف المألوف وان كنتم أغنياء فغيم لكم أن تستعفوا ولتعملوا في أموالهم بلا أجر الى آخر ما تقدم

وفي هذا القسم أربع لطائف

اللطيفة الأولى إن الله كان عليكم رقيبا اللطيفة الثانية تعدد النساء في الاسلام اللطيفة الثالثة ولاتؤتوا السفهاء أموالكم

اللطيفة الرابعة فادفعوا اليهم أموالهم

اللطيفة الأولى أن الله كان عليكم رقيبا وهذه اللطيفة وأضحة فيما تقدم فلانطيل فيه

اللطيفة الثانية تعدد النساء في الاسلام ، اعلرأنه قد كثر لغط الفرنجة ومن نحا نحوهم بمن خالطهم من المسلمين في تعدد أزواج المسلمين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أربع وله صلى الله عنيــه وسلم أكثر فاعم أنى قدألفت رسالة تسمى السر المجيب وقد محضت هذا المقام الخيصا بسائر أطرافه وهذا المقاملا يسع الافاضة فيه خيفة الساَّمة ولكري أدني اليه لك بيسير من القول لتقم على ماتيسر فأقول م لقد حسد الفرنجة المسلمين وغيرهم على تناسلهم حنى نهم فى افريقيا الجنوبية لمارأى الانسكايز أن رجلايتز وجعشرامن النسوة وهنّ يسعين لرزقسه وهو يأكل و يشرب فيله بنين و بنات كالديك مع الدجاجات ساءهم ذلك لأن التسل يكثروهم يريدون تقليله فعمدوا الى ايجاب الضرائب على هذا النوع من الزواج وهكذا لمارأوا الأمم الاسلامية تتكاثر وتتناسل أثاروا هذه المسألة ولقد بحث الباحثون فوجدوا ان الدين يتزوّجون أكثر من واحدة فىالاسلام لايزيدون عن خسة في المائة ولاينقصون عن ثلاثة في المائة وهذا العدد القليل لاجرم ينتفرفي جانب العدد العظيم . واعلم أن الله سبحانه جعل للذكور والاناث قانونا لابتعدونه فالذكور والاناث في دفاتر المواليدفى كل قرية ومدينة وأمة وفى الكرة الأرضية كلهامتساويان تقريبا لحسن النظام وجمال الانقان وبديع الصنع فقل لى رعاك الله هل سمعت أن أمة من الأمم ولدت أناثا فقط أؤد كورا فقط في سنة أوشهر أو يوم كلا فالله خلقهما متساوي العدد غالبا فاو أن المسلم أراد أن يتزوّج اثنتين وكان ذلك عاما فأبن النساء ولانساء فلسكل رجل فظيرة منهن وكان الخرافة التي جرت على ألسنة العامة أشبه بهذا إذ يقولون ان لكل رجل قرينة منالجان يقولونها وهم لايعقاون معناها يتلففونها عن الدجالين بلاعلم ولاهدى ولاكتاب منبر وانما الله أجراها على السنتهم. وسرها أن لكل رجل اممأة من الناس تخلق مقارنة له فعدّاً هل القرى والأمصار بجد هذه القاعدة مطردة وهذا من السر المجيب الذي وضعه الله في الطبيعة التي نظمها ــ ما نرى في خلق الرجن من

تفاوت \_ أى تناقض واختلال ولوأنه خلق فى مقابل الرجل امم أنين أو بالعكس لاختل النظام فياليث شعرى كيف يمكن أن يتزوّج المسلمون كانهم أوكثير منهم بأكثر من واحدة والله لم يخلق ذلك والحاجم الله فى كل أمة قوما ضعافا لاقدرة لهم ولامال فهؤلاء لا يتزوّجون وآخرين لهم فوة ومال وهم ذوو طباع حادة ولا تكفيهم زوجة واحدة بل يذهبون المزنا وهذا شر مستطير فأباح الله لهم أن يتزوّجوا بأكثر من واحدة إكثار المنسل ومنعا لانتشار الزنا وقتل أولاد السفاح ورميهم فى الطرقات واعمرى ان هؤلاء خيرمن أغنياء الأورو بيين الذين يصاحبون أكثر من واحدة سرا فهم وان لم يتزوّجوا أكثر من واحدة جهرا فقد تزوّجوا مرا ولقد ذمهم علماؤهم واذكر منهم العلامة حوستاف ليبون وأخبر أن التعددات لاريب فيه ولقداً وضحت النساء الحرب العامة هذه المسألة أيما إيضاح فإن الرجال ثوفى كثير منهم فى الحرب وأصبحوا قليد لا وكثرت النساء فن ذا يعولمن ومن ذا يقوم بأمم هن فأباحت بعض الدول تعدّد الزوجات

فأما المسامون فانى أرىأن يكون الأمرموكولا المنوى الحل والعقدمنهم وليكن التعداد على مقدارالحاجة وليحصوا الرجال والنساء فى البلاد ولينظروا العدد الذى لم يتزقج من الفريقين وليأمروا كل شاب بلغ سنا معينة مثل ٢٠ أو ١٨ سنة بالتزقج فان لم يتزقج أوجبواعليه مالامعينا يدفعه المحكومة تنفقه على فقير ذى عيال والنساء اللاتى لم يتزقجون ببحث عن رجال يتزقجونهن منفردات والاكان ذلك مثنى وثلاث ورباع المقادرين الاقوياء الاغنياء فادا فعلت الام الاسلامية ذلك فليكن بأمر أهل الحل والعقد منهم لا بأمر الفرنجة فان الفرنجة يقصدون تفليل النسل وتقليل الزواج واكثار السفاد والفساد فى الاسلام فاحذروهم أيها المسلمون فليحذر المسلمون الذين يحكمهم الفرنجة أن يوحوا اليهم بأمر من هذا فانهم يريدون الزناوقلة النسل وضياع المهلا فليحذر المسلمون الذين يحكمهم الفرنجة أن يوحوا اليهم بأمر من هذا فانهم عليه والعقد منكم فلهم أن ينظروا فى المصالح وهم أعلم بما يناسب حالتهم

﴿ تعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

لقد أجع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن له الزيادة على أربع ومع هذا الاجماع ترى أنه اختار من نسائه أربعا أذكر منهن عائشة وحفصة فأما الباقيات فانهن رضين أن يكن أمهات المؤمنين وسامحن فى أمم المبيت عندهن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أربع فى الحقيقة فأصبح كالامة وان لم يطلق الباقيات لاسباب أوضحنها فى الكتاب المذكور انهى المقصود من ذلك الكتاب ملخصا فاقرأ هذا المقام مفصلا فى سورة الاحزاب ففيها نلك الرسالة كاملة

(اللطيفة الثالثة) ولاتؤنوا السفهاء أمواله م نهى الله الأوصياء والآباء أن يؤنوا اليمامى أموالهم قبل بلوغ سن الرشد وحسن النصرف وهكذا النساء والأطفال فان قلة عقل الطفل والمرأة مجعلهما يسرفان ويبذران في الأموال فيصبح الرجل حسيرا هذا ما في هذه الآيات

ومن عجب أن الأم الاسلامية اليوم تعطى أموالها سفاهة الملاورو بيين إماكها بالاحتلال كأهل جاوه وماوالاها من الجزائر وكأهل المغرب تونس والجزائر ومماكش وكأهل السودان كل هؤلاء يدفعون المال الفرنجة قهراه وإما طوعا بان يدفعوا أثمان البضائع التي تصنعى بلادهم فأصبح المصرى والهندى والمغربي جيعا يعملون ويكدحون والغربي هو الذي يستنزف ثروتناوهذا سفاهة دولية لأمة الاسلام ولعمرى لا تبلغ أمة الاسلام الرشد حتى تصنعما تحتاج البه من الصناعات ملبساوماً كلا وآلات فان لم يفعلوا وسيفعلون فذلك ضياع مدنهم وذهاب دولهم وياليت شعرى إذا كانت العربيم مات التي يعظيها الانسان لا بنه الصغير أولزوجته يتصرفان فيها بلاعقل قد نهانا الله عن النفريط فيها في المثن في أبدى أبناء البلاد أليس هذا أدعى الى النهى وإذا كان الله يقول لنا فيانعطيه للاطفال ولانؤتوا السفهاء أموال كماني جعل الله لكم قياما فياما هذه الأموال قياما يقول لنا فيانعطيه للاطفال ولانؤتوا السفهاء أموال كماني جعل الله لكم قياما فياما هذه الأموال قياما

ألذا تحفظ كياند وأويش بها فحا باك عائراه في بلادنا المصرية من الله الفدط برالمقنطرة من الذهب وهي تبلغ كافي إحصاء الماليين بحو ( ٧٠ مليونا ) من الجنهات وأكثرها بلاريح في المصارف الافرنجية وهم ينتفعون بتلك النقود والمسلمون لم يأخدوا ربا لاندحوام والفوائد قد ذهبت اليأورو بايصنعون بهاالطيارات والمدافع ويقذفونها على أبداء المسلمين في الجزائر ولواس ومما كش والهند ومصركل ذلك والمسلمون غاطون ناعمون فلا يصدقون أن مصارف البلاد الي أنشئت حديثا تقوم مقام المصارف الافراجية ويتركون تلك الأموال عند الفرنجة ولا ينتفعون بها في "مجارة أو شركة أو زراعة بل يتركون أنفسهم عالة على أورو با التي تأخذ ما لهم كأنهم قاصرون والاجانب يويدون أكل مال هؤلاء الأيت م والكن الآن قدظهرت بوادر الاصلاح في الهند ومصر وأكثر البلاد الاسلامية

﴿ حكاية ﴾ قابلت شاباهنديا منذأيام وهولابس ملابس كلهامن قطن مغزول غزلا بلديا من رأسه الى قدمه وايس مماينسجه الاوروبيون فقلت أغزل بلادكم هدا فقال نع ولوا ننى خالفت هدا ولبست ماينسجه الاوروبيون لعدوني خارجا عن الوطن ولرموني بأقبح النهم ولفتاوني وذلك من تعاليم الزعيم العظيم غاندي قلك التعاليم التي حرمت على جيع الهنود الملابس الافر يجية وأقول ومن كلامه الذي ذكرته في سورة آل عمران ان أوروبا اليوم الانمثل روح الله والاروح المسيح بل تمثل روح الشيطان وما أعظم نجاح الشيطان اذا ظهر ولسانه بردد اسم الله وقال أيضا إن الولوع بالمنسوجات الأجنبية يجلب العبودية الأجنبية والفقر المدقع وماهو أقبح من هذا وهو العار على كثير من العائلات

(اللطيفة الرابعة) فان آنستم منهم رشدافادفعوا البهمأموالهم، لقد رأى الشافى رضى الله عنه أن تصرف الصي قبل البلوغ وهو عميز باذن وليه غير صحيح وصححه أبو حنيفة فاختباره بالبيع والشراء والأخذ والعطاء عند الحنفية و بالنظر في أحواله وعقله وادراكه عند الشافعي و يبلغ بالانزال كل من الصبي والجارية سواءاكان بالاحتلام أم بالجاع من فاما بالسن فأكثر أهل العلم أن بلاغ الغلام والجارية بخمس عشرة سنة وجعل له أبو حنيفة عمالية عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة و يختص النساء بالحيض والحبل فاذا حاضت الجارية بعد استكال تسعسنين حكم ببلوغها وكذلك اذا ولدت حكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر لأنها أقل مدة للحمل ثم اذا بلغ الصبي وهو صالح للتصرف في ماله وان فسد دينه سلم المال له حتى يبلغ خسا وعشرين سنة كانقدم فيسلم له فالدين أيضا شرطا فان كان مفسدا لماله أيضا لم يسلم المال له حتى يبلغ خسا وعشرين سنة كانقدم فيسلم له ولولم يكن صالحا في ماله انتهى

﴿ عظة واعتبار ﴾

لقد نبين في هذا المقام كيف جعلالية المال قياما لنا وأمن الانعطيه السفهاء من النساء والأطفال جعل الله المال قياما لنا أى قياما لحياتنا الدنيوية والأخروية وها أنت ذا أبها الذكى ترى كلام علماء الاسلام والاغة رضى الله عنهم وكيف دققوا في أموال اليتامى وفى الرشد وكيف يقول الامام مالك ان الجارية اذا بلغت رشيدة لا يدفع المال اليها الااذا تروّجت فاذا تروّجت دفع اليها مالها ولا ينفذ تصرفها الاباذن الزوج مالم تكبر وتجرب فهذا التشديد والتقييد فى المال والدقة فى البحث توجب يقظة المسلمين وانتباههم في عجبا كل العجب يجعل الله المال قياما لمنا فى القرآن ويشدد علماء الاسلام ويدخل الفريجة بالمنسوجات الديار المصرية وبلاد الغرب فى تونس والجزائر ومماكش وسوريا ويأخذون الأموال ويضحكون على العقول ويلهوننا بالفسوق الغرب فى تونس والجزائر ومماكش وسوريا ويأخذون الأموال ويضحكون على العقول ويلهوننا بالفسوق والفجور والزخارف كما فعاوا بالاندلس لما أمنوا معاهدة المصلح بينهم و بين أمراء الاسلام وأقيمت الافراح وكانت نعال خيل بعض الأمم اء من ذهب وكانت هكذا حرية التجارة وسرية التعليم وسوية الدين فقال وكانت نعال خيل بعض الأمم اء من ذهب وكانت هذا ولا تنفع جارا وسيأتى زمان قريب يحقرنيه تاريخ قائل من المسلمين هذه المعاهدة لاتدفع عارا ولائذكى نارا ولاتفع جارا وسيأتى زمان قريب يحقرنيه تاريخ قائل من المسلمين هذه المعاهدة لاتدفع عارا ولائذكى نارا ولاتفع جارا وسيأتى زمان قريب يحقرنيه تاريخ

الاسلام ويبتمي فيه مجد الآباء الأعلام ويشرب فيمه الخرجهارا ويلبس أبناء البلاد عارا وشنارا وتكون الملابس او تجبة وتزول من لرؤس الحميه فردرا عليه هارؤن وسمعوا له ساخر بن وقالوا والله انك لست من السياسسيين ثم عملوا أفراحهم وأولموا ولائهم ودخل الخرفي البالاد وقلدوا الفريجة في العادات ومشى في الشوارع الشبان مع الغدات جهارا وهم يظهرون العصيان نهارا واستدان المسلمون وظهر الربا وهجرت مدارس الاسلام وعمرت مدارس الأسبان وأدخلوا في عقولهم تحقير أسلافهم وسقوهم الخروهم غافلون حتى ان راهبا أسبانيا كان يعلم المتلاميذ في قرطبة اشترى عنبها جميعه وحلف ألايبيعه الالأبنائه والاميــــــــــــ المسلمين حبافى رقبهم وسعيا لاسعادهم وغراما بفرحهم لانهم أحبابه المخلصون وأصدقاؤه الأقربون وقدكمثر ابس الحرير والترفوالنعيم والكسل وحبالافرنج واحتقار الآباء ودينهم وتاريخهم وهكذا حتى أزالهم الملك فرديناند والملكه إيزابله من بلاد الاندلس ورموهم في البحر بعد أن قتاوا أكثرهم ومن تنصر منهم وهم قليل جدا حقروا تنصرهم وسموهم مرتدين وزالملكهم وهم جاهاون . هكذا نرى اليوم أبناء العرب لم يتو بوا ولم يشو بوا لرشدهم ولم يرجعوا عن غيهم والفرنجة يطاردونهم ويستعماون رؤساء الدين في مماكش وتونس والجزائر والأمراء في مصر و بلاد العرب شبكة اعديدهم وسيفا مسموما ورمحا جارحاً يفدقون عليهم النعم و يغمسونهم فى الترف و بزجونهم فى سجن الشهوات وهؤلاء هم الذين بجرون هذه الشعوب العافلة لى الرزايا و يضمون الاعلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في حيم الذل وفي نار الاستعباد ورؤساؤهم هم المسيطرون عليهم سواءأ كانوا من الشرفاء أم من الأمراء ألاساء مثلا القوم المغفلون وبكون ذلك سبب جلب الشقاء واستنزاق الثروة ونقلها الىالفرنجة بمافعل هؤلاء الشرفاء والأمراء وهم جيعا في جهنم الاستعباد مصفدون حنى اذا وقمت الواقعة وقرعت الفارعة ونزعت النازعة واقترب الوعد الحق للقصاص وقع أولئك الرؤساء في الذل كأعمهم ولات حين مناص فنزلوا عن مراتبهم وأودعوا سجن المذلة والهوان يقولون ـ ياويلنا قد كا في غفلة من هذا بل كا ظالمين \_

أيها الأمراء المسلمون وبارؤساء الدين قد آن أن يلاقى بعضكم حتفهم وهذا يوم مصرعكم والله قد حكم أنكم في هذه الأيام تسامون سوء العداب جزاء ماكنتم تكسبون لبستم ملابس الظالمين وقسمتم بعيش العافلين ورضيتم باذلال شعو بكم أحمين ألم تروا الى قيصر الروس كيف كان عند المسيحين يمثل حضرة المسيح والى كثير من الماوك كيف طردتهم أمهم وأذاتهم جيوشهم فصرعوا وهم ظالمون . هكذا عما قريب ستقطع تلك الرؤس الظالمة الفاجرة فى الأمم الاسلامية تلك الرؤس الفاسقة الفاجرة التي خضعت أمام الفرنجة ألاقطعا لتلك الرؤس وموتا لتلك النفوس . يا أبناء الاسلام قدتنبه الهنديون واستيقظ الروسيون وحرمت المنسوجات الفرنجية في بلاد الهند وزالت الغفلة عن كثير الاأبناء العرب . يا أبناء العرب ان الدين دينكم والمجد مجدكم وماضركم الارؤساء السوء تارة بالكيد المكم وفتح البلاد للفرنجة وتارة بكتم العلم عن المستحقين هذا القرآن يقرأ صباحا ومساء وفيه إن المال قيام لنا وعلماؤنا قد حققوه تحقيقا وماتركوا شاردة ولاواردة الاأحصوها هَـا بال العاماء يغفلون عن النصيحة بل ما بال العالم ينقا. لآراء الجهلاء ، ألم يأن للصريين ولأبنا، المغاربة وسوريا والعراق وأضرابهم أن يشو بوا اي رشـدهم . أنم يأن لرجال مصر أن يعلموا نساءهم أن الملابس الأورو بية خربت ديارهم وجعلت الأغلال في أعناقهم ألم يعلموا أن هناك حركة سرية مدبرة لاقتناص الأموال وفساد العائلات وان هناك خالطات فرنجيات يخطن الملابس للغانيات ويدبرن المكاند للاتنسات ويبتد عن كل بوم بدعة جديدة فيغيرن الطراز في يوم أو بعض يوم و يبطلن عادة و يجددن أخرى والرجال غافلون والأمراء ناتمون بلراضون وكل خرب بمالديهم فرحون وريع الأطيان ونقود الموظنين والتجار جيعها فى هذا السبيل مصروفة فذل العزيز وعز الذليل وتقربت أشرف السيدات أصلا وأعرفهن مجدا وأعلاهن فرعا وأرفعهن رأسا الى خادمة افرنجية أصبحت خائطة مصرية فتزلفت اليها بالمال وتقر بت اليم في كل حال التخصيه بنى جديد حتى تقباهى على المغفلات أمثالها وتلك الخ أطفه قترفع ترفع القياصرة وتترفع على هذه القاصرة فترضيها بالمال وتودلو تحظى دون أترابها من أسرتها بهذا الزى الجديد وتقول لخائطة لها على من مزيد أولا يرون مايدبر لهم الفرنجية من المكائد والشركات من المصائد وكيف ترسل تلك لمجلات التى فيها الأزياء الجديدة وتعطى المعائلات مجانا وترسل المغانيات فضلا من الفرنجة وانعاما أولا يرون أن النساء في مصر لاجهنا لهن طعام ولاشراب مالم يقادن تلك الأزياء التي وسمت في قلك المجلات و ذهب المجد وزال ولكن قد آن ان ينكشف هذا الحجال و يزول

وللنجم من بعد الرجوع استقامة 🚜 وللشمس من بعد الغروب طلوع

أقول لقد ظهرت بوادر الاصلاح وليقومن في هذه البلاد وغيرها من يوقظون الأمة العربية و برجعون لها مجدها وشامخ عزها وقديم فضلها ولولا أنى وانق وموقن أشد الايقان بهدا المقال ماخططت حرفا ولكنى كتبت وأناموقن أن القاوب تفقه والعيون تبصر والآذان تسمع وان في السويداء رجالا وان مجدا قداظل أوانه وأقبل ابانه و بزغ بدره وظهر فره وأشرقت شمسه ولتعلمن نبأه بعد حين واذن يظهر سر قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فياما \_

ومن أجل مايسر أنى وقت كتابة هـ أن السطور قرأت فى الجرائد أن حكومتنا فى هـ ذا اليوم حرمت الترخيص لتجار الخر أن يفتحوا محال جديدة من الآن وهذا من بوادر الاصلاح فى حكومتنا الجديدة الوطنية التي التأمت فى هذا الأسبوع بأمم المجلس الوطنى العام

## ( المَقْصِدُ الثَّالِثُ )

### ( في قدم التركات والمعاملات المالية )

لِلرِّجِالَ نَصِيبِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْافْرَ بُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَفْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُوا الْقُرْبِي وَالْيَتَالَى وَالْمَسَا كِينُ عَارَزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا \* وَلْيَخْسَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُومِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيَّةً صَعِافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ، فَلْمِيتَّقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَكِيدًا \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُولَ الْيَتَالَى طُلْمَا خَافُوا عَلَيْمِ ، فَلْمُ عَلَيْهُ وَلُوا قَوْلاً سَكِيدًا \* إِنَّ ٱلّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُولَ الْيَتَالَى مُظْمًا إِنَّا كُلُونَ فَى بُطُونِهِم فَارًا وَسِيَصَلُونَ سَمِيرًا \* يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي أَوْلاَدَكُم لِللّهُ كَرِمِثُلُ حَظَّ الْأَنْفَى مِنْ اللهُ كَرِمِثُلُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَلَكُمْ الزُّبُعُ مِمّا تُوكُن مِن بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الزُّبُعُ مِمّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَا فَلَهُنَّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلِ يُورَثُ كَلَالَة أَوْ امْرَأَة وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَة أَو امْرَأَة وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهُ لَكُنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِهَا أَوْ اللهُ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكِا فَى الثَلْتُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارً وَصِيّة مِنَ اللّه وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَلِيمٌ \* تلك حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحَيْمَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَمَن يَعْدِي مَنْ تَحَيْمَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَمَن يَعْدِي مِنْ تَحَيْمَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَمَن يَعْدِي مِن تَحَيْمَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَمَن يَعْدِي مَنْ اللهُ وَرَسُولَة وَرَسُولَهُ وَيَسَولَهُ وَرَسُولَة وَيَسَولَهُ وَيَسَولَهُ وَيَسَولَهُ وَيَسُولُهُ وَيَسَولَهُ وَيَسُولُهُ وَيَسَولَهُ وَيَسَولُهُ وَيَسَولَهُ وَيَسُولُهُ وَيَسَولُهُ وَيَسُولُهُ وَيَسَولُهُ وَيَسَولُهُ وَيَسَولُولَهُ وَيَعَلَى وَلَاكُ الْوَالِدُولَ وَلَهُ وَلَالِكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاكُ الْمَالِكُولُ وَلَاكُ الْمُؤْلِولَ الْعَلَالِي الْعَلَيْمَ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلِكُ الْمَالِكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُولُ وَلَاكُ وَلِيكُ الْمَالِقُولُ وَلَالِكُولُ وَلَوْلِكُ الْمَالِقُولُ وَلَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَالِكُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَالِكُ وَلِي مِنْ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْفُولُ وَلَالِكُولُ وَلَوْلُولُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَالْولُولُ وَلِي الللّهُ وَلِكُ الْمُؤْلُولُ وَلِي الللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلِلْ اللْمُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُولُولُ وَلِي اللّ

يقول الله تعالى (الرجال اصب مماترك الوالدان والأقربون والمنساء نصيب مماترك الوالدان والأقربون) والمراد المنوارثون بالقرابة ثم أبدل من قوله مماترك قولة (مماقل منه أوكثر) حال كونه (نصيبا مفروضا) مع روى أن أوس بن الصامت الأنصارى خلف زوجته أمكمة وثلاث بنات فزوى ابنا عمله سويد وعرفطة مبراته عنهن على سنة الجاهلية فانهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال وقالوا اتما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت أمكمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه فقال ارجى حتى أنظر ما يحدث الله سبحانه وتعالى فنزلت فبعث اليهما لانفرقا من مال أوس شيئا فان الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى نزل قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) فأعطى أم كمة المن والبنات التلئين والبق ابني العم

ولما كانت آية الميراث تمنع كشيرا من قرابة الميت وغيرهم فلاشئ هم في الميراث وكان الاسلام هو الذي جاء إنشرالمعروف والفضل بين الناس على القاعدة المذكورة أول السورة من أتحاد الناس وتعاونهم والمجموع لايصلح الابصلاح أفراده المتضامنين كأعضاء الجسد الواحد \_ نزلت الآية الحاضة على اعطاء من لم تعطه آيات الميراث الآتية نعمها للفضل وتحقيقا للنسامح واصلاحا للجموع والله الآية هي (واذا حضر الفسمة أولوا القربي) عن لايرنون من الميت (واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) بان يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم . يقول فأعطوهم شيئا من المقسوم وجو باعلى مذهب أبى موسى الأشعرى وابراهيم النخعي والشعبي والزهرى ومجاهد والحسن وسعيد بنجببر فهؤلاء كانوا يعطون منحضرشيثا من التركة \* وروى أن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية فريترك في الدار أحدا الاأعطاء وتلاهـذه الآية ، قال الفخر الرازى فهذا تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على سبيل الوجوب أما المذهب المتعارف بين الفقهاء فايس فيسه الاالندب للورثة الكبار أما الورثة الصغار فيكتني بقول المعروف عنهم وعلى الوجوب روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمي بشاة فذبحت وصلقت طعاماً لأجل هذه الآية وقال لولاهذه الآية لكان هذا من مالى وعذا القول وان لم يكن معمولاً به عند أكثر الفقهاء هو الأحرى بهذه الأمة اليوم رجوعاً بالأحكام الى ظواهر القرآن والى آراء الصحابة والتابعين وهم أعلم بالقرآن والمسلمون اليوم أحوج لاتباع ظواهر الكتاب ولما فرغمن الكلام فيمن حضر القسمة من هذه الطوائف رجع الى الكلام فى اليتامى فنر أوصياءهم قائلا (وليخش) الأولياء (الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) فليفعلوا بأزلاد غيرهم مايفعلون بأولادهم من البر والشفقة والرعاية وحفظ الأموال والتربية الصادقة وتعليهم العلم وادخاطم المدارس أوتعليمهم الصناعات هذا هوالواجب علبهم

(فليتقواالله)في أمن اليتامي بفعل ماتفدم (وليقولواقولا سديدا)مثل مايقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب والتعليم مع الاخلاص ثم أبذر الظالمين من الأوصياء لليتامي فقال ( ان الذين يا كلون أموال اليتامي ظلما) ظالمين ( انما يأكاون في بطونهم) مل بطونهم (نارا) ما يجر الى النار ويؤول اليها ي عن أبي بردة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله قوما من قبورهم تتأجج أفواههم نارا فقيل من هم فقال ألم تر أناللة يقول انالذبن بأكاون أموال اليتامي ظلما انماياً كاون في بطونهم نارا (وسيصلون سعيرا) ناراموقدة مسعرة وانماذكر أكلالنار على سبيل التمثيل والتوسع فى الكلام ومعناه أن أكل مال اليتيم ظلما يفضى به الى النار وخصالاً كل بالذكر مع أن جميع الاة لاف مثله لان الأكل معظم المقصود ، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدَّثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به قال نظرت فاذا أنا بقوم لهم مشافر كشافر الابل وقدوكل بهم من أخذ بمشافرهم ثم بجعل فى أفواههم صخرا من نار بخرج من أسافلهم قلت ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما انماياً كلون في بطونهم نارا . فهاهو ذا ذكر الميرات إجمالا وأنالرجال والنساء لهم نصيب منه وكدلك الأقارب الذين لم يذكروا فى الآبة الآتية والمساكين واليتامي لهم بعض الحقوق واليتامي الذين لهم وصى عليه أن يكون أبا لهم وأن يعاملهم معاملة أبنائه منم حذرهم العقاب في جهنم اذا فرطوا ، ثم أخذ يبين أصحاب التركات من الورثة فقال (يوصيكم الله في أولادكم) يأمركم ويعهد الميكم في شأن ميرات أولادكم ثم فصله فقال (للذكرمثل حظ الأنثيين) أي يعدكل واحدباثنتين حيث اجهم الصنفان (فان كن نساء) أى فان كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر (فوق اثنتين) أى زائد ات على اثنتين (فلهن ثاثا مانرك ) المتوفى منكم (وانكانت واحدة فلها النصف) أي وانكانت المولودة واحدة والاثنتان حكمهما حكم مافوقهما فلهما الثلثان عند أكثر العلماء (ولأبويه) أي أبوى الميت (لكل واحدمنهما السدس مما ترك ان كان له) لليت (ولد) ذكر أوأنتي ولكن الأبيأ خــ ذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوى الفروض بالتعصيب (فان لم يكن له) يعني لليت (ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث) يعني أن الميت اذا مات عن أبوين وابس له وارث سواهما فان الأم تأخذ الثلث بالفرض ويأخذ الأب الباقي بالفرض والتعصيب فيكون إذن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ولما اعتبر الشرع أن لهما نصف ماللاً ب وجب أن يعتبر ذلك فَمَا لُوكَانَ مِعْهِمَا أَحِدَالزَوْجِينَ فَيُعَطِّيانِ الْبَاقِي هَكَذَا أَي يَكُونَ لَحَاثَاتُ مَا بَقِي بعدماياً خَذَهُ أَحدالزوجين خلافا الابن عباس حيث يعطيها ثلث المالكاء فتفضل الأشي على الذكر أي نفضل الأم على الأب وهو خلاف وضع الشرع (فان كانله إخوة) ذكورا كانوا أوانانا (فلائمه السدس) أي فلاتمالميت اذا كان معها أب والمرادبالاخوة الذين يردونها من الثلث الى السدس مازادعن الواحد وهو قول كثير من الصحابة كعمر وعنمان وعلى والجهور فاذا مات رجل عن أبوين وأخوين فللام السدس والباقي وهو خسة أسداس للائب سدس بالفريضة والباقى بالتعصيب ولاشئ للزخوة فكأنهم حجبوا أمهم وردالسدس لأبيهم الذي كان هولاأمه بنفق عليهم. ثم قال سبحانه هذه الأنصباء للورثة (من بعد وصية يوصى بهاأودين) ممقال سبحانه (آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكمنفعا) يقول آباؤكم وأبناؤكم يمنى الذين يرثونكم لاتعامون أيهم أنفع لكم فىالدين والدنيا فر بماظن الانسان أن أباه أنفع فأعطاه أكثر أوعكس القضية فأعطى الابن فالله تولى أمركم ودبرلكم مافيسه المصلحة ولووكله اليكم لتحيرتم فلاتعلمون لمن تعطون ومن تمنعون ممقال فرضذلك (فريضة مناللة) وهذا مصدرمؤكد (ان الله كان عليما) بالمصالح والرتب (حكيما) في قسمة المبراث (واسكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولا فان كان لهن ولدفلكم الربع ممانركن) والمراد بالولد الوارث من بطنها أرمن صلب بذيها أو بني بذيهاوان سفل ذكراكان أوأنتي منكم أومن غيركم (من بعد وصية پوصـين بها أودينولهن الربع ممانوكتمان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولدفلهن التمن ما تركه تم من بعدوصية توصون بهاأودبن) فللرجل بحق الزواج ضعف ما للرأة كافى النسب وكما فى الابوة فى مسألة الأب والأم ان لم يكن إخوة وانما يستثنى أولاد الأم كما سيأتى والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والنمن (وان كان رجل يورث) الجلة صفة رجل (كلالة) خبر كان وهومن لم يخلف وادا ولاوالدا فهى قرابة ليست من جهة الوالد والولد والكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الكلال قال الأعشى

فا اليت لا أرثى لهما من كالالة 🙇 ولامن جوى حتى نلاقى محمدا

فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية ثم وصف بها الموروث والوارث أى ذا كلالة (أوامرأة) عطف على رجل وله أخ أوأخت) ومثله المرأة والمراد بالأخ والأخت هنامن الأمالملذ كورة وفي قراءة أبي وسعد بن مالك - وله أخ أوأخت من الأم - وجواب الشرط قوله (فلكل واحدمنهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) سقى بين الذكر والأنثى في القسمة ، واعلم أن مقتضى الآية أن لا يرثوا مع الأم والجدة فجاء الاجماع وخصص المفهوم بمبراتهم مع الأم ومع الجدة وقد أجع العلماء على أنهم شركاء في الثلث اذا كانوا اثنين فصاعدا والذكر كالأنتى وقوله (من بعد وصبة يوصى بها أودين) مفهوم (غير مضار) لورثته بالزيادة على الثلث في الوصية أو بنفس الوصية بأن يقصد المضارة بها لا وجه الله أو دبن لا يلزمه وهو حال من فاعل يوصى وقوله (وصية من الله) مصدر مؤكد (وائته عليم) بالضار وغيره (حليم) لا يعاجل بعقو بته منم أشار الى الأحكام (وصية من الله) مصدر مؤكد (وائته عليم) بالضار وغيره (حليم) لا يعاجل بعقو بته منم أشار الى الأحكام المذكورة فقال (نلك حدود الله) الفوز العظم ومن يعص الله ورسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله من عنه الانهار خالدين جماه الأيات ظاهرة

﴿ لطيفتان ﴾

الأولى . حصر الفروض المتقدّمة في جدول ليكون أقرب للفهم

الثانية . كيف تكون التعاليم الاسلامية في مستقبل الزمان

اللطيفة الأولى ، اذا مات الميت وله مال يبدأ بتجهيزه من مأله ثم تقضى ديونه ان كان عليه دين ثم تنفذ وصاياه ولا يجوز أن يوصى بأ كثر من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص قال الثلث والثبات كثيرانك ان تذر ورثنك أغنياء خبر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أخرجاه فى الصحيحين فالوصية بأ كثر من الثلث لا يجوز وجل النقص عنه ولا يجوز الوصية لوارث قال صلى الله عليه وسلم ان الله أعطى كلذى حق حقه فلاوصية لوارث والولد للفراش ولا عاهر الحجر ثم مافضل بعد الدين والوصية يقسم بين ورثنه والوادثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع ومنهم من لا يحجب بالحرمان نحو الابويين والولدين والولدين والورثة أصناف صنف يرث بالفرض كالزوجين والبنات وقسم برث بالتعصيب كالبثين والاخوة وقسم برث بالتعصيب ثارة والفرض أخرى كالاب والجد وقد عرفت أصحاب الفروض فى الآيات فأما العصبة فهى وقسم برث بالتعصيب ثارة والفرض أخرى كالاب والجد وقد عرفت أصحاب الفروض فى الآيات فأما العصبة فهى المسملكل من بأخذ المال جيعه اذا انفرد كالاب والابن و بأخذ مافضل عن أصحاب الفروض وأسباب الميراث النسب والنسكاح والولاء كولاية المعتق فان المعتق وعصبائه برثون المعتق بالمتح والمحافر لايرث المدلم والمسلم النسب والنسكاح والولاء كولاية المعتق فان المعتق وعصبائه برثون المعتق بالمتح والمحافر لايرث المدلم والمسلم النسب والنسكاح والولاء كولاية المعتق فان المعتق وعصبائه برثون المعتق بالمتح والمحافر وهكذا القاتل لايرث المقتول عدا كان الفتل أوخطأ

﴿ هُمْ عَلَماء الاسلام في علم الفرائض المستخرج من هذه الآيات وأمثالها ﴾

تعجب أبها ألذكى في أمر أمة الاسلام وعلماء الاسلام وانظر كيف سلكوا سبلا وذالوا طرفا وعبدوها فأصبحنا بهجها ولاندرى كيف سلكوها - آيات ها أنت ذا تقرؤها أمامك في تناياهذا التفسير وفي المصاحف فأصبحنا بهجها ولاندرى كيف سلكوها - آيات ها أنت ذا تقرؤها أمامك في تناياهذا التفسير وفي المصاحف سهلة واضحة في أسهل أن يفهم الانسان أن البنت لها الصف الابن هذه أمور مهلة ولكن الدين وان جاء سهلا يحمل متبعيه على البحث وانتنقيب في الامرار التي ينطوى عليها هذا السهل و أنظر رعاك الله هذه الآيات

الواضحات وتأمل كيف أحوجت آباءنا الى تدوين علم يسمى علمالفرائض أدخلوه ضمن علم الفقه وأبانوا العصبة وذوى الفروض وأصحاب الثلث والنصف والسدس والتمن وكيف يحجب أحدهم الآخر فدخاوا في بحرلجي وتغلغاوا فىالمسائل فبعدأن تواها فى القرآن واضحة سهلة لاعوج فيها ولا أمتا نرى علمالفرائض عويصا شديد المراس صعبا الاعلى ذوى الجد والاجتهاد . ولما كانت التركات يعوزها نوع من الحساب جاسوا خلال العلوم وبحثوا فيالفنون وجدوا فيالمسير حتى استنبطوا حسابا للفرائض واشتقوه من علم الحساب العام وعلمالحساب العام مشتق من علم الارتماطيقي أي علم خواص الاعداد فياعجبا كل العجب لهؤلاء الاعلام غاصواً في بحار العاوم فاستخرجوا در الحساب وحاوا به مسائل الفرائض ليسهل لحمقسمة التركات وحفظ نظام الاسرات وايفاء حقوق الابناء والبنات ضربوا في كلعلم بسهم ومدوا أيديهم الىفرع من فروع العلم الرياضي الذي هوأحد أقسام علم الفلسفة الشاملة لسائرالعاوم فجذبوه حتى استظلت به سهام النركات وانتظمت بها الأسرات فهاأناذا أبين لك تموذجا لماصنعوا حتى تقرأ في هذا التفسير صفوة علم الفرائض أوّلا وفروع علم الحساب ثانيا لتسكون على بينة من أمر امتك وأجدادك رعلمائهم وكيف كانوا بعيدى النظر راسعي الفكر فاستعانوا بالعاوم على الاستنباط من القرآن ولم يدخروا وسعا في استنباط العلام واستحدام ما يحتاجون اليه من علام الحكمة العامة وكيف مات المتآخرون وجهاوا سائر العلوم واقتصروا علىعلم الفقه جهالة وخسة وقصرنظر واذا قرؤا الفرائض تلقفوا حسابها جعا وضربا وطرحا وقسمة وهملايعامون منأين هذا العلم ومن فروع أى العاوم هو وبجهلون أن آباءهم قدعرفوا العاوم الحكمية وهم الذين اصطفوا هذا الفرع من الحساب العام ألاساء مثلاً القوم الجاهاون ولـكنى أقولاك لاتحزن ولاتأسف وأبشر فإن للنهضة الاسلامية بشائر هــذا أوانها ولرقى الشرق زمانا هو ما تحنفيه . واعلم أن المفكرين في الاسلام اليوم أخذوا فعلا ينسجون على منوال الأوائل ودليلك على خدمتم الآمة بالعاوم ودرّنتم في الفقه حسابا استخلصقوه من علم الحساب فنحن نقول

لَسْمَا وَانَأْحَسَابِمَا كُومَتْ ﴿ يُومًا عَلَى الْآبَاءَ نَسْكُلُ نَبْنَى كَمَا كَا كَانَتْ أُواثْلُنَا ﴿ تَبْنَى وَنَفَعُلُ مُشْلُ مَافَعُلُوا

قد خدموا أمة الاسلام فى الأحكام الشرعية خفظ كيان الامة فقعلينا أن نبين من الآيات العلوم الكونية حتى ملتحق الشرق بالغربي

يا أمة الاسلام آيات معدودات فى الفرائض اجتذبت فرعا من على الرياضيات فى المالكم أيها الناس بسبمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها الله أكبر جل العلم وجلت الحكمة م هذا زمان العاوم هذا زمان ظهور نور الاسلام هذا زمان رقيه م ياليت شعرى لماذالانعمل فى آيات العاوم الكونية مافعله آباؤنا فى آيات المبراث ولكنى أقول الحديثة الحديثة انك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العاوم ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض لأنه فرض كفاية فأما هذه فانها للازدياد فى معرفة الله وهى فرض عين على كل قادر كماهو مقرر فى باب الشكر للامام الغزالى وهى نفس عم التوحيد الحقيق والمعرفة والشكر يكونان على كل امرى بقدرطاقنه باب الشكر للامام الغزالى وهى نفس عم التوحيد الحقيق والمعرفة والشكر يكونان على كل امرى بقدرطاقنه وين هذه العاوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن هى التى أعفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقها. فى الاسلام فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق واللة بهدى من يشاء الى سواء الصراط و اذا عرفت هذا فهاك ماوعدتك به من خلاصة عم الفرائض الم أتبعه بذكر فروع عم الحساب لتعرف كيف كان جد آبائنا الاكابر في علوم الدين به من خلاصة عم الفرائض الم أتبعه بذكر فروع عم الحساب لتعرف كيف كان جد آبائنا الاكابر في علوم الدين الفرائض الم الفرائض الها الفرائض الم الفرائض الم الفرائض الم الفرائض الها الفرائض الم الفرائن الانتقلاب والم المناز الفرائن الانتقلاب والم المناز الفرائن المناز المناز الفرائن الالمام الفرائن الانتقلاب والمناز الفرائن المناز الفرائن المناز المناز الفرائن المناز الفرائن المناز الفرائن الانتقال المناز الفرائن المناز ا

اعلم أن أقرب طريق لمعرفة الفرائض الميراثية مأد بجه العلامة ابن الهائم وهوجدول لطبف مشتمل على ثلاثين مربعا في النصف الأعلى ثم هوأشبه بمثلث و يمكن كل مطلع عليه عن لم يقرؤا علم الميراث أن يعطى كلذى

حق حقه في أسرع وقت اذا اطلع عليه مراءيا التنبيهات التي جعلت مفتاحاله وهاهوذا ملحق بالنفسير و يمكن استخراج مثات المسائل منه وهذا من نعمة الله التي أفاضها على قلوب الفضلاء من هذه الأمة انتهى

واذا عرفت خلاصة من علم الفرائض من الجدول الملحق فهاك فروع الحماب المستنبطة من علم الخواص العددية

علم الحساب العام وهوعلم بقواعد بعرف بهاطرق استخراج المجهولات العددية من المعاومات المخصوصة وله تسعة فروع

(١) علم حساب الهواء وهوالذي به يعرف حساب الأموال العظيمة في الخيال بلا كتابة

(٧) وعلم حساب التخت والميل وهو العلم المشهور في مدارس الشرق والغرب الآن المكتوب بالأرقام الهندية المعروفة المرتبة ترتيبا يدل على الآحاد والعشرات والمثات الخ

(٣) وعلم الجبر والمقابلة وهو معروف

(٤) وعلم حساب الخطأين وله طرق مخصوصة مختصرة يتعرف بها المجهول

(٥) وعلم الدرهم والدينار وهو العلم الذي يعرف به من المسائل مالايعرف بالجبر

(٣) وعلم حساب العقود أى عقود الأصابع ولهم طرق في استخراج المجهول بها وهو ينفع لمن الايحسن الكتابة ولمن كان مسافرا الح

(٧) وعلم النعابي وهو آلذي به يعرف ترتيب العساكر في الحروب

(٨) وعلم حساب النجوم الذي به يعرف حساب الدرج والدقائق والثواني وهكذا

(۹) وعلم حساب المرائض وهو الذي نحن بصده و به يعرف قسمة التركات مثل تصحيح السهام لذوى الفروض الفروض الفروض على المال وهذا حساب جزئى باعتباراً حكام الفقه انتهى

هذه هى الفروع التى تفرعت من علم الحساب وطبقها قدماؤنا على فروع الحياة فالمجاهدون النخذوا علم التعابى وعلماء الفرائض علم حسابهم والتجار في الأسفار علم حساب العقود ورجال الدواو بن علم التخت والميل

هذه أعمال آبائنا وهانمن أولاء في القرن الرابع عشر الاسلامي نحذو حذوهم في سائر أعمال الحياة ونذكر خلاصة علوم الشرق وعلوم الغرب وعجائب صنع الله عز وجل وهي التي بها قامت المدنية الحاضرة في تفسير الآبات وقد انتشرت هذه الفكرة بين المسلمين في هذا الزمان وهم بها آخدون وهم مستبشرون الامن أكل الحسد قاو بهم من صغار الفقهاء \_ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون \_

﴿ جوهرة ﴾

قد عرفت أن آيات الميراث تبعها علم الحساب ولاجرم أن التركة لاتقسم على الوجه الأكل الابمساحة الارض اذا اشتملت عليها والمساحة من فروع الهندسة ولابد المساحة من علم الفائل لان علماء المساحة الراسخين بضطرون الى الاعتماد على بعض النجوم كايضطر الملاحون لملاحظة النجوم في سير السفن هذا هو الاسلام

اللطيفة الثانية . كيف تكون التعاليم الاسلامية فى مستقبل الزمان. إن مفتاح التربية المستقبلة فى آية الميتامى يقول الله تعالى فى هذه الآيات \_ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا \_

اعلمأن الله عز وجلقد رمن في هذه الآية للتربية الحقيقية الاسلامية وسنبرز ما كن فيها للام الاسلامية المستقبلة ليعلموا أن الله عز وجل خبأ لهم كنوز العلم في القرآل ليستخرجوها وليبحثوا في نفوسهم وفي الآفاق

عما كنز فيها من الجواهر والحكم والجال والبهاء إن النفوس الانسانية كبحر لجبى وكل من الناس لاينال من خبايانفسه وجواهرها الاماقصده ولا يستمتع الابحا أراد ويبتى ما كمن في الأنفس ملتى فيها لا يجدمن شيره وينتفع به م ألا فليعل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن هذه الآية تدعوح ثيثا الى استخراج جال النفوس وجواهر الحكم من غورها

فاعلم أبها الذكى أن التعاليم في هذا العالم الانساني على قسمين تعاليم بالارهاب وتعاليم بالرغبة والوجدان فأما تعاليم الارهاب فهي التي يسلكها الانسان في معاملته مع الصبيان والجهال وأصحاب النفوس الضعيفة التي لم تستخرج كنوزها كانري أن الباور ترتسم فيه الصور بالاصقل والاتعب فأما الحديد فلايقبل الصور الابعد العناء في صقاله والتعب في تحسينه حتى يقبل الصور كما يقبلها الباور وفي الحديث به الناس معادن كمادن الدهب والفضة فياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام به فتفطن لما يلقى عديك أيها الذكي اليوم من جواهر هذه الآية الواردة في الأيتام وفي الحكم المستودعة فيها ، لقد أرشد الله الأوصياء قائلا م وليخش الذبن

لوتركوا من خلفهم \_ الخ

يقول أيها الناس في قلو بهم وانظروا بعيونهم هل ترون الارحة ممتزجة بنفوسهم واشفاقا في قلو بهم أولا ترون المعيوانات من الخيل والبقر والمعز والعنم بل الحيوانات المفترسة أودعت في قلوبها رحة على أبناء جنسها عامة وعلى أولادها خاصة وأنا الذي حكمت عليها أن تأكل الأنعام لحكمة دبرتها وغاية يعرفها الحكماء وأكابر العلماء فأي اصرى منهم لم ير في نفسه مبلا واشفاقا على الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام ولوأن الرعظى وغر بزته الأولية لا يقن أن العطف الذي على ولده الصغير هو العطف الذي يجده على جيع الضعفاء وان دفن الله الرحة وأسدل الستار عليها وغطاها بحجب الشهوات تارة والعدوان أخرى م فن طمع في مال غيره من الضعفاء كالدول المكبيرة فان هذا الطمع يسدل الحجب على تلك الغرائز الشريفة فيسترها كماستر الرحة التي في الآساد للبهائم ماطبعت عليه من الافتراس العارض لها

﴿ الحجبة والحجد والعطف كامنات في النفوس كون الكهرباء في الأجسام

أيها الناس ان الحبة والجدكامنان في تفوسكم كما كمنت الكهرباء في الأجسام م أولاترون أن الزجاج والراتينج أي شمع الختم اذا دلك كل منهما بطرق مخصوصة وقرب لب السيسبان مثلا من الزجاج جذبه اليه والراتينج تفر منه وطرده فاذا قر بناه من الراتينج المدلوك جذبه اليه والترق به ثم طرده فاذا أرجعناه للزجاج قبله وهكذا وهذه التجربة البسيطة الصغيرة أوجدت قسمين كهرباء سميت موجبة وهي الزجاجية وكهرباء سميت سالية وهي الراتينجية وجميع الكهرباء في الهواء والماء والسحاب والمعادن الاتعدوهذين القسمين وهذه هي التي لما كشفها الناس حانهم وأطعمتهم وكستهم وحرث أرضهم وفعلت عجائب لم تخطر ببالهم واذا كانت هذه المادة مخاوقة لكم وفيها هذا السر النافع المجيب أفلانكون أنفسكم أصدق محكا وأعظم مفاسا وأنتم لوفنشتم فيها لوجدتم أن فيها ماءو فوق الكهرباء في اسعادكم ورقيكم وتشييد بجدكم

انظروا أيها الناس ألم تكن الأعمال الجراحية تعمل لكم وأنتم متألمون أشد الآلام ألم تستطيعوا أن تأتوا بمخدر يسهل العمل ويقلل الألم ويدفعه عنه هذا مثل مماوصلتم اليه

﴿ الترغيب والترهيب في الآيات ﴾

هكذا أنتم تقومون الأعمال إماطوعا وإماكرها كالأوصياء هنا فأن الله قال لهم فتشوا ضائركم وانظروا في نفوسكم ألستم تعاملون أبناءكم برحة ومودة وعطف وشيفنة فهكدا عاملوا اليتامي واحفظوالهم أموالهم كأبنائكم وهذه الآية برادمنها إنارة العواطف الكامنة في الدفوس التي مبدؤها الرجمة وغايتها سعادة الضمير عمايري منقوشا فيه من صور الاحسان ومايسمع من لثناء من الناس ومايتصف به من جيل الاخلاق والمزايا الحسان وولما كانت أكثر النفوس لاتعرف الاالانذار والتخويف ولاتفهم الشرف النفسي ولااللذات العقلية أعقب الآية بالوعيد لهم بانهم اتما يأكاون النارفي بطونهم وسيصاون نارا مسعرة مهددا لهم وزاجوا كأنه يقول أيها الناس ان سعادة نفوسكم بالاحسان والفضائل التي تنهرف بها النفس وإذا لم تفهموا فأنا أحدركم نار جهنم بسبب أكل مال اليتيم

واعلم أن ذكر النار في هذه الآمة وفي حديث الاسراء المتقدم وهو أنه يؤتى بحجر من النار فيدخل في فه نازلا في جسمه فانما ذلك تصوير لماعليه حال الانسان الآن وان لم يحسبه فان الحرص والطمع والحسد وعسدم الرحمة كل ذلك مؤلم للنفوس في هده الدنيا والناس كالمخدرين لايشعرون فاذا ماتوا انكشفت السوآت وظهرت العورات

واعلم أن الناس لا يصدقون هـندا الااذا كانوا مفكرين فتأمل أيها الذكى ألست نرى أن المال كلما زاد التعب به وأن المناصب والأولاد وأمناهما لا تمنع الشرور عن الانسان بل نزيدها وأنا لا أطيل في هـندا المقام فارجع اليه في سورة البقرة عندقوله تعانى \_ ولنباونكم بشئ من الخوف والجوع \_

العمل للمحبة أدوم والعمل بالقهرقصير الأجل لأقدم لك ماقاله النابغة الذبياني

لو أنها برزت لأشمط راهب به عبد الاله صرورة متعبد لرنا لبهجتها وحسن حديثها به وخاله رشدا وان لم يرشد

وقال في هذا المعنى كشير عزة

رهبان مدين والذين عهدتهم به يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها به خروا لعـزة ركعا وســـجودا

فانظركيف جعلالنابغة وكثبر أن الرهبان والعباد الذين يبكون من خشية العلماب اذا سمعوا قول معشوقتيهما نركوا عبادة ربهم وأصغوا الى حديث هلده الفاتنة الجيلة ، وفي هلذا المعنى يقول الله تعالى \_ ومانوسل بالآيات الانخويفا \_

فالتعليم أيها الناس بالتخويف لايفيد الأم وانما ننيجة هذا البحث أن الله بحثنا أن نعلم بطرق الترغيب ونستخرج ما كن فى النفوس بما فيها من الجال وها أناذا آت لك بصور من ذلك

الطريق الأول أن نذ كرسير النابغين في علم أو علم أو وطنية . فليد كركا هل قطرسير عظمانهم الذين أفادوا بلادهم بأن علموهم أو أدوا اليهم عملا شريفا أوحفظوا أوطانهم من العدق فليفقه التلاميذذلك فان ذلك بهبج الشعور في قلوبهم فتمتلئ بالحاسة ويسيرون على منهج سابقيهم ويقلدونهم ويعملون عملهم ان الأم التي تنسى هذا لامحلة فاقدة مجدها آيلة الى خرابها ذاهبة الى الحضيض . هذا هو الذي يرمى اليه قوله تعالى \_ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم \_ يريد تحريك لوجدان والشعور فلنحرك الوجدان والشعور والمجد بالطرق التي نعرفها وهذه منها

الطريق الثانى كثرة النظمر في جمال الطبيعة حتى يعتاد الشاب الحسن والجمال في همذه المشاهدات المخلوقة في الأرض والسماء

الطريق الثالث أن يكون مع التلميذ مذكرة بحصى فيها ما يستحسنه بمارآه وماذمه بمامن عليمه من الأمور المهمة يرجع اليها عند الحاجة فهمنه الثلاثة متى اجتمعت فى امرى جعلته فى مصاف العظماء ونهيج منهج الحسكماء

### ﴿ جوهرة في قابلية الذس للكال وواجب العلماء في أمة الاسلام ﴾

الناسجيعا قابلون لهذه الفضائل العلم والقدوة كفيلان باستخراج فضائلهم وانكانوا مختلفين اختلاف المعادن والخشب في الكهرباء فالخشب يقل سريان الكهرباء فيه والمعدن كثرت قابليته . فليقم الاسانذة في الاسلام بعلم أبرزه الله في هذه الآيات قدم الله آية الترغيب بالبحث في النفس عن لرحة على الترهيب بأكل نارجها التي سترها وجودنا في حياتنا الدنيا وان كا نحس بالام الحرص والطمع أحيانا ، رغبنا الله في إيقاظ العتمول لنستخرج فضائلها وهذا أفضل من الترهيب . إن أمما معاصرة لذاسلكت هذه السبل ففلت القضايا كأهل سويسرا ير الشهر ولاترى أمام القاضي قضية ولامحاماة بل ينصرف كل الى عمله وذلك لانهم يرضعون الفضائل وحب البلاد مع اللبن يلقنونه في المهد والتربيــة والمدارس. لاتذاكر في مراكب الترام لاتذاكر فىالقطار. يسير الراكب ويضع الاجرة فى صندوق مقفل بحيث لايعلم أحد ماذا دفع • يارب عجب من أمة الاسلام عجب وألف عجب . ألى متى ويننا يأمن اأن نوقظ الشعور و نحن من نوع الانسان ولنا دين الاسلام. فلم سبقنا الفرنجة من أهــل سويسرا . يا اللهاايــك أشــكو. التعايم في الاسلام ناقص. أبتر تعليم لايثير الفضائل. تعليم ليس فيه الاالتخويف لم يمل قيد شعرة عن ذكر المخوفات والمزعجات. مع أنك أنت يا الله أنزات في الكتاب سبعمائة وخمين آية فيها جمال هذا العالم والنظر في الجمال يدخل في النفس صور الجمال والحال يجذب بعضه بعضا فيجذب مافي نفوسنا من الجال والفضائل . أمرت بالبحث في النفس في هدد. الآيات عن فضائلها فاقتصر أهل العلم على ذكر النار مع أن النفس الانسانية فيها مبدأ السكال والجال ويارب لم يعلم الناس أن لقرآن فيه تعاليم كثيرة فلم يأخذوا منها الاقولا واحدا غالبا وهو عذاب الجعيم فأما الفضائل الكامنة فلم يثيروها ولم يستخرجوها بل تركوها علمها الصدأ \_ بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون نم انهم لصالوا الجحيم \_ قدأ بفت يا الله أن الران والصدأ اذا غطى القلب حجب صاحبه عن النعيم ودخل الجيم فقالوا نترك المعاصى فسب ونعمل الطاعات ولكن لم يفكر أكثرالعلماء في جمال الطبيعة والسير الشريفة عندالتعليم الاقليلا منهم مع أنهم لايتقنونها

﴿ حَكَايَةً وَ إِشَارَةً عَسْتَقْبِلِ النَّمَايِمِ فِي الْاسْلَامِ ﴾

قال لى صديق تعلم فى أوروبا سنين طويلة هل يمكن أن نعم الأمانة الناس والصدق قات له نعم فأشكر الحلك أشد الانكار قلت له فاذا برهنت على ما أقول ببرهان تشاهده فى منزلكم هناه فقال يكون عجيبا فقلت المتحد أحدا زوج أختا له جياة لرجل وهى أجل من امم أنه هو قال بلى هذا كثير قلت له البست هذه الأخت أنى كالاناث والطبع يميل اليها بشهوة الطبيعة قال بلى فا انجد الجوس وهم من نوع الانسان ينز وجون بناتهم وأخواتهم قلت له حسن فالدى منع طبائع المسلمين والنصارى أن قسكون كطبائع المجلسجد التعليم والبيئة . أولست نجد أن العامة والجهلاء فى البلاد والقرى للصرية لا يرضون بسرقة حصر المسجد وقنديله وهم يسرقون كل شئ أفلست ترى أن ذلك من البيشة والعادة المستمرة فى احترام المساجد واحترام الأرحام بحيث يرى الشاب أن أخته كأنها مقدسة وأمه كذلك و بنته لا يختلر باله أن يناها بسوء اهمرى ان هذا ليس من الطبيعة فى شئ الماهو من التعليم أيقظ فى النفس فضائل أخرى أوجدها وقد كانت ان هذا ليس من الطبيعة فى شئ الماهو من التعليم فائعلم أيقظ فى النفس فضائل أخرى أوجدها وقد كانت فيها كامنة ، أفلست ترى ما تمتع به أهل سو يسمرا من الأدب والفضل نحن أهل الشرق أولى أن نناله ويحن فيها كامنة ، أفلست ترى ماتمتع به أهل الام الاسلامية سيكون على هذا المذوال ولو بعد حين وأشم ينالون هذا المنوال ولو بعد حين وأشم ينالون هذا النوال ولو بعد حين وأشم ينالون هذا النوال ولو بعد حين وأشم ينالون والمرفة النعيم فى الحياة وتقل القانون والاحسان مقام السجان والمرفة مقام الشعوان والمدة ، أليس هذا يشير له آيات المحرمات من النساء وكأنه يقول أناحرمت مقام السمة والمارفة بدل القانون والاحسان مقام السجان والمرفة مقام السمة والمادنة بدل الخاصة ، أليس هذا يشير له آيات المحرمات من النساء وكأنه يقول أناحرمت مناله المرفة مقام السمة وكل أناحر من المرفة مناه المنسون والمدة ، وألم المرفة متمام السمون والمدة ، وألم المرفة وما السمون المدة ، ألم المدينة ، أما المرفة ، أما المدينة ، وأما المدينة ، وأما المدينة ، وأمانا المدينة المدينة ، وأمانا المدينة المدينة ، وأمانا المدينة المدينة ، وأمانا والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة ال

الأمهات والبنات حتى لم نعد لكم عاجمة فيهن مع أن الطبع يقتضيهن وذلك لما أبرزتم ما كمن فى نفوسكم من الحمية والشرف هاذا فلتنعلوا في سائر التعاليم كفضية اليتامى • أليس هذا مقتضى ماقيل لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وماقيل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بالحب قامت السموات والأرض ومن هذا السر حديث الحياء من الايمان

فليكن كل قصدك أيها الذكى نشرالمعرفة و بث السير الجيلة والقدوة الحسنة وليكن هذا من الاسلام فذلك أرقى من التهديد وليةم في البلاد مصلحون على هذا النظام وليحدد التعليم على هذا الأساس وينبذ ماعداه الاللنفوس التي هي كالخشب المسندة فأما أمثالك فليس لهم غيرانارة الجال في نفوسهم والحسن والكال انتهى

## ( المَقْصِدُ الرَّابِعُ )

( في صِلَةِ ٱلذَّ كَرِ وَالْانْيُ وَأَحْكَامِ ٱخْتِلاَطِهِمَا بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ )

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبِيُونِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ المَوْتُ أَوْ يَجِعْلَ ٱللهُ كَانُو سَبِيلًا ﴿ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِياً \* إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى ٱللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ مُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰتِكَ يَتُوبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلَياً حَكِياً \* وَلَيْسَت التَّو بَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَثُمْ كُفَّارٌ أُولَدُكَ أَعْتَدُنا كُلُمْ عَذَا باً أَلِما \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَوِ ثُوا النِّسَاءَ كَوْها وَلاَ تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَدْتَمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَّهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللهُ فيهِ خَيْرًا كَثيرًا \* وَإِنْ أَرَدْتُمُ ٱسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحداهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْتَانًا وَإِنَّا مُبِينًا \* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلَيظًا \* وَلا تَنْكَحُوا مَا نَكَح آبَاوٌ كُمْ مِنَ النَّسَاء إلا ماقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاحشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا \* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا تُكُمْ وَبِنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالاً تُكُمْ وَبِنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّا تُكُمُ الَّلَاقِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الْلاَتِي فِي حُجُورِ كُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْلاَتِي دَخَلْتُمْ مِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنْ فَلاَ جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاً بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِياً \* وَالْحُنْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَ كُتَ أَيْمَا أَكُمْ كَتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرًا ۚ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْ رَالِكُمْ مُحْصِدِيرٌ غَيْرً مُسَافِينَ فَمَا أَسْتَمَتُّعُ مِنْ بِهِ مِنْ فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَهُ وَلا جُرَحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَوَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَياً حَكِياً \* وَمَنْ كُمْ يَسْتَطَعْ وَنَكُم طُولًا أَنْ يَنْكِيحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فِمَنْ مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المؤمنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الإِيمَانِكُمْ ، بَعْضُ كُمْ مِنْ بَعْضِ فَأَنْكُحُوهُنَّ إِلْذِنِ أَهْلَهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالدُّرُوفِ مُعْصِنَاتِ غَيْرَ مُسَا فِاتِ وَلاَ مُتَخِذَاتِ أَخْذَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْنَ نصفْ ماعَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ مِنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُواخَيْرٌ لَـكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* يُرِيدُ ٱللهُ لِيُبَرِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَّكُمْ شُنَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبُلِّكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَاللَّهُ يُريدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَرُيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبَّمُونَ الشَّهُ وَآتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً \* يُريدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنْكُم وَخُلِقَ الْانْسَانُ ضَعيفاً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً \* وَمَن يَفْعَلُ ذٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً عَنْكُمْ سَأَمًا تِكُمْ وَنُدْخِلْ كُمْ مُدْخَلًا كُرِيماً \* وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا نَضَلَ ٱللهُ بهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْنَسَبُوا، وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَا أَكْنَسَبْنَ، وَأَسْأُلُوا اللهُ مرن فَضْلُهُ إِنْ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَياً \* وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تُوَكَّ الْوَالِدَان وَالْأَفْرَ بُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيَّانُـكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيداً \* الرَّجالُ قَوَّ المُونَ عَلَى النِّسَاءِ عِمَا فَضَلَّ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِن أَمْوَا لِهِمْ فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ عِمَا حَفِظَ ٱللهُ ، وَاللَّاتِي تَحَاذُ نَ أَنْشُوزَهُنَّ ، فَخَلُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ وَأَضْرِ بُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَىٰ سَبِيلًا ، إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا \* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما فَأَبْعَثُوا حَكُما مِنْ أَهْدَلِهِ وَ لَكُمامِنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيداً إِصْلاَحاً يُوَفَّق

أللهُ مَيْسُهَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَياً خَبِيرًا \*

في هذا المقصد ثلاثة فصول

الفصل الأوّل في تعدّى حدود الله المذكور قبل هـذا المقصد وكيف يوجخ الزناة وتقطع صاتهم بالناس الىقوله ــ وأخذن منسكم ميثاقا غليظا ــ

الفصل الثانى فى المحرّمات من النساء الى قوله ـ والله غفور رحيم ـ الفصل الثالث فى أحكام عامة للنساء وللائموال وبيان الصلح بين الزوجين الخ الفصل النالث فى أحكام عامة للنساء وللائموال وبيان الصلح بين الزوجين الخ الفصل الأوّل التفسير اللفظى ﴾

(واللاتي يأتين الفاحشة) الزنا لزيادة قبيحها وشناعتها (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) فاطلبوا عن قَدْفَهِنَّ أَرْ بِعَهُمِنَ الرَجَالَ تَشْهِدُ عَلَيْهِنَ ﴿ فَأَنْ شَهْدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فَى الْبِيُوتَ حَتَّى يَتَّوْفَاهِنَ المُوتِ ﴾ احبسوهن في البيوتراجعاوها سجنا عليهن بعد أن يجلدن كيلا يجرى ماجرى بسبب الخروج والتعرض للرجال (أو يجعل الله طن سبيلا) بأن يتزوّجن فيستغنين عن السفاح (واللذان يأتيانها منكم) يعنى الزانى والزانية (فا آذوهما) بالتو بيخ والتقريع (فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) فاقطعوا عنهما الايذاء وأعرضوا عنهما بالاعماض والستر (أن الله كان توابا رحما) علة الأمر بالاعراض وترك المذمة والستر بعد الفضيحة . فهذه الآية لتأديب الزناة تأديبا عرفيا أخلاقيا نفسياومن ثبت عليه الزمامنهما بقام عابه الحد وقد يحبس المرأة للآية السابقة (إنما التوبة) أي قبولها (على الله) أي ان قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعــده من ناب عليــه اذا قبل بو بته (الذين يعملون السوء بجهالة) مقلبسين بهاسفها لأن المذنب سفيه ( شميتو بون من قريب) أى من زمان قريب أى قبل حضور الموت القول الله تعالى \_ حتى اذا حضر أحدهم الموت \_ ولقوله عليه الصلاة والسلام ، إن الله يقبل تو به عبده ملم يغرغر ، ومن للتبعيض أي في أي جزء من أجزاء الزمان القريب أى الذى هوم قبل أن بنزل بهم الموت (فأو الله يتوب الله عليهم) وعد بالوفاء بماوعد به وكـ تب على نفسه بقوله - أيما التو بة على الله - (وكان الله علما) باخلاصهم في التو بة (حكما) والحكيم لا يعاقب التائب (وايست التو به للذين)الى قوله (ولا الذين يموتون وهم كفار) فيه تسوية من لم يتب حتى يغرغر بالميت كافرافي أن كال منهمالا يعتد بتو بته تغايظاعلى من أخر التو به وتشديدا عليه حتى جعلكن مات كافرا (أعتدنا لهم) أى حية نالمم وأعددنا (عذابا أليماياأيها الذبن آمنوا لا يحل لكم أن ترنوا النساء كرها) كان الرجل اذا ماتوله عصبة ألقى نوبه على امرأته رقال أناأحق بها نم ان شاء تزوّجها بصداقها الأوّل وان شا. زوّجها غـبره وأخذ صداقها وان شاء منعهامن الزواج حتى تفتدى بماور ثتمن زوجها (ولاتعضاوهن) أيها الأزواج لاتحبسوا النساء من غير حاجة ورغبة حتى ترثوا منهن أو يختلعن بمهورهن وأصل العضل النضييق فيقال عضلت الدجاجة بيضنها يقول ولاتحبسوهن لتضيفوا عليهن لعله (الاأن يأتين بفاحشة مبينة ) كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف (وعاشروهن بالمعروف) بالانصاف في الفي مل والاجمال في القول (فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجمل الله فيه خيرا كشيرا) أي فان كرهتموهن فاصبروا عليهن فالنفس قد تكره ماهو خير كثير وقد تحب ماهوشر (وان أردنم استبدال زوج مكان زوج) تطليق امرأة وتزوج أخرى (وآنيتم إحداهن قنطارا) أى إ مدى الزوجات مالا كشيرا (فلا تأخذوا مذه) من القنطار (شيمًا أنأخذونه بهتانا واعما مبينا) لأجل البهتان والانمأو باهتين آنمين وهو استفهام تو بيخ والكار ثم قال منكرا لاسترداد المهر (وكيف تأخذونه) (و) الحال أنه (قد أفضى بعضكم الى بعض) بالملامسة ودخلتم بها وتقرر المهر (وأخذن منكم ميثاقاغامظا) عهدا وثيقا وهو حق الصحبة والممازجة وميثاق الله لذي أخذه عليه كم في شأنهن من قوله تعمالي \_ فامساك بعدروف أوتسر بح باحسان ـ ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم \* أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكامة الله \* انتهى التفسير اللفظى

يقول الله تعالى اذا أتى الفاحشة النساء وشهد أربعة عليهن وأقمنم الحدعليهن فاحبسوهن فىالبيوت اذا رأيتم أن الحد لم بزجرهن حتى يجعل الله لهن سبيلا بالتزوّج المغني لهن عن السفاح وكذلك اذا درئ عنهن الحد لشبهة . واعماؤر حبس المرأة لانها لانكون الفاحشة معها الا أذا كانت خارجة السحن فأما الرجل ف لا يحبس لأنه يقوم بأمور المعاش . وعلى الحاكم أن يأم بتقر يعهدما وتو بيخهما والا يذاء حتى اذا نابا ورجعا يعفوعنهما وهـذا التقريع والتوبيخ لمن شهد عايـه شاهدان فلم يقم عليـه الحد أوثلاثة شهود أوكان أربعة شهود ودرئ الحدعن المتهم فحيث لابد من التقريع والتوبيخ فاذا ناب كل منهما بطل النقريع لأن الله يتوب على من ناب تو به مقبولة مالم تكن في حال الاحتضار . ولما أتم الكلام على عقاب الزناة وحبس الزانيات وايذاء الجنسين لفعل القبيح أخذ يوصي الرجل عليهن ويقول أيها الرجال لاترثوا النساء كرها كما ترنون المتاع إن الميت له ماله والزوجة انحل عقد النكاح بموتها وليست ملكاله حتى يملكها أقاربه فاياكم أن ممنعوها عن زواج أوتأخذوا منهامالا أوتمنعوها ميرانا في مقابلة إطلاق سراحها رعليكم أبها الأزواج أن لا تجعاو العيش معهن لغاية ماليــة وفائدة لــكم مضارة لهـا بأن تأخذوا بذلك بعض ما أخــذن من المهر وأنتم تتربصون مونهن فترثونهن إياكم أن تفعلوا ذلك الااذا أظهرن عدم العفة وعاملنكم معاملة جائرة بندوز وسوء عشرة فحينئذ لكمعضلهن والتضييق علبهن وعاشروهن أبها الأزواج بالمعروف ولانطيعوا أهواءكم فى كراهتهن فرب مكروه كان خيرا كنيرا ورب محبوب كان شرا مستطيرا . أقول ومن قرأ ماذ كرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى \_ و بشر الصابرين الح \_ عرف فوائد المكرو. وأن الحياة لاسعادة فيها الابالمشاق والمسكاره فلانطيل به هذا فارجع اليه ليظهر معنى هـنه الآية ثم قال واذا أعطيتموهن شيئا فاياكم والرجوع فيه واوكان قنطارا وكيف ترجعون في العطية وقد بذلتموها وتردون الهدية وقد أوليتموها وليس من المروءة استردادها ولامن الشهامة إرجاعها بعدماكان بينكما من الصفاء والمحبة والوفاء إن هذا لشين مبين وظلم عظيم

﴿ جوهرة من جواهر القرآن في التربية في مستقبل الاسلام ﴾

تعجب أيها الذكى من نوادر القرآن وغرائبه واعجب معى لهذه الأضواء الساطعة فى مهاء العلم الني أشرقت فى ثنايا سطور هذا التفسير باليت شعرى هل يقرأ ما أكتب المسلمون وهل يجبون معى فيها أقول انظروا أيها العلماء انظروا أيها الأمراء فكروا أيها الحكاء فى معنى هذه الآيات يقول من قبل آيات وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية الخ \_ ولقد شرحناها هناك و يقول هنا \_ واللذان يأتيانها منكم فا ذوهما \_ و يقول فى آية أخرى \_ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ كم بهما وأفة فى دين الله \_

هذه أنواع ثلاثه من أنواع التربية قد سطرها القرآن والمسلمون عن الأنفس والآفاق لاهون نائمون ولقد يكتنى أكثر العقلاء والعلماء بالأحكام الفقهية والبيوع الشرعية والقضايا الميراثية وهم عن حقائقه معرضون فثل هذه الآيات ينظر فيها العالم الى الخلاف الذي بين العلماء فن قائل ان آية \_ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم \_ منسوخة ومن قائل انها في الملاتي يأتين السحاق مع بعضهن وفي الثانية وهي \_ واللذان يأتيانها منكم \_ قالت طائفة انها في المواط وقالت طائفة أخرى انها في الزياة وقد نسخت ، ولقد اصطفيت لك اللب من كلام العلماء ونبذت القشر وفسرت الآية عماينطبق على قول بعض المفسر بن مهاهيا الفوائد العلمية والأخلاق الانسانية والطبائع البشرية

إن القرآن نزل منذ أربع وأربعين وثلاثمانة وألمسنة وهذه الآيات تقرأ والناس مصروفون عنها وعن أمنا لها بأم ين الأول أن يكتفوا باقوال الائمة رضوان الله عليهم أجعين في الحدود والبيوع وما شبهها ويقولون قدتم الأم فلا عاجمة لبحث ولا تنقيب المهم الا الاطلاع على آراء العلماء في هذه الآيات ويكون ذلك مجرد اطلاع الثانى أن يتركوا الفراءة ويعبدوا الله بالتلاوة وهذان الأمران هما اللذان أصبحا حجابا بين المسلمين و بان القرآن و وها ناذا أر بد أن يرفع الحجاب و يظهر اللباب و يطلع الناس على جال القرآن و عجائب مع انقاء على المنافذة الأولين والجنوح في التفسير الى رأى من آراء السابقين حتى لانسكون مبتدعين في التفسير ولا مخالفين المتقدمين في التفسير ولا مخالفين المتقدمين فاصغ لما أناو عليك من جال الغربية الاسلامية من هذه الآيات . ولأقدم مقدمة فأقول

اعلم أن العوالم المشاهدة لا تخاو من واحدة من ثلاث أحوال إما أن تكون مضيئة كالنار والشموس واما أن تكون معمّة كالمواد الأرضية من الحجر والشجر والطين واما أن تكون شفافة كالماء والهواء والبللور والزجاج المصفوع من الرمل المخاوط بالمغنيسيا والقلم فالأول مايضيء على غيره والثالث مايقبل الضوء والظلمة ولا يحجبهما عماوراءه والثاني ما يحجب النور عماوراءه

اذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم أن النفوس البشرية ثلاثة أقسام قسم مضى، وقسم مشف وقسم معتم فالأوّل هم أصحاب النفوس الشريفه فهؤلا، يمنعهم عن الرذائل المراق نفوسهم فقيل لهم \_ وليخش الذين لوتركوا الخ \_ بقول انظروا بفطركم السليمة وعقولكم المضيئة في أمم اليتامي وقد قدّمنا أن هذه فتح باب لتربية العقول بطرق خاصة

والثاني هم المتوسطون الذين الفدرة لهم على الاستنتاج من أنفسهم فأمثال هؤلاه يقرعون و يزجون باللسان ويو بخون اذا افترفوا الدنوب كفعل الزنا سواء أقيم الحد كالى البكر أم لم يقم الحد وكانت الشهادة فم تتم بالأربعة فيئذ يو بخون ويقر عون الخ وهكذا يفتح باب التقريع والتوبيخ و وأقول ذلك ليفتح المسلمون هذا الباب وليشهر على ألسنة الجرائد والصحف من لم ير دع في الدائرة التي هوفيها حتى يرجع الى رشده يقول الله و فا ذوهما و الايذاء في كل قبيل بحسبه و إن هؤلاء أشبه بالجسم الشفاف واهمرى ان التأديب بهذه الطريق أقرب الى السلامة وأبعد عن الجهاة وأسفد للائم وأبعث لرق الهمم إن المرء لايرق الى المتالي الا اذا أحس بالمستولية ولا إحساس بها الاباثارة ما كمن فيها من عوامل الشرف و فلتجعل الجرائد وسيلة لتعيير من يفته حكون حرمة الآداب وإن الجرائد في الأيام الحاضرة بها إقامة الحرب والسلم ونظام الأم وتأديب الغادين ومدح الفافعين وارشاد العنالين وهداية الغافلين فانتجعل وسيلة الى ردع من ضل بالهوى وغوى وأعرض عن نفم الجهور

وأما القسم الثالث فهم الذين فرغت الحيلة فيهم وهجزت الزواجر عن ردعهم فأولئك يقطعون من جسم الأمة قطعا وينبذون منها نبسدا كأن يقتل القانلون و برجم الزانون اذا لم ندرأ الحدود بالشبهات وقامت على أعمالهم الشهادات

واعلم أن الجسم المعتم قديقبل الصقل كالحديد فإن الحيلة نجعله يقبل صور المرتبات ويرى الانسان وجهد كالمرآة المعلومة فهؤلاء الذين جعلناهم كالأجسام المعتمة عكن صقلهم بالعلوم فإن لم ينجع فيهم القول سللنا عليهم سيفا قاطعا وفصلنا أرواحهم عن الأجسام فزاروا الرموس بعد قطع الرؤس هذا هوالصراط المستقيم ولتعلم أن الله ليس يريد الانتقام وأنما هو مربى الأنام وما العقاب الااتفاء الشرور فإذا أثبرت حية النفوس بالمباحث العلمية الجبلة وتواصى الناس بالحق في معاملة أولئك الجناة فنبذوهم ظهريا وتركوهم كاترى في قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضافت عليهم الأرض بمارحبت في عشرات الآيام وستقرؤها في سورة التوبة فقد هجرهم الرسول والمؤمنون ولم يعف عنهم حتى ضافت عليهم الأرض بمارحبت ونزلت الآية بالعفو عنهم هكذ

فعلالله فى سياسته مع المتخلفين فقوله هذا فا ذرهما فتح لهذا الباب ومن ثاب با تقر بع وصاح فليعف عنه وليعامل معاملة الصالحين هذا هو السراندي أردت اظهاره لتقرأه للسلمين وتشرحه للخصين في الفصل الثاني في الفصل الثاني الفصل الفاني الفصل الفرند الفصل الفرند الفصل الفرند ا

(ولاتذكيحوامانكم آباؤكم) أى التي نكحها آبؤكم وبينه بقوله (من النساء الاماقد سلف) استثناء من المعنى كأنه قبل تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم الاماقد سلف قبل التحريم به روى أنه لماتوفي أبوقيس وكان من صالحي لأنصار خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت انى انتخذتك ولدا وأنت من صالح فومك والكني آتى رسولالله صلى الله عليه وسلم وأستأمره فأنته فأخبرته فنزلت هذه الآية وحرم نكاح زوجه الأب (انه كان فاحشة) أقبح المعاصى (ومقتا) يورث أشد الغضب من الله وغابة الخزى والعار (وساء مبيلا) و بئس ذلك طريقا . رجع في هذا المقام الى تقبيح المعاصى والذنوب بالتقبيح والتشنيع والذم وهذا هو الذي ستتبعه الأمة الاسلاميــة للطبقة الوسطى فالذم والتشنيع ورسم صور الأشياء وعرضها على الناس فيرون قبيحها نارة وحسنها أخرى هوالذى يستخرج من نفوس الأمم ما كن فيها من الاستحسان والاستقباح كماقدّمناه في قوله تعالى \_ والاندان يأتيانهامنكم فالذوهما \_ وهنا يقول \_ فاحشة ومقتاوسا، سبيلا \_كل هذا للتنفيرمن الذنب وكان يكني أن يقول إني أعذبه بجهنم وأسلط عليه أنواع العذاب في الآخرة لم يقل هذا بل استعمل التشذع والتنفير من الذم م فليفتح هذا الباب المسلمون ولتكن المؤثرات النفسية هي محور أعماطم كماتقدم . ولقد بلغنا الحداالعهد أن الالمانيين لم يكثر نسلهم الابعد أن أمر ماوكهم الأسلندة فصوّروا صورتي زوجين ومعهما أبناؤهما وبناتهما وأمامهما أعمال مختلفة فهذه تطبخ الطعام وهذه تحضر الأوانى وهذه تدبرأ مرالمنزل ولأبوان جالسان منشرحان وصورتى زوجين آخرين عقيمين منزوجين ضعيفين لاولدهما ولابنت تعولهما ولامؤنس المفكرين العاقلين . ثم أخذ يشرح بقيمة المحرمات من النساء فقال (حرمت عليكم أمهاتكم و بناة كم وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنآت الأخ وبنات الأخت) أي حرم نكاحهن والأم من ولدتك أو والدت من ولدك وان علت والبنت من ولدتها أو ولدت من ولدها وان سفلت والأخت إمامن الأب وامامن الام واما منهما والعمة كلأنتي ولدهامن ولدذكرا ولدك والخالة كلأثي ولدها منولدأشي ولدتك قريبا أو بعيدا و بنات الاخو بنات الاخت يتناول الفر بي والبعدى فالمحرمات بالذبب سبع بنص الكتاب

واعلم أن كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع فاذا رضعت من امرأة فقد حرمت عليك التي أرضعتك وصارت أما لك وكل بنت له اصارت أختك وزوجها أباك وأمها جدتك وأخها تنافل والمناعة كما أنك من أسرة النسب مثم إن الجهور على أن قليل و بنت ابنها بنت أخيك فأصبحت من أسرة الرضاعة كما أنك من أسرة النسب مثم إن الجهور على أن قليل الارضاع وكثيره يحرم وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والثوري والاوزاعي ومالك وابن المبارك وأبوحنيفة وأحد في إحدى روايتين عنه والقليل كالشافي وعبداللة بن الزبير وأجد في إحدى روايتين عنه ان التحريم يخمس رضعات معلومات متفرقات وحجة الاولين أن التحريم في الآية لم بقيد بعدد وحجة السافي ومن معه الحديث المبن للقرآن م فأما المدة التي يحرم الرضاع فيها فهى مادون الحولين وهو وأى الجهور ومنهم الشافي وابن مسعود ومالك وأبوداود وقال أبوحنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهرا فهذا ملخص آراء الاثمة في فوله تعالى (وأمهات كم اللائي أرضعت عن أحوات عن والمناع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل بنسام الما والاخت عن ذكر الباقي وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل بنسامية أولاحقة فهي أخته وهكذا البقية كما تقدم فهؤلاء أربع عنه قالماهرة وقد تقدم منها وسبعة بالنسب وسيتبعها بحرمة المصاعرة وقد تقدم منها

زوجة الاب . فاعلم أن من عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد و بحرمة أم المعقود عليها تحرم جميع جداتها من قبل أمها كما في النسب والرضاع وتحربم الام ومامعها بمجرد العقد مذهب أكثرا أصحابة وجمع التابعين والجهور وعليه العمل وقال فريق من الصحابة ان أمالمرأة لانحرم الابالدخول بابنتها وهومذهب زيد ابن ثابت وابن عمر وابن الزبير وجابر وابن عباس فى رواية عنه هذا ملخص ماقالوه فى أم المعقود عليها ، أما بنتها منوجل آخرفانها تحرمعليه متىدخل بالام وهكذا كل بذت لابنائها أو بناتها وان سفلن من النسب أو لرضاع «و بدل على ذلك ما أخرجه النرمذي عن الني صلى الله عليه وسلم أيمارجل نكم امرأة فلا على له نكاح ابذنها وان لم يكن دخل مها فليذكح ابنها وأيما رجل نكح اسرأة فلا يحلله أن ينكح أمها دخل بها أولم يدخل وهذا قوله تعالى عطفا على أمهات ﴿ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في جوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عديكم) الربائب جعر بيبة والربيب ولدالمرأة من رجل آخر سمى به لانه ير به كايرب ولده في غالب الامر فعيل بمعنى مفعول ولحقته التاء لانه صار اسها وقوله اللاتي في حجوركم مكمل لعلة التحريم وكأنه قيل انبنات نسائدكم تربونهن كماثر بون أولادكم وهم في حجوركم كأولادكم فقوى شبههن باولادكم فهن محرمات عليكم فذكر الحجور والتعبير بمايدل على النربية علة للتحريم لاأنه شرط وهذامذهب الجهور وأخذ سيدنا على بلفظ الآية وجعل التربيــة لهن شرطا فى التحريم حتى يتحقق حضانة الرجل لهن وتربيتهن ولا بكون النحريم الابالكاح الصحيح فاوزني باممأة لم تحرم عليه أمها ولابنتها اذا أراد النزوج بهن ولا تحرم المزنى بها على آبا، الزانى ولابناته فالنكاح هوالذي بحرم ما يترتب عليه وجوب الصداق والعدة ولحوق الولدسواء أكان صحيحا أمفاسدا أما الزنا أولمس امرأة أجنبية بشهوة أوتقبيلها كذلك بشهوة فلا وهذا قول ابن عباس وسمعيد بن المسيب وعزوة ابن الزبير والزهري ومالك والشافعي وفقهاء الحجاز وخالفهم قوم فقال عمران بن حصين وأبوهر يرة وجابر والحسن وأهل المراق بان الزنا يحرم . ومما يحرم عليه بالمصاهرة زواج أبنائه أوأبناء أولاده وانسفاوا من النسب والرضاع بمجرد العقداذا كانوا من الصلب أما الذي تبناه فلا يحرم زوجته وكذلك أخت زوجته بنسب أورضاع فلا يجمعها معها في نكاح ولا يجمع وطأهما في ملك يمين وكذاك اذا كانت إحداهما بعقد والأخرى بالماليمين وهذا قوله تعالى عاطفاعلى أمهاتكم (وحلائل أبنائكم الدين من أصلابكم) لا المتبنين كزيد بن حارثة الآنى في سورة الأخراب (وأن بجمعوا بين الأختين الاماقد سلف) أى لكن ماقد مضى فانه معفوّعنه (ركان الله غفورا رحيما) فيكون نـكاح الأختين في الجاهلية نافذ العقد و يختار الرجل أبهماشاء حنى لا يجمع بينهما ولا يحتاج لعقد جديد على الني اختارها ، روى عن الضحاك بن فبروز عن أبيه قال قات مارسول الله انى أسلمت وتحتى أختان قال طلق أيتهم اللت وعطف على أمها تكم أيضاقوله (والمحصنات من النساء) ذوات الازواج أحصنهن التزوّج وفي قراءة والمحصنات بكسرالصاد بمعنى انهن أحصن فروجهن ( الاماملكت أيمانكم) من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين والنكاح مرتفع بالسي ، قال أبو سعيد رضى الله عنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فتزلت الآية فاستحللناهن قال الفرزدق

وذات حليلأ نكحتها رماحنا ، حــ لال لمن بيني بها لم تطلق

وقال أبو حنيفة لوسى الزوجان لم يرتبع النسكاح ولم محللسانى ولمانم السكلام على المحرمات قال كتب الله عليكم معربم هؤلاء (كاب الله عليكم) ثم عطف على الفعل المضمر الذى ذكرناه قوله (وأحل لسكم ماوراء ذلكم) ماسوى المحرمات المذكورة ومانى معناها كالجع بين المرأة وعمتها وخالتها وكالمطلقة : لا الاتحل لزوجها الاوّل حتى منسكم زوجاغيره ونسكاح المعتدة وهكذا من المحرمات الني ورد بها الفرآن أوالسنة فسكل هذه وغيرها مخصص هذه الآية فهذا من العام الخصوص واعدا حل ذلك (لنجته والمأموالكم) تطلبوا بأموالكم أى تفلكوا

بصداق وتشتروا بنمن (محصنين) منز وجبن ومتعففين (غـير مساخين) غير زانين (فـا استمتعتم) فمن تمتعتم به من المنكوحات (فا توعن أجورهن) مهور عن حال كون الاجور (فريضة) مفروضة (ولاجناح عليكم فيانراضيتم به من بعد الفريضة) أى فيايزا ـ على المسمى أو يحط عنه بالتراضى (ان الله كان عليما) بالمصلح (حكيما) في شريعته و حكامه م ثم أخذيبين حكم من لم يقدر على نـكاح الحرائر فقال

واعلم أن من لم يقدر على مهرا لحرة المؤمنة فله أن يتزوج الأمة المؤمنة وذلك بشرطين الأول أن الابجد مهرجة لامهاغالبا غالبة المهر ومهر الامة أخف لاشتغلط بخدمة سيدها الثانى خوف الزنا عندجع من الصحابة والشافعي وأحد . والشرط الاول لا يقول به أبوحنيفة رضى الله عنده فيجوز للحرأن ينكع أمة وان كان

موسرا مانم تكن عنده حليلة حرة

واعلم أن سبب منع نكاح الحر للامة أذا كان مومرا أن الولدينبع الام فى الرق والحرية وأذا كانت هي رقيقة لسيدها فان ولدها رقيقاله مثلها وهل يرضى جهذاحر وأيضا انهاتكون فى خدمة سيدها فله أن يحبسها عنه في خدمته ولا يجوز نكاح الامة الااذا كانت مؤمنة أما الكاقرة ففيها نقصان الكفر والرق معا وفي المؤمنة الرقيقة نقص واحد وهذا رأى الشافعي ومالك وجعمن الصحابة وأما أبوحنيفة فانه أجاز نكاح الامة التعابية وهذا في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) أي من لم يستطع منكم غنى(والمراد مايصرف في المهر والنفقة) يبلغ به نكاح المحصنات يعنى الحرائر (فما مدكت أيمانكم من فتياة كم المؤمنات) يعني الاماء المؤمنات وحمل أبوحنيفة رضيالله عنــه طول المحصنات على أن يملك فراشهن والنكاح على الوطء وعليمه يجوز للرسر الذي لاحرة في فراشه أن ينزوّج أنة كماتفدم والفتيات الجاريات المملوكة جع متاة والعبد نتى ولما كانت النفوس تأنف من الاماء أردفه سبحانه بأن المدار على القاوب فرب رقيقة أفضل منحرة بسبب إيمانها أوايسالناس بعضهم من بعض فلاتفاضل الابالقاوب والنفوس فأما الرق والحربة فهما أمران جمهانيان صوريان وكم من رقيق سيدلسيده وكم منح هوعبدعبده فهذا قوله تعالى (والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض) والماكان كذاك (فانكم حوهن باذن اهلهن) أى أربابهن (وآنوهن أجورهن مهورهن باذن أهلهن وهو حق لسيدها لانها لانملك وعند مالك هوحقها رجوعا لظاهر اللفظ (بالمعروف) بلامطل ولااضرار (محصنات) عفيفات (غير مسافحات) غير مجاهرات بالسفاح (ولامتخذات أخدان) اخلا. في السر (فاذا أحصن) بالنزوج (فان أتين بناحشة) زنا (فعليهن نصف ماعلى المحصنات) الحرائر (من العذاب) من الحد الجلد اذا زنين فتجلد الرقيقة خمين جلدة وهي نصف ما بجلده الحرة وهومائة جلدة وكذلك العبد والمتزوّج منهما عقابه كذلك فلارجم على العبد ولاالأمة لان الرجم لاينصف (ذلك) أى نكاح الاماء (لمن خشى العنت منه كم) أى لمن خاف الوقوع فى الزنا (وأن تصبروا خـبر) أى وصبركم على نكاح الاماء متعففين خير لسكم (والله غفوررحيم) أى غفرلسكم ورحمكم حيث أباح لسكم ما أنهم محتاجون البه انتهى تفسيرالفصل لثانى وفيه لطائمار بع

اللطيفة الأولى . لنجمل المحرمات بهيئة منظمة المسهل على القارئ

اللطيفة الثانية ما الحكمة فى الشهوات والمحرمات وماذاتفيد نامن الحكم الاجتماعية والخلقية والاستنتاجية وكيف نعرف من هدذا المقام سر النفوس وعجائبها وكيف يحترق الناس بالشهوات كا يحترقون بالنبران وهم غافلون وعجائب و بدائع من أسرار القرآن الشريف ليصل الناس لربهم و يعجبون من حكمه الباهرة

اللطيفة الثالثة . سرّ القرآن في تحريم زواج الامـة اذا خاف الحر الزنا وماعلاقتها بالامم الاسلاميـة اليوم سياسة

اللطيفة الرابعة م الأحرار والعبيد وان بعضهم من بعض والعبرة بالاعمال

| 11 | الأولى | اللطيفة | •        |      | · · · |      |     | - |
|----|--------|---------|----------|------|-------|------|-----|---|
|    |        |         | . ( * 14 | · ti | 1     | 11 1 | 514 |   |

| حؤلاء بحرمن من غير الرضاع والنسب | يحرم هؤلا، على الرجل من النسب والرضاع |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (١) تحد الدأة بانقضاء العدة      | الأم الأم                             |

(v) المعمة (v) حليلة الابن (A) الربيبة

### ﴿ اللطيفة الثانية الشهوة تقلب رحمة ﴾

أواعلم أن النساء بالنسبة بجيع الرجل مشتهبات لافرق بين الأجنبية والمحرم كالأخت والام فالطبيعة البشرية لافرق عند عابين الاخت والام والخالة والأجنبية فكل عندها سواء كما فى البهائم فالنفس البهيمية لاتفرق ببن الاخت والأجنبية هكذا الانسان « والدليل على ذلك أن المجوس يتزوّجون بناتهم وأخواتهم ونفوسهم لا أنف ذلك اما المسلمون والنصارى وأمثالهم فان الرجل قد تسكون عنده أجل أخت ثم ينظر للاجنبية التي افل جمالا منها نظر شهوة ولأحته نظر عطف وحنان ، فهذا دليل في كل منزل على ماللنفس الانسانية من القدرة والعظمة والشرف يقول الله للناس

ها أنم أولاء تقدرون على أن ترفعوا نفوسكم الى مستوى الملائكة إن في نفوسكم لقدرة عظيمة وعزيتة في ية الشكيمة فاستبشروا بها ذلكم المنكم لماسمعتم شحريم المحارم وعرفه الصغير منكم والكبير وصار ذلك عادة مألوفة الصرفت نفوسكم عن نظر الشهوة اليهن واستبسلتها بالحنان والمقديس والرحمة فرجعت نفوسكم بالنسبة اليهن صفة البيميية الى صفة الملائكة فأمها أسكم مقدسات ساميات شريفات وأخوا أسكم وهما تكم لان في قدرة كم أن تسموا بأنهم الى العلا وتسموا بأرواحكم الى الملا الأعلى و أى عبادى الما أبقيت دين المجوس لتسمعوا به وليكون عنوانا لسكم على أن شهوة المحرمات فيكم مثلهم وبانتمليم والعادة انقلبت الشهوة المجوس لتسمعوا به في أن شهوة المحرمات في أشرف مصاف السكال فاذا فكر الناس في هذا ايقنوا أنهم يقدرون على تغيير أخلاقهم والنزل عن خسائس عاداتهم فتنقلب النفوس الشريرة الى الخير بالقصد والعز عمة و النافو على المسريرة الى الخير بالقصد والعز عمة و النافو على المستعد السعادة العالية على مقدار طافته في هذه الحياة

ان احترام الام والاخت بعد أن ركزت الشهوة اليهن في العبيعة مؤذن بأن لمنوع الانساني اليوم طفل في الاخلاق طفل في العلوم غرائل الله يقول أيها الناس إذا كينتم في الشهوة البهيمية التي هي أزم لهم من طلبه من كل أعدائه وهي ألمة الاعداء وأعظم الدا قد سلطته عليها فله تدموها وأعطيته قيادها فسستموها وأطفأتم نارها فاستخسمتموها فقلنا بإنار كوني بردا وسلاما فصارت ذما ماو محبة وواا ماواعظاما واحتراما أفليس هدا دايلا أنهم على الاعتدال في المال أقدر فتقدسون مالعبر كم من الحقوق فلاغبن ولاظلم ولا امراف ولانقتر بل يصبح المال في يديكم كالماء وتصبح النار المشتعلة فيهم للمال بودا وسلاما واذا كانت أملك الشهوات لهم ذلة موها فأنتم على غيرها أقدر تذليلاو صدق فيلا ولهكنه لا تزالون أطفالا وفي الحكمة جهالا وعلى موائد الملم طفيليين فإذا شاعت الفضائل بينكم ولقنتموها تلقين المحارم مع اللبن في الرضاع انقلبت الشهرة المالية حرمات انسائية وأصبحتم بقدر الامكان أيها العباد إخواما ، فلتكون فيكم بعض هذه الأخلاف

ثانيا شحريم الفريبت وتزوّج الأجنبيات لازدياد المحبات الانسانية ولعدم فساد الاسرات وارتقاء أنوس الشبان والشابات

ان الرجل اذا أحب محارمه على سبيل الرحة نارة والاعظام والاجلال أخرى فما يدنس هذه المحبة أن تعتربها الشهوة فالشاب يحمى أخته و يقدسها و يحترم أمه فاوأ به تزوج أخته أوخالته لأصبحتاعنده محل شهوته وقصر نظره في الحبة على الشهوات وتكون مكانها عنده على مقدار المقتع بها ولاجرم أن ذلك يقلل من قيمة الحبة الرحية ولا براعي الا المحبة الشهوية والنفس تتعود ذلك ولا تعرف سواه فيكون ذلك و بالا على الأرحام وتزول تلك العاطفة الشريفة ، ثم هو بزواجه أخرى من الناس قدضم أسرة اليه فأصبح له أسرة بالنسب وأخرى بالمحاهرة وهذه سعة في الحبة والمروءة ولو أبيحت هؤلاء المحرمات لأصبح النسب والمحاهرة في جهة واحدة فضاقت سبل المحبات وانحصرت في بعض النسبات ، وأيضات كون الاسرات دائما في شقاق لما يحصل من الاخوة والآباء وأبغاء الاخوة والأخوات من التنافس والتشاجر والتقاطع بسبب اقتتاهم على إحدى نساء العائلة كبنت الرجل يتشاجر عليها أخواها أوأبوها وأحداً خويها وهكذا وهذا فيه من الفساد أقصاه ومن قطع الرحم منتهاه فانظر كم في تحريم الأرحام من البدائع العلمية والمجانب الحكمية

النا ، اعالمان بران الشهوات كالنبران التي توقدها وكالكهر باء التي استثيرها وكالأنوار العلمية التي يفقلها في المنار وكل كهر باء لها عملان تفريق وجع وابعاد وتقريب ، فانظر ألست ترى النار بحرق الخذب في طير منه أجزاء في الحواء وتبق أخرى في التراب في الأول تفريق وفي الثاني اجتماع ، ألست ترى أن السحابتين اذا كانت كهر باثيتهما متجانسة بان كانتا ايجابيتين أوسلبيتين فانهما تتنافران واذا اختلفتا ايجابا وسلبا فهما تتجاذبان ، فهكذا النبران التي فينا معاشرالناس فاذا رأينا النار التي تحيط بنا والتي هي داخل الأرض التي نعيش فوقها تجمع الطين واللبن وتفرق أجزاء الخشب والكهر باء سالبة وموجبة فهكذا بحس في أنفسنا بنار تشتعل اشتعالا معفو با إما الطلب الغذاء أوالتراوج واما لرحمة الضعفاء كالأبناء واما لدفع الأعداء كالنعنب والفيرة والحسد وجمع المدلوات التي تعتري نوع الانسان فانظر كيف كانت أرضنا نارا يحيط بهاقشرة أصلها نار فيمدت وكا تحين ناك القشرة فكمنت النار في باطننا رحمة من الله لنا حتى تسوقنا الشهوة الطاب الفذاء والكساء والتراوج وتدفعنا القوة الفضية لدفع الأعداء وابعاد الايذاء والكساء والتراوج وتدفعنا القوة الفضية الدفع الأعداء وابعاد الايذاء والكساء والقوة الغضية لدفع فرق بين التارين وأى ابتعاد بين الأمرين فالشهوة البهيمية فينا لجلب الغذاء والكساء والفوة الغضية لدفع فرق بين التارين وأى ابتعاد بين الأمرين فالشهوة البهيمية فينا لجلب الغذاء والكساء والفوة العضية كاجذبت اللهرباء تارة ودفعت أخرى ، فلقدمنت الأعداء النفس الغضية وأزالت الجهالة القوة العقلية كاجذبت اللهوء الذواهة ملاذ الطعام والشراب

فانظر كيف تقلب الانسان في أنواع من النفوس المحرقة نع محرقة ولكن الناس لا يكادون يفقهون الاقليلا من تعلموا فأولئك يعقلون ويفهمون فالوالدة على فلذة كبدها في احتراق والوامقة لعاشقها في احتراق والذي غاظه الأعداء في احتراق و ونتيجة المقال في هذا المقام أن نار الشهوات المرجبيات ونار الرحمات القريبات ونار العداوات تتأجع على من جرح ما لهن من الخرمات ونار أشواق العلوم لما بينا في هذه المقالة من الآيات البينات والمجائب الحكميات وهاك صورا ثلاثا للانسان

(١) نار الشهوة ونار الرحة ونار الغضب هن أصول النفاعل النفسى وبالتفاعل بينها يكون نور العقل على مقددار التمازج والاتحاد ومامثل هدد النبران الثلاثة الاكثل العناصر الداخلة في المركبات الجسمانية فهمي نار لها نور وهو القوة العاقلة

(٣) تمور فتاة ترضع ولدها البقيم وعاشقها الذي يخطبها جالس أمامها وأعداؤها يحيطون بها فهمى بين ثلاثة نيران نار الرجمة للولد والشهوة والغرام للعاشق والعداوة لأعدائها فهذه العواطف هي عبارة عن هذه المرأة

(٣) شاب جلس مع أخده وحبيبته وعدره فهو مع الأخت ملك رمع الأجنبية بهيم ومع العدر أسد فالمظر عجائب الانسان كيف اجتمعت فيه اللطائب المتفرقة

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾

إن تحريم زواج الأمة على من قدر على هرالحرة تحدير للسلمين من السقوط في مهواة الذل والصغار ولزوم المار وانشار بأن بلدوا الأبناء الارقاء تبعا لامهاتهم المماوكات فاذا كانوا يمنعون من عبودية أبنائهم المسلمين مثلهم فيا بالك بهم وقد ملك الفرنجة أرضهم وأخذوا ديارهم وهم خامدون وأحاطوا بهم من كل جانب وهم ساهون لاهون

﴿ حَكَايَهُ ﴾

حضر الى الديار المصرية صديق من ناحية أداب من أهمال حلب الشهباء فدار الحديث بيننا على حتلال المراسبين لبلادهم فأخبرنى بما تقسع له الأبدان من قتل النفوس وساب الاموال والظرالبين وقد كان الرجل سيدا فى قومه من الاشراف وكار العلماء وله سيادة فى قومه خدثى قائلا طلبنى الضابط الا كبر فى الجيش الفرنسى قائلا لماذا تكرهون الفرنسيين وهم المحاجاز المدين كم واسباغ المنعمة عليكم قال فأجبته قائلا ان الامة اذا قام غيرها بما يصلحها ونام أهلها سلبها الله مواهبها وسلمها الى سادتها الان العضو الذى لاعمل له لا يبيق له قوة وأيضا صبح كالحيوانات المزلية لما أهنا بسقيها وتعذيبها فقدت الغرائز التي تحلت بها نظائرها في البرارى والقفار من العزلان و بقر الوحش السعيد في من اعبها الحسنة المناظر فقال له هل هذا في كتبكم فأجابه قائلا هذا كلام فرائه في كتبكم فأجابه قائلا هذا كلام فرائه في كتبكم فأجابه قائلا هذا كان القرآن من المد من أحدة السلم مثانا فكيف يتحمل المسلمون العبودية والرق فى الاقطار الشرقية ويضع عضم الفرنجة الاغلال في أعناقهم وهم صاغرون و ألا فليعمل المسلمون في قطار الارض أن الله قد قرب يوم عتقهم من ذل الفرنجة وقدجاء أوله وظهر ابانه ومن عجب الانفاق أن تستقل ثلاث دول وهى الافغان والترك والفرس وهاهى ذه بلادنا المصرية خطوات واسعات في سبيل الاستقلال ولابد من عامه ان شاء الله وستخطو الام الاسلامية خطوات وتعظى بالاستقلال واخلاص

﴿ اللطيفة الرابعة في الاحرار والعبيد ﴾

يقول الله تعالى - والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض - هاتمان الجلتان ذكرتا في هذا المقام اتهدم ما ينته العادات وأيرزته الديانات وأظهرته القوانين المسطورات و احمرى لقد هدم الله الظواهر المذكورة في هذه السورة بهاتين الجلتين ولفت الناس الى الاعمال العلبية ويقول الله لاعبرة بالسور والاشباح ولا الغلبة في الحروب ولا قوة العمول والممالك والاساطيل الها هذه مظاهر يغتر بها الفافلون - اليوم أضع نسبكم وأرفع نسب من بعض لافرق بين العربي والمجمى - اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبشى من أتم أيها الناس عبيدى ولاعبيد لسكم لايغر في مظاهر الميراث والمال والعقار والديار ان كل ذلك الامظاهر يفتخر بها الجهلاء واعا النفوس والعقول والاخلاق والآداب وكل ذلك عندنا في كتاب فرب خامل ذكره عندنا وفيع ورب عظيم القدر عندنا ماله شفيع فايا كم أن تفتر وا بما ترون من الاحكام الشرعية والحدود المرعية فهذه المحاجات لحفظ المجموع وصيانة الجوع فاذا اختص الحر بالميراث وامتاز في أحوال الحياة فامما المرعية فهذه المحاجات لحفظ المجموع وصيانة الجوع فاذا اختص الحر بالميراث وامتاز في أحوال الحيا فصل الثاني فلك من ظواهر الامور فاذا مات الحر والعبد استويا في الاحوال وافترقا في الشرف والكمال انتهى المصل الثاني

#### ﴿ الفصل الثاث ﴾

(يريد الله اببين لـكم) أى التبيين لكم واللام زيدت للتأكيد كما قال قيس بن سعد أردت لكما يعلم الناس انها م مراو بل قيس والوفود شهود

م عطف عليه قوله (ويهديكم سنن الذين من قبلكم) مناهج من تقدمكم من أعل الرشد التبعوا طريقهم وتسلكوا سبيلهم (ويتوبعليكم) ويصدكم عن المعاصى بتلك الهداية بأن يلهم قاوبكم النفور منها بسبب الهداية المذكورة (والله عليم) بمصالح العباد (حكيم) فيما يدبر من أمورهم . ولما كان نوع الانسان قدفطر على حب المذات والاستئثار بالمنافع وكان ذلك حما ليجد في عمله ويتنافس في الفضائل والاعمال الشريفة وجعل من فروع تلك الفطرة الحسد للناس على تعمهم والسعى في هدم ما بنوا من المجد وما أوتوا من الفضل بين الله ذلك اذقال ان هدايتكم يريدها الله وهدده الهدابة يحاول ابطالها الغاوون ويسعى في ايقافها الفاسقون فيقول الزناة وأهل الدعارة والفسق اذا امتاز هؤلاء بالاقلاع عن هـذه المعاصي ازدرانا الناس وولوا وجوههم عنا ونطلعت الوجوء الى هؤلاء المتذكبين ولذلك قال الله تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا) عن الفضائل الى الرذ تل التي انغمسوا فيها وارتطموا في أوحالها (مبلا عظما) بأن تأنوا المحرمات فتكونون مثلهم . فذكر التوبة في هذا المقام ليس للتكرارة أكيدا وانماهو للقايسة بين ارادة الله وارادة الذين يتبعون الشهوات ممقال (يربد الله أن يخفف عنكم) ياأمة محمد ما تنوؤن تحتب من الأثفال في دنياكم ودينكم فأباح نكاحالاماء بشروط خاصة تديهبلالكم وسيأتى قريبا بيان معنىالتخفيف بماهوأوسع من هذا بعد تمام تفسيرهذا المقصد (وخلق الانسان ضعيفا) لايصبرعن الشهوات ولايتحمل مشاق الطاعات ولما كانت علاقات الرجال بالنساء لاتنفك عن الأموال توالت الآيات فيهما فترى آيات الميراث ولا وآيات التحذير من أكل الأموال بالباطل هنا فقال (يا أيها الذين آمنوا لاتأ كاو اأموالكم بينكم بالباطل) بما لا يحل في الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال بالبمين الكاذبة والرشوة والأكاذيب فيالحجاما، في المحاكم . ولما كان الشي يستوجب تذكارضده والنفس الانسانية تحضر الضدعند ذكرالضد بين الله إن التجارة ليس منهيا عنها لأن النفس راضية بالتعاقد أن يأكل زيدمال عمرو بتلك المبادلة فقال (الا أن تكون تجارة) صادرة (عن نراض منكم) أي الكن كون تجارة عن تراض منكم غير منهى عنه . واعلموا أيها الماس أن رشوة الحدكام والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل يورث خللا في نظامكم . أيها الناس أنا ماحلات حلالا ولاحرمت حراما الالتعيشوا في هذه الحياة آمنين . فهذه الأحكام الشرعية والحدود الدينية التي أبينها لكم ايست تراد الالحفظ نظام هيئتكم المدنية فاذا نلتاكم فهامضي ان المدار على القاوب فهكذا هنا أقول إن توصيتي على الأموال تارة وعلى الأعراض أخرى انما أردت بهاحياتكم وبقاء دولكم فأما اذا اغتال الأغنياء الفقراء وظلم لأقوياء الضعفاء وانتهك الحكام الحرمات وظنوا أن الماس عبيدهم فان يد العمل فى الامة تقل وكذلك الأعمال النافعة في البلاد فيهجم عليكم الأم حولكم فتدوسكم بأرجلها وتطؤكم بمناسمها وبدخاون عندكم الشركات ويقتسمون الأموال ويربحون وأنتم نائمون وهدا هوالقتل الحقيقي للانفس وضباع البلاد والعباد وهذا معنى قوله (ولانقتاوا أنفكم) أيها المسلمون وهذا بعينه هوالحاصل في زماننا . ألاترى أن المسلمين منذ أربعهائة سنة أتى اليهم الأسبان فلوا بساحتهم وانتزعوا منهمأرض الجزيرة ولعمرك لم يكن ذلك بالخيل والسلاح والكراع وانما كان بتلك المعاهدة التي دبرها الفرنجة بأمر البابا وباورونات أوروبا ودوق فينيزيا وأباحوا الخر بمقتضي حرية التجارة ودخل الكسل والبطالة على أهل البسلاد فكان الربا والترف والنعيم والكسل فمانت الأمة وهذا هو القتل . هذا قنل الأنفس العام وهو أشد من قتل المر، نفسه المحرم أيسنا هذه هي المناسبة لذكر القتل

ولقد استمر المسلمون يقتلون أنفسهم هذا القتل الشنع بعد ماسمعوا أن فرديناند وايزابلا قدرموا بأمة العرب في البحرالا بيض المتوسط و بعداً نقاوا منهم آلافا مؤلفة وطردوهم وأغرقوهم و ولعمرك لم يقتلهم الأسبانيون الابعدان قتاوا هم أنفسهم بالجهل في الأموال والتجارات فكانوا يتهافتون على صناعات أوروبا ويتركون صناعاتهم لأن صناعات أوروبا كانت أشهى الى قلوبهم و وليت شعرى كيف يذكرانة قتل الانفس بعدد كر التجارة و أيها المسلمون ان التجارة وان كانت حلالا هي التي أودت بالمسلمين انظروا أليس تجار الافرنج هم الذين خدروا عقول الاسبانيين أليس تجار أوروبا الآن قداستولوا على أهم موارد حياتها أليست الحرب الحاضرة قائمة على أساس الأموال والتجارة ان المسلمين ناغون ان التجارة الافرنجية هي التي قتلت المسرويين والله أراد (غاندي) أن يتامس الخروج من الخطر بتحريم المنسوجات الافرنجية وقد نجح نجاحا عظيا و فهل يعلم المسلمون أن خواب دوهم اعاجاء لجهلهم عاوم التجارة وأنهم قوم لا يعلمون منها الاقليلا عظيا و فهل يعلم المسلمون أن خواب دوهم اعاجاء لجهلهم عاوم التجارة وأنهم قوم لا يعلمون منها الاقليلا قلوب المصريين والسوريين وجيع سكان شهال افريقيا هذا هوالقتل المذكور في القرآن وهذا هوالسرفي قلوب المصريين والسوريين وجيع سكان شهال افريقيا هذا هوالقتل المذكور في القرآن وهذا هوالسرفي تعقيب التجارة بالتحديرمن قتل النفس ولماكان ذلك التحدير من فضل الاقتصادي بالامراف وضياع بكرحيا) في تصويركم وخلقكم ووزقكم فكيف لاترحون أنفسكم بعدقتلها الاقتصادي بالامراف وضياع أموالكم أوقتل أنسكم انتحارا

أعلم أن من عادة الفرآن أن يرشد بطريقين طريق العقل والهداية وطريق الارهاب وكانت أولى الطريقتين قدذ كرها أولا بان الأم يعتريها الفساد وتضيع الدول وكان هذا المعنى لا يعقله الاقليل ولايفهم مغزاه الامن خصه الله وقد شرع في الطريق لثاني فقال (ومن يفعل ذلك عدوانا) افراطافي التجاوز عن الحق (وظلما) للنفوس يتعريضها للهلاك في الدنيا والآخرة (فسوف نصليه نارا) ندخله نارا يصلي فيها (وكان ذلك على الله يسيرا) ولما كان هذا القول ربما أوقع فىالنفوس يأسا قال (إن تجتنبوا كارْماتهون عنه) وهي كانر الذنوب وهي التيعظمت عقو بنها (نكفر عنكم سياءتكم) نغفر لكم صغائركم ونمحها ولعل الكبائر تنختلف باختلاف المراتب فقد يكون الذنب صغيرا للعامى وكبيرا علىالصديق فلقدعوتب الني صلى الله عليه وسلم على خطرات النفس وقد يكون الذنب كبيرا باعتبار وصغيرا باعتبار آخر . وعما انفق عليه السبع الواردة فى الحديث الاشراك والقتل وقذف المحصنات وأكل مال البتيم والربا والفرار من الزحف والعقوق ، وعن ابن عباس الكاثر الى سبعائة أقرب منها الى سبع وقول ابن عباس يشيرالى ماقلناه من اختلاف الذنب باختلاف المراتب فالعلماء والحكماء والصديقون تكون بخازهم كثيرة بحيث لوضيع أحدهم وقنا بلانشر للفضيلة عدّ آثما واعلم أن الناس أشبه بفصائل الحيوان ولكل فصيلة عمل يخصها فتجد العامة أشبه بالببغاء يقول ولايعقل وصلاتهم كلام لا توجه معه والفضلاء اذا سهوا في جزء من الصلاة كان ذلك ذنبا عظيما واعتبروه اعراضا عن خالقهم (وندخلكم مدخلاكر بما) الجنة ومن الآثام الذائعة الحسد وهوشائع بين العلماء والجهلاء وهو يشد كلانقار بت المراكز والأحوال فالأقارب والمشتركون في صناعة أوتجارة أوقرية أوحارة أوعلم وبالجملة من تقاربوا فيأكثر الأحوال أوبعضها يتحاسدون بمقدار هـذا الاشتراك فلذلك قال (ولاتتمنوا مافضـلالله به بعضكم على بعض) كالجاه والمال والجال والتمكن في الارض والصيت وأمثالها تمنيا يفضي بكم الى البحث في زوال النم عن المنع عليه باتلاف ماله والسعابة والوشاية والقتل وأمثال ذلك فان هذه الغريزة مخلوقة فيكم للحت على طلب الكال لأنفسكم لا هدم ما بناه غيركم من المجد فالمسابقة للكال فضيلة أما السعى في هدم ما بناه الغيرفانه حرام وكيف تسعى في زوال مجديرجع اليك فان الناس معضهم لبعض خادم وزوال النعم عن الناس مفض الى نقصها من المجموع وكيف تفعلون ذلك و (المرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتدبين) فلكل

مواهب فطرية أرحظوظ تفاقية والله هو لذى وههم فارجعوا عن غيكم (واسألوا الله من فضله) أن يعطيكم وهذه هي الغبطة فالغبطة أن تتمني مثل ماعند الغير وتدعى له بالعمل لا بالتمنى والكسل واياك أن تقول أيها الانسان لم كان هـذا أميرا أو وزيرا أوعالما أوغنيا وأما محروم من ذلك ولم كان فـ لان وارثا وأنا محروم من الميرات أوتقول المرأة لم خذ الرجل أكثرمني فاياكم أبها الوارثون والحسد واياكم أيها الناس والنماءي في الاعتراض على ما أعطيت للناس من مواهب مالية ونعم علمية ومناصب أميرية فانى عليم بالعباد بصير بالمخاوقات وجعلت لكل امرى خاصة يمتاز بها الاصلاح لمجموع ورتبتكم مراتب الاأنكم أبها الناس كجميم فنكم من بمثل العين ومنكم من يمثل الدماغ ومدلكم من يمثل اليد ومنكم من يمثل المعدة ولا يعيش المجموع الابتوزيع الوظائف الانسانية عليكم فن ذايعرف هذا الجال و بعترض عليه ومنذا يقرأ هذا الحسن ولايقربه انى نظمتكم على نظام أنا أعلم ان الله كان بكلشي علما) فعلى هدذا العلم العام رتبنا ملكنا وأنزلنا شرائعنا وحصصنا لكل وارث مقدارا من المال يصيبه من مال مورثه فلا يحسد بعضكم بعضاعلى هذا التباين في الانصباء فانكم تجهاون حسن نظامى وأنمايعرفه الحكاء فيكم لاغير فهاديكم فيالحسد عذاب عظيم عليكم فأنا قدجعلنا لكلمن الرجال والنساء الميتين وارثين من إخوتهم وبني عمهم وسائرعصباتهم يوثون مماترك والدوهم وأقر باؤهم وبينا لكل نصيبه فهذا معنى (ولـكل) من الرجال والنساء (جعلنا موالى) ورثة من بني عم أواخوة أوغـيرهم يرثون (مماترك الوالدان والأقربون) أي من ميراثهم . ولما كان المتحالفون بينهم عهد وميثاق أن يفوا بماعاهدوا عليه وكان الحلف في الجاهلية على النصرة عند الأمور العظيمة من الحقوق الواجبة على الانسان فهي لشبه الميراث من جهة الاستحقاق فالقريب والصهر برئان الأموال والحليف الذي أخــ فد العهد والميثاق علينا يجبعلينا نصروفي أيام حياننا ولورثتنا المال في الممات فلذلك أعقب ماتقدم بقوله (والذين عقدت) أوعاقدت (أيمانكم) فى الجاهلية أن تنصروهم (فا توهم نصيبهم) أعطوهم حظهم من النصرة الني عاقد عموهم عليها فالله مطلع على عقدكم (انالله كان على كل شي شهيدا) ومنذا يقوى أن يخون فها شهده الله . ولما كان النساء بيننا وبينهن عقد وميثاق كالذي أعطيناه للحلفاء في الجاهلية وكالذي فرضه الله في التمرآن للوارثين وقد فرض الله الوفاء فيهما علينا . أخذ عز وجل بذكرنا بالسلطة المخوّلة لنا منجهة الفطرة عليهن وذلك اننا أقوياء وهن ضعفاء وبحنأقرب الىالعلم والأدب منهن والخبرة فىالأمور وهذه كالها أشبه بعقد كعقد الحلفاء فللحليف علينا النصر والوارث نصيبه والزوجة قسطهامن العمل محت إشرافنا فنحن قوّامون عليهن بالسلطة والتأديب بفضلنا عليهن فىالعقل وحسن التدبير وبما أنفقنا من المهر لهن والنساء على قسمين صالحات مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج وعاصيات ناشزات لا يطعن أزواجهن . فالقسم الأوّل أمره معاوم أما الفريق الثاني فابتدئوا بوعظه فانام ينجع الوعظ فاهجروهن فيالمضاجع ولاتبيتوا معهن ليتبن فانام يتبن فاضربوهن ضربا غبرمبرح واياكم ومخالفة هذا الترتيب فالوعظ يتلوه الهجر والهجر يتلوه الضرب فن أطاعت واعتدلت فانسوا ذنبها ولانذكروه ألبته لأن الله فوقكم كما أنكم فوق النساء مقاما وقدرة فاذا نبن من الذنب فلانعتدوا بمالكم من القدرة عليهن فالله أقدر عليكم من قدرتكم عليهن وان خفتم خلافا تينهما فابعثوا رجلين يصلحان للحكومة أحدهما منأهله والآخرمن أهلها وهما أدرى بأحوالهما ليوفقا بينهما فهذا قوله تعمالي (الرجال قوّامون على النساء) فهم كالولاة والنساء كالرعية (بما فضل الله بعضهم على بعض) بسبب تفضيله الرجال على النساء بما هو معاوم مماتقـدم (و بما أنفقوا من أموالهم) كالمهر والنفقة وهن قسمان مطيعات وعاصيات (فالصالحات قانتات) مطيعات لله (حافظات للغيب) يحفظن في غيبة أزواجهن ما يجب أن يحفظ في النفس والمال (بماحفظ الله) أي بسبب حفظ الله لهن حيث حثهن ورغبهن بالوعسه وأنذرهن وخوفهن بالنهديد ووفة هن لحفظ أسرار الزوج وللعفة ومراعاة ما بجب عليهن مراعاته في غيبته من أعراضهن وأمو ال الأزواج فعنه

عليه الصلاة والسلام خير النساء امرأة ان نظرت اليهاسرتك وان أمرتها أطاعتك وان غبت عنها حقظتك في ما لها و ونفسها وتلا الآبة . فأما القسم الثاني وهن العاصيات فقال فيهن (واللاتي تخافون نشوزهن) عصياتهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج (فعظوهن واحجروهن في انضاجع) المرافد (واضر بوهن فان أطعنه ملا تبديوا عليهن سبيلا) بالتو بيخ والابذاء فان التاب من الذنب كن لاذنبله (إن الله كان عليا كبيرا) وهذه المعانى قد قدمناها هنا وقوله (وان خفتم شقاق بينهما) أي خلافا بين المرأة وزوجها واضافة الشقاق الى البين على حد قوطم نهاره صائم وليه فانم والحكم الوسط الذي يصلح للحكومة والاصلاح وكون الشقاق الى البين على حد قوطم نهاره صائم وليه فانم والحكمين الأجانب وارسال الحكمين من قبل الحكام أومن قبل الزوجين أومن قبل صالحي الأمة والمحكمين أن يجريا اظلع بلاإذن من الزوجين ان وأيا الاصلاح فيه عندمالك وعند غيره لا يليان جعا ولا تنريقا الاباذن الزوجين ، واعلم أن لارادة الحكمين دخلا في تحقيق الصلح كاقال (ان بريدا اصلاحا بوفق الله بين المنافع بين أبي طالب رضي الله الصلح ، ويستن المحاكم أن يبعث عدلين و بجعلهما حكمين عندالشافعي ، وعن على بن أبي طالب رضي الله فالم عنه أنه جاء وجل وامرأة ومع كل واحدمنهما فئام من الناس فقال فعلام شأن هذين قالوا وقع بينهما شقاق قال على خامن أهله وحكامن أهله وحكامن أهلها ثم قال للحكمين أندريان ماعليكا عليكا إن وأينها أن تجمعا قال واز رأيما أن تفرقا فرقها المخمين الدريان ماعليكا عليكا إن وأينها أن تحما وان رأيما أن تفرقا فرقها المؤ

فاعجب المسلمين في مصر والشام وكشير من بلاد الاسلام كيف غفاوا عن بعث الحكمين وكيف نام القضاة وعلماء الدين عن هذه الآية اللهم ان المسلمين قد غفاوا عن كتابك و يا الله ان القضاة في ديارنا ناعون يتركون الزوجين أشهرا ويرهقونهما بالدعاوى والبينات والشهود و يسلطون المحامين الذين يستنزفون ثروتهم و يا الله قد قام المحلمي المؤجر مقام الحكمين ان هذا مخالف المدين وكيف ينبذ أمر الحكمين عندنا أهل السينة وقد بلغني أن الشيعة يعملون بهذه الآية فأما أهل السنة فقد تركوها وهي واضحة ظاهرة اللهم ان بعض أمة الاسلام قد نبذوا العمل بهذه الآية اتعابا للناس واستنزافا الثروتهم وضياعا المصبية الصغار والنساء الفقيرات المسكينات والقضاة غافلون وأهل العلم غيرمستيقظين والناس قد تركوا الأمم بالمعروف والنهى عن المنكر وأصبح كل على كل متسكلا فلترجع الأحكام الشرعيسة لسابق عهدها ولينبذ ذلك النوم العميت والجهل المطبق وليجدد العلماء مجد الدين وليحفظوا بلادهم التي أضاعها الجهل فأرسل الله الفرنجسة عليها جزاء وفافا كأن الناس كانوا لايرجون حسابا وكذبوا با آيات الله كذا الميفتان في كل شي وكذبوا با آيات الله كذا الميفتان

اللطيفة الأولى • قوله - ويريدالذين بتبعون الشهوات أن يمياوا ميلاعظيما - وقدد كرقبلها انه يريد أن يتوب علينا وذكر بعدها أنه يريد أن يخفف عنا وإن الانسان ضعيف

اللطيفة الثانية . قوله \_ ولاتقتاوا أنفسكم \_ قدد كرها بعدأ من مباح وهو التجارة وذكر بعدها أنه رحيم بنا

وهاتان اللطيفتان ترميان لغرض واحد سنشرحه شرحا وافيا في هذا المقام ولنبتدئ بما روى عن ابن عباس شمنتبعه بما فتح الله به عن سبه عباس رضى الله عنهما ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما فلمت عليه الشمس وغربت منها تلاث من قوله بريدالله ليبين لهم و بهديكم الى قوله وخلق الانسان ضعيفا به والحلس الباقية هي به ان تجتنبوا كار ما تنهون عنه وان الله لا يغفر أن يشرك به وان الله لا يظلم مثقال ذرة و من يعمل سوأ يجزبه ما فعل الله بعذا بكم الآية بعندا بم

اعسلم أنى لما قرأت كلام ابن عباس لمع من بين ثلك الآيات أنوار مشرقة فان الآيات الثلاث هي التي

ذكرتك بها فان ارادة الله البيان لنا أوّلا والتوبة ثانيا وأن الذبن يتبعون الشهوات يريدون أن نميل ميلاً عظيما ترينا أن الاسلام اليوم سيخلص من القيود التي قيديها فمن هم الذبن يتبعون الشهوات في عظيما ترينا أن الاسلام الوروبا في الغرب ورجال الاسلام في الشرق وكيف استذلوهم بالشهوات الم

اعلم أن الذين يتبعون الشهوات فريقان فريق داخل بلاد الاسلام وفريق خارج بلاد الاسلام فالفريق الذى هوداخل بلاد الاسلام هم الزناة والمقام ون وشار بوا الجر والمرتشون من رجال الحكومات الاسلامية والذبن يوالون الفريجة فيجعلونهم سببا لانتهاب البلاد الاسلامية واستعباد أهلها واذلاهم فهذا الفريق هم الذبن يتبعون الشهوات خارج بلاد الاسلام فهما هل أوروبا أفلست ترى أنهم قدم الكور الاد الاسلام بشهوة الغزو والفتح والاستعبار واستعباد الأم واستدلاها فهؤلاء بشهوانهم للاستعلاء واستذلاها فهؤلاء بشهوانهم المستعلاء واستغزاف الثروة فأما أهل البلد الاسلامية فشهوانهم مايلبسون ويأكلون ويشربون ويتعون بالنساء الشرقيات والغربيات ويتميزون عن عن بناء الشرق بمصاحبة الفرنجة ويتكبرون عليهم وأناموقن بأن الله يهدى المسلمين جيعا و ينقذهم كاسأ وضحه في هذا المقام

﴿ أُسرار النبوّة في مسألة المسيخ الدجال والأحاديث الصحيحة الواردة فيه وظهور صدق النبوّة وتبشيري للسلمين باقبال الزمان وانقشاع الظلم عنهم قريبا وهذا أوانه ﴾

روى الشيخان وأبوداود عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال اذا خرج ماء ونارا فأما الذي برى الناس أنه نار فحاء عذب وأما الذي برى الناس أنه ماء فنار تحرق فن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى برى أنه نار فانه ماء بارد عذب به وفى حديث آخر عن أبى سدهيد الخدرى ومعه مثل الجنة والنار فناره جنة وماؤه نار ألا و ببن يديه رجلان ينذران أهل الفرى فاذا خرجا من الفرية دخل أول أصحاب الدجال أخرجه رزين و فهذا الحديث الذى أخرجه رزين وان لم يكن فى البخارى ولا فى مسلم هو الذى أوضع لنا المقام وأفه منا ما محن فيه الآن فانه يقال ان معه مثل الجنة والنار وهذا هو العقول فان الجنة والنار اللتين فى الآخرة لا يكونان الابعد الموت واذن هذا مثل الجنة والنار ولاشك أن الذى هو مثل الجنة والنار مازاه الآن فان الجنة الافر نجية ماوضحناه الك فى هذا المقام وفى غيره فبالتجارة أخذ الانجابز الهند وفرنسا على الله بلاد مها كش فان الأسبانيين بعد أن طردوا المسلمين من بلاد الاندلس عبروا البحر وراءهم ليطردوهم على بلاد مها كش فان الأسبانيين بعد أن طردوا المسلمين من بلاد الاندلس عبروا البحر وراءهم ليطردوهم وجدوهم عما علكون ودفنوهم فى البحيرات عند خط الاستواء ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر وجودوهم عما علكون ودفنوهم فى البحيرات عند خط الاستواء ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

﴿ ايضاح جنة الافرنج ونارهم واحتلال البلاد ﴾

لقدعرفت جنة الافرنج وهي التجارة أما النار فهمي المدافع والطيارات والنار التي ياقونها على المسلمين في الهند والعراق وشمال افريقيا فايطاليا تعذب طرابلس وأسبانيا وفرانسا ترسلان القنابل على أهل مماكش هذه هي النار واعلم أن الحديث الذي أخرجه رزين هو الذي كفانا مؤونة القول بالمجاز أما وقد جاء عن الذي صلى الله عليه وسلم ذلك فلاقول لنا ولولم وأت لذكافت المجاز في حديث الشيخين

﴿ مر النبوة الذي ظهر ﴾

ألا تعجب معى أيها الذكى الانفظر الى نور النبوة الانفكر فيها نقول فقل لى رعاك الله الست ترى قوله فى الحديث ان هناك رجلين بين يديه ينذران أهل القرى فادا خرجا من القرية دخلها أول أصحاب المسيخ الدجال ومن هم أول أصحابه وأين هم وأصحاب الدجال هم الفريجة

ولكنا لانراه وانمانري أصحابه فسواء جاء هو أولم يجبىء فالمقصود منه قدحصل وهو انذار أهل الفري تارة واطلالهم بالشهوات ودخول أصحابه البلاد وقدتم كلهذا فضحكوا علينا بنسائهم وشهواتهم وأخذونا بالتخويف كل هـذا قديم وربما كان الدجال حقيقة كاية تطلق على النصابين والكذابين واللصوص فكل هؤلاء دجالون صغار ولكن أكبر الدجالين همالذين يسرقون الدول ويقلبون الأمم فهميذ كرؤن في مقابلة الأنبياء ولذلك يذكر المسيحمع الدجال فالمسيح ابن مريم للهداية ونظيره الدجال للإضلال أمرنا بالاستعاذة منسه وقلنا في صلاننا وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال وها نحن أولاء وقعنا في فتنة أصحابه الذين ابتدؤا ببلاد الانداس وماقتلأهلالاندلسالا أنفسهم بانغاسهم في تجاراتهم واضلالهم وأحوالهم وتبعناهم تحزفي بلاد الشرق ولقد رأيت فىالحديث أننا أمرنا أن ندخل فى ناره و نتجنب جنته ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فكل من اغتر بأهلأوروبا وجنتهم أصبحوا عبيدا لهم كما أوضحته وكماقاله هنرى الفرنسي فهانقلته عنه في سورة البقرة في تفسير آية الخر وأن من اتبعهم فقد ذل ذلا عظما يريد بذلك أهل الجزائر ، وأوّل من قبل ذلك من المسلمين أهل الاندلس كإذ كرناه في هذا النفسير مرارا فانهم لماشر بوا خرهم وابسو امنسوجاتهم ودخاوا مدارسهم وقرؤا سيرآبائهم وصاروا تلاميـذ لأساتذتهم وتعاملوا بالرباءن مصارفهم وأصبحوا مترنين منعمين وانفمسوا في ملاذهم وأكلوا في مطاعمهم واستقذروا بيوت آبائهم كان ذلك مبدداً ضعفهم فأذلوهم أجمين وقتاوهماً كتمهين أبصعين ورموا من بتي منهم خارج البلاد وساموهم سوء العــذاب عــا كانوا يجهلون و ذلك مندأربهائة سنة متم توالى فتح الفرنجة للبلادحتي ماكوا بلادمصر والشام والعراق والهند وتخطوا الىالمين ولم ينالوا كل مقصدهم هناك كل ذلك أيها الدكى سرّ قوله \_ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميسلوا مملاعظما ـ

﴿ إيضاح شهوات الاستمهاريين في أوروبا وشهوات الأمم الشرقية عموما والاسلام خصوصا﴾ اعلم أن هذه الشهوات المله كورة في هذه الآية قدوضحت في هذه الآيات اذ أعقبها بذكر النجارة واباحتها وبالنهى عن قنل النفس

فياعجبا كل العجب ها أناذا أقرأ الفرآن وأنا أكنب هذا النفسير هذه المايلة النامنة من شهر رجب قبيل الفجر سنة ١٩٤٢ هجرية لا أذكرأن آية ذكرفيها أمر حلال وأعقب بالنهى عن قتل النفس ان التجارة حلال وأخذالمال بالباطل وإم تحرم السرقة والرباوالرشوة وهذا حق ولكن التجارة حلال لأنهاعن تواض ومتى رضى المتبايعان صار المبيع حلالا للمشترى وصار انمن حلالا للبائع وليت شعرى أى قتل المنفس هنا حتى ينهانا الله عنه ان في المسألة لسرا عجيبا ان في المسألة سرا قد كشفه الزمان الغابر والدهر الحاضر والحرب العظمى بين دول الشرق والغرب ان التجارة هي السر وهي الحياة وهي القتل والتجارة كانت سبب حروب أوروبا الطاحنة في هذا الفرن ان التجارة هي كل شئ ويقول الله أيها الناس ان الأموال اذا أخذ عوها بالتراضي فانها حلال ولكنا وللتجارة ولما التجارة والله المنافق به السم ان السم في الدسم وما التجارة فانها حريقول فيه الشاعر من كان يخلق ما يقو \* ل فيلتي فيه قابله الا كالكذاب ويقول فيه الشاعر من كان يخلق ما يقو \* ل فيلتي فيه قابله

وان التجارة كالصديق قال الشاعر

احدر عددوك من واحدرصديقك ألفمن فلربا انقلب الصديد في قفكان أعرف بالمضره

أبها الذكى لاته يجب من قولى ان النجارة هي الني سلطها أهل الغرب على أهل الشرق فأ فسدوا أخلاق أهل البلادان النجارة هي الدا. العضال هي شبكة الصائدين وحيلة المحتالين ونصب الدجالين ونظام المستعمرين

﴿ التجارة هي مثل جنة المسيخ الدجال الذي حل أشباهه وأصحابه بالشرق من أوروبا ﴾
اعلم أن القرآن تظهر معانيه في هذا الزمان وقد أراد الله أن يظهر السر المكنون والعلم الخزون والحكمة الاسلامية في هذا الزمان لماذا لانها قد كشفت واتضحت بالحوادث

الظرف بلادنا المصرية وفى بلاد مماكش وبونس وبلاد طرابلس والعراق وأكثر بلاد الاسلام أظر افظر ألست ترى أن المسلمين لاسيا المنعلمين والأغنياء لايهنا لهم طعام ولاشراب ولاجلوس ولانوم ولاراحة ولامليس ولاعتع الافي مطاعم الفرنجة ومخمورهم وفي قهواتهم وفي نزلهم وهي اللوكندات ومن منسوجاتهم و بنساتهم على طريق الزنا ، ولو رأيت ما أراه اليوم طالك الأمم واستهوتك أحزان ، يجيء اليوناني خالي الوفاض بادى الانفاض فقيرا لا علك شروى نقير صعاوكا فلا يمضى عليه عشرسنوات حتى يمك الديار والعقار والقصور والجنات عاذا كل هذا بكاسات من الحر المغشوش المماوء مها زعافا ليسقيه لأهل بلادى فيقتلهم و يأخذ ما لهم والله لقد كنبت في الجرائد ونشرت وكذلك كثير من أهل العمل وعسى الله أن يأتي بالفتح ورفع هذه الظلمات

﴿ بشارة المسلمين بقرب انقشاع الظلمات عن بلاد الشرق والاسلام ﴾

يقول الله \_ وبريد الذين يتبعون الشهوات أن تمياوا ميلاعظها \_ ويذكر قبلها أنه يريد أن يبين لها ويقول بعدها \_ يريدالله أن يخفف عنكم \_ ويذكر أن الناس خلقوا ضعافا \_ فاذا كان الله أراد البيان وأراد أن يتوب علينا فهاتان الاراد تان تمحقان إرادة الذين يتبعون الشهوات فينلون المسلمين و وأقل من تفطن اذلك رجال الأفغان والترك والمجم وبلادنا المصرية التي جردوها من السلاح فقد أخذت تناضل بالاقلام والعقول وقد نلنا بعض الحقوق وأخذنا ندخل في نارهم عسى أن نستقل وقد قبلنا مدافعهم في وجوهنا ورصاص بناد فهم فقتلوا النساء والأطفال وصبر المصريون صبرالكرام والوقت قدمان خروجنا من معرتهم وهاهي ذه بلاد النوك قد حرمت الخر وهكذا في بلادنا تجدّ الحكومة في منع المسكرات والمستقبل لله إيضاح آية التجارة والقتل ﴾

كأن الله يقول ، أبها الناس إن التجارة حلال لكم واقد تركت لكم الخيارفيها ولقدخلفتكم برحتى وقو يتأبدانكم ورزفتكم وجعلت لكم الحرية فيانبيعون وتشغرون أفلانتفكرون أبها المسلمون فتعلمون أنى أنا الذي رحتكم فكيف لاترحون أنفسكم بالتفكر في أمر التجارة فلاننفمسون في نعيم الأم الظالمة التي تخدر أعصا بكم بالشهوات واستنزاف الأموال فارحوا أنفسكم بالتفكير في ذلك كارحتكم برحتى الواسعة في جال هذا المقام ﴾

لقد أبنت لك أن الافغان والترك والفرس قد تنبهوا وفكروا وخرجوا من ظلم الفريحة وكذلك مصر اقترب الوعد غروجها ، هذه هداية ونور أزال الظلمات وسيزيلها بالتدريج وقد جاء في الحديث أن السجال أندر به الأنبياء أعهم كنوح وابراهيم وغيرهم قال مابعث الله من نبي الا أندر أمنه أندره نوح عليه السلام أمنه والنبيون بعده وأنه يخرج عليكم في الحق عليكم من شأنه فليس يخفي عليكم الح ، أقول ولعل الأنبياء كانوا يحذرون أعهم به اثلا يستأصلهم من يغشونهم من الأم والأمة المحمدية ألهمها الله الاستيقاظ الآن وستبقى الى آخر الزمان ولن تبيد هذه الأمة الااذا عاشت غافلة عن أخلاق الأم التي حوط كما كما كانت في القرن التاسع عشر فأما الآن فقد ظهرت عليها دلائل التعقل والهدى ، فيكون ملخص ما تقدم أن النبوة لما أشرق نورها على الأنبياء ضربوا الأمثال لأعهم كما اتفق أن نبينا صلى الله عليه وسؤلية الاسراء قدرأى في علم المثال أنواعا من الصور كور الزناة والمفتابين والذين يقولون قولا زورا وآكلي الربا وجبربل يفسرله تلك الصور وهي أمور عجبة سنشر - ها في سورة الاسراء فه كذا هنا أنذر المسلمين وحذرهم عن يسمى المسيح الدجال وعدد له

صفات ولكن نحن لم نره ورأينا أهم آثاره وامعرك ما الذي يهم المسلمين من أمتنا الا الآثار التي مسمصاخهم فأماجسمه وأحواله فنحن لسنا نتكلم مع العامة الجهلاء الذين يجمدون على الألفاظ وانحما نحن أهمنا أن تكلم الناس بحقائق ديننا والحقائق هنا وضحت فالمسيح ابن مميم والمسيخ الدجال لسنا نريد الا آثارهما وهكذا المهدى فاذا وجدنا الآثار انتفعنا بهاه وأنا أقول بأعلى صوتى أبها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كيف نقراً في صلاتنا صباحا ومساء داعين مبتهلين الى الله أن بدفع عنا المسيخ الدجال وكان نبينا والصحابة والتابعون كذلك هل كان كل هذا الدعاء عبنا وباطلا يقصده وجل واحد لا بحققه الااللة بعدا الاف السنين واذن يكون الدعاء ماغي لاعمل له والحقيقة أن المغنى المنصود حاصل لاشك فيه ظاهر في قوله ولا نقتاوا أنفسكم عندذكر التعامل بالتجارة وقداً وضحت هذا المقام لكم أبها المسلمون إيضاعا كافيا فكل من بذل منكم با أحبابي قراء هذا الكتاب جهده ولشر العلم وأزاح الظلمات وسعى سعيا حثيثا في نبذ الصنوعات الافر نجية والترف والنعيم وحث الأمة على الصناعات وفتح المدارس ومحال الصناعات فهو من الدين يسعون في الحداية وهومن مقدمات المهدى أوفيه نور المسبح المحمدى أعني أن المسبح الموعوديه والمهدى الموعود به لا بجوز لنا أن وهومن مقدمات المهدى أوفيه نور المسبح المحمدى أعني أن المسبح الموعوديه والمهدى الموعود به لا بجوز لنا أن تنسره للا تنظاره والا كان هذا بلاهة وجهالة المسيق عديط قديطان دينه بموته معان فشره للدين نشرا متحديقيا لم يتجاوز عشرسنين وماحى السنين العشر انها قليل بالنسبة الزمن الكثير بعده واكن شريعته هي السارية الآن أما شخصه فغيب عنا

اذا ثبت هذا فليس بقصد من مجىء المسيح الا الآثار النافعة فى وجوده و بعده . إن تعاليم المسيح الصفاء والطهارة والاخلاص والتعاون والتوحيد والمحبسة وحسن الخلق وتحمل الأذى و يقرب من هدا المهدى فلنتجمل بهذه الصفات الآن ثدر بجا ولانتر بص حتى بجيء فلا يكون لنا فضل

فأنت أيها الذكى قدعرفت الفكرة الاوروبية المنتشرة بيننا وقد أثبت لك أن أهمال أوروبا هى أهمال المسيخ الدجال وقدابتدأت الهداية فى الاسلام والشرق ف كل من حدر من أوروبا وقلل من مصنوعاتهم كما فى الهند وطردهم كما فى تركيا واستخدم صفاعهم وعلماءهم ليعاموا أبناء البلاد مثل المرحوم مجد على باشا فهؤلاء قوم هداة كأنهم أصحاب المهدى أو أصحاب عيسى عليه السلام . ولقدظهرت الفكرة العيسوية اليوم في العالم فترى العال فى أكثر الممالك قدنبغوا وظهروا وطلبوا المساواة وهى كلها أفكار المسيح الأصلى الذى هو شرقى لاغر في . فليم التعليم فى بلاد الاسلام وليحترسوا من التجارات الافر نجية وسائر أعمالهم ولا يأخذوا منها الامالا يكون عندهم ولينشؤا عندهم مصانع ومحال صناعات كافعل غاندى فى الهند

فايا كم أيها السلمون والانكال على المهدى المنتظر ولاالمسيح بل اعماوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالهداية قدابتدأت والمسيح بأتى فى وقت لانعرفه وكل من رقى المسلمين أونفهم فهو من أعوان المهدى والمسيح الاسلاميالله كور فى الأحاديث كما أن رجال السوء فى بلاد المغرب فى شمال افريقيا وفى المبلاد الاسلامية الأخرى ومن يحتالون على المسلمين ويضحكون عليهم من الفرنجة من أصحاب المسيخ الدجال كاقدمناه فكن من أصحاب المسيح الاسلامي أوالهدى كما أن الأمم المستعمرة أصحاب المسيخ الدجال فلنقابل الاصحاب بلاصحاب ولانتظر الدجال والمسيح فان أعماطما ظاهرة فكل أمة لم تغتر بالفرنجة فقد حلت فيها الروح الشريفة المسيحية الاسلامية وكل أمة انغمست فى نعيم تجاواتهم واستغزفت ثروتها فقد آمنت بأصحاب المسيخ الدجال المسيحية الاسلامية وكل أمة انغمست فى نعيم تجاواتهم واستغزفت ثروتها فقد آمنت بأصحاب المسيخ الدجال خذكر ماحاء فى أق السورة من قوله تعالى \_ ولا نؤتوا السفها، أموالكم التى جعل الله لهم قياما \_ وكيف حذرنا من وضعها فى يد صفارنا لمثلايضيعوا مابه قيامنا . مم لينظر الذكى كيف ذكر ذلك أق ل السورة ونبه هنا على مسألة التجارة وأن القتل الام منها فت عجب انهمى الكلام على المقصد الرابع

## ( المقصد الخامس )

وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَالَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذَى الْقُرُ فِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَكَ كُتْ أَعَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً خَفُوراً \* ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْسَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا \* وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ رِئَآءَ النَّاس وَلاَ يُومْنِونَ بِأَلَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِر وَمَنْ يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قَرِينًا \* وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بهم عَلِيماً \* إِنَّ ٱللهَ لاَيظلمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفِهَا وَيُونتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِماً \* فَكَيْف إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوْلاَءِ شَهِيداً \* يَوْمَثَيْدٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَـفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ حَدَيثًا \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَ بُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ماتَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّعابِي سَبيلِحَتَّى تَعْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسَتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ما و فَتَيَمَّهُوا صَعَيداً طَيَّباً فَأَمْسَحُوا بِو جُوهِكُم وَأَيْدِيكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُوراً \* أَلَم تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُوا السَّبِيلَ \* وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكُنَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُنَى بِاللَّهِ نَصِيرًا \* مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْسَكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِفَتِهِم وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلُوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُونَا ، لَكَانَ خَيْرًا كَلُمْ وَأَقْوَمَ ، وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمِنُوا بِمَا نَوَّ لْنَا مُصَدِّقًا لِلَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبارِهَا ، أَوْ نَلْمَنَهُمْ كَالْمَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللهِ مَفْعُولًا \* إِنَّ ٱللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنَّا عَظِيماً \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسَهُم ، بَلِ الله يُزكَى مَن يَشَاء ، وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا \* أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ الْـكَذِبَ وَكَنَى بِهِ إِثْمَا

مُبِينًا \* أَكُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتِنَابِ يُومْنُونَ بِٱلْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُوا هُولًا الْهُوكَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا \* أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ وَمَنْ يَلْمَن ٱللهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا \* أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَيُو تُونَ النَّاسَ نَقِيرًا \* أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آمًا ثُمُّ أَللُّهُ مِن فَضَلَّهِ ، فَقَدْ آبَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَأَلْحِ كُمَّةً وَآبَيْنَا ثُمُّ مُلْكًا عَظِياً \* فِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكُنَّى بِجَهَـنَّمَ سَعِيراً \* إِنْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ فَارًا كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ ، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ، ليَذُوقُوا الْمَذَابَ، إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيا \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ، سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَحْتِهَا الْانْهَارُ خَالِدِنَ فِيهَا أَبَدًا ، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظلا ظليلا \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُودُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس، أَنْ تَحَكَّمُوا بِالْمَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُ كُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا \* يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَءْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْهُمْ تُومِنُونَ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَوْ مُمُونَ أَنهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ بَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً \* وَإِذَا قِيلَ كَلُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصَدُّونَ عَنْكَ صَدُوداً \* فَكَيْفَ إِذَا أَصا بَهُمُ مُصِيبةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم مُمْ جَاوُكَ يَحَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا \* أُولَنْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللهُ مَا فِي قُلُوبِهِم ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِم قُولًا بَلِيغًا \* وما أرسكنا مِن رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوُكَ فَأستَنَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّا بَارَحِيماً \* فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُومْنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وِيُسَلِّمُوا نَسْلِيماً \* وَلَوْ أَنَّا كَتَبُّنَا عَلَيْهِم أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُم أَوِ أَخْرُجُوا مِن دِيارِكُم مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْأَمُّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُّونَ بِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَعْبِيتًا \* وَإِذًا لَا تَعِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا \*

وَلَهَدَيْنَا مُ صِرَاطًا مُسْتَقِيها \* وَمَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِنْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْمِ وَلَمْ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّالِ فِي وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيقًا \* ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ ٱللهِ مِنَ النَّهِ عَلِيمًا \* وَالصَّالِ فَي اللهِ عَلِيمًا \*

اعلم أن اهذا القسم ثلاث فصول

الفصل الاوّل . الفضائل العامة بمعاملة الخلق والقربى من الله من قوله \_ واعبدوا الله الى قوله الله كان غفورا رحما \_

الفصلالثانى . في الفريق المقابل لهؤلاء وهم البخلاء والحساد والعابدون الطاغوت من قوله ـ ألم نوالى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله وندخلهم ظلا ظليلا \_

الفصل الثالث . في عدل الحاكين رتأدية الامانة للحكومين واعطائهم حقوقهم وأمم المحكومين أن يطيعوا حكامهم لينتظم أمم الرعبة من قوله \_ ان الله يأمم كم أن تؤدوا الامانات الى قوله وكني بالله عليما \_ الفصل الاقل ﴾

اعلم أن ماتقدم من أوّل السورة انما كان في قسم التركات ومعاملة النساء وزواجهنّ والمحرمات وفي الزناة والزانيات ونشوز النساء وفىالصلح وهذه مسائل أساسها فىالاسرات وأصلها فىالمنازل ولاجرمأن ذلك يحصر الفكر فىالأمور الجزئية والأحوال المنزلية والأعمال الفردية العائلية ولما كانت النفس الانسانية مدنية بالطبع لهاصلة بالمجموع كصلتها بأهل منزلها أردفه بذكر العبادات والاحسان العام للقريب والبعيد فيبدأ بالوالدين والأقربين ثم يتمادي الىأكثر الناس احتياجا كالبتامي ثم المساكين وكلجار قريبا كان أو بعيدا وكل رفيق الكفى تجارة أوصناعة أوعلم وكل مسافر أوضعيف وكل مماوك من العبيسه والاماء فان الله عز وجل يكره من يتكبر على جبرانه أويأنف منأهله وأقاربه ويتفاخر عليهم . وهؤلاء المفتخرون المتكبرون يبخلون على الناس بما آثاهم الله من فضله فان كان علما كتموه وان كان مالاكانزوه ومن سوء طباعهم وقبائح فعلهم أن ينهوا الناس عن الفضائل ليساروهم في الرذائل لما في النفوس من الغرائز ألا يحب الانسان الامن على شاكلته ولاياً نسالاً بمن يلائمه و ينحاف أن يفوقه الناس بمزيه أو يعلو عليه في قضية ذلك فعل اليهود مع النبي كهوا نعته فىالتوراة وكنزوا الأموالولم ينفقوها وخؤفوا المنفةين منالفقر فلذلك أعدالله لهمعذابا مهينا ومن سوء طباع هؤلاء المنكبرين أرباب الفحر أن طائفة منهم لقلة إيمانها بالله وعدم الثقة بالدين لاتنفق المالالارياء ولاتعطى الفقراء الااستحياء لايريدون الاالصيت ومدح المادحين ولايريدون وجه ربالعالمين فلاور بك انهم ليسوا بمؤمذين وهم ومن تقدمهم فى الذم شركاء فالبخيل مذموم عنداللة والمراثى بعمله شريكه في الذم فالآوّل لافراطه في الشح والثاني لتفريطه في النيسة كلاهما عن الحق مصروف وبالباطل معروف والطريق المستقيم والحنى الصراح تمام الايمان بالله واليوم الآخر والانفاق من الرزق المماوك فحاذا عليهم لواستقاموافي الأمرين واتسموا بالفضاين صدق القاوب وعمل الجوارح أنهما في الفضل فرسارهان صنوان لايفترقان . أولايعلمون أن الله يعلم مافي القاوب وهوعدل في حكمه حكيم في فعله لايظلم مثقال ذرة وهي النملة الصغيرةأوأقل منها كذراتاهباء الطائرات فيالهواء الداخلات فيالكوي منضوء الشمس داخل البنيان وان كان مثقال الذرة حسنة يضاعفها و يعط من عنده عطاء جزيلا فاذا كان الله أوعدا لسيئين باللعنات ففد فتح بابالرحة والرجاء وأوسع المصراعين لخلقه العاصين والطائمين وهوأرحم الراحين فهويزيد في الحسنات كايغفر السيئات ومن كان هذا شأنه بجبأن يخشى بأسه ويتحاشى حسابه لان الكريم اذا كثرعطاؤه وعم نداه وغفر المسى، وأعطى الشريف والدنى، خجل منه المسيئون عندلفائه فليس كل عداب جسميا ولا كل نعيم شهويا

يقول الله أفلا بخشون يوما بحشر الناس فيده الى وقد دعونا من كل أمة شهيدا يشهد أن أتباعه نبذوا المقائق وتركوا صدق الشرائع وجاءت أمتك ياجم مع الحاضرين وشهدت عليهم أجعدين حيند بخيى عصاة أمتك والسكافرون بك أن يدفنوا في الأرض ويقولون لينتا لم نحلق وياليت أمهاتنا لم تلدنا لما يرون من مقام رهيب ومشهد عجيب وعظمة وكال وجال وجلال والملائد كة حول العرش عافون وقد تجلى الله بجماله وظهر لهم مكاله فيخجلون خجلا تذوب له القلوب وتكون النار أقل منده عذابا ذلك كله معروف فى الفطر الانسانية تدركه النفوس الفطنة والعقول الذكية ذلك هو الخزى الذي تقدم فى سورة آل عمران إذ قال أعمالي هناك دولا تخزنا يوم القيامة وفي آية أخرى دولانا الأجسام ولقد ظهر فى هدا المقام والفطر الانسانية تدركه ومن كلامهم و النار ولا العار و ولقد شرحة حدهاك شرحا وافيا كافيا و والذي تحقق فى هذا المقام وأمثاله أن الخجل والفضيحة لا تختص بالذبوب الجسمية بل تشمل الصور العقلية فالكفر هنا من أعظم المنافر والنهار الى آخر ماهناك وان جهل ذلك مستوجب العار ظهر لنا ظهورا واضحا ان الخجل فى عجائب الله والنهار الى آخر ماهناك وان جهل ذلك مستوجب العار ظهر لنا ظهورا واضحا ان الخجل والفضيحة حاصلان لجيع النفوس الناقصة والقلوب الساهية الملاهية فالعامة يخجلون لذنو بهم والخاصة بخجلون لذنو بهم والخاصة بحجلون والفضيحة حاصلان لجيع النفوس الناقصة والقلوب الساهية الملاهية فالعامة يخجلون لذنو بهم والخاصة بخجلون

ياقوم ليس يلق الله الانفس مضيئة قدخلت من الدنوب وتحلت بالعام الكونية وما الانبياء الامبلغون وعلى الناس البحث والتفكير فليعرفوا ماحوهم لثلا يخجلوا في ذلك المقام الشريف والمشهد المنيف فليعط الله الناس من النعيم الجسمى ما يشاؤن وليغفر هم كاجا. في هذه الآية وفي الأحاديث وليخرج كثيرا منهم من النار مع اعطائهم نع الا تحصى كل ذلك يزيد في خجل النفوس الشريفة إذ يون أنهم ليسوا أهلا لمقعد الصدق والمقام الأقدس عندمليك مقتدر فان ذلك لا يكون الالكل حكيم عليم

ذلك المقام الذي يظهر فيسه الجمال والجلال والحسن والبهاء والأنوار ومجالى السعادة يخرس الألسنة أن تنطق ولا يجد المذنب مفرا من الاقرار بذنو به والاعتراف بعيو به ولا يكتم المذنبون الله حديثا

ولما كان هذا المقام شريفا غزيزا ولاينال الابأن يخلص القلب فيصير كالشمس المضيئة المسدونها سحاب الذنوب ولاغشاوات العيوب أردف ماتقدم بما يقرب الانسان من الحضرة العلية وبخلصه من ذنو به ويرجعه عن عيو به وذلك باقامة الصلاة لانها أولا نهى عن الفحشاء التي تعطى القاوب بسحا بالذنوب والنبا يتجلى على القلب حكم وأنوار وجهاء لاسها إذا كان ذلك في وقت السحر وقدخلا من الشواغل . فاذن لا ينبغي أن يكون المصلى سكران لان السكران لابعي ما يقول وما المقصد من الصلاة الامناجاة تلك الحضرة والمران على مخاطبة ذلك المقلم الاقدس وذلك المران يستدعى النجليات والمشاهدات ومن لم يحظ في الدنيا بهذه المشاهدات ولم تقرعينه في الصلوات لم يحظ عمار يد من لقاء منبع الجمال ومبدا السكال . وكما أن القلب في الصلاة بجب وأن يكون المرء على طهارة كاملة . فالفلب ماضر المناجاة والجميم طاهر من الأقذار والحدث والجنابة والمظاهر في الباطن آثار فاياك أن تشغل قلبك وقت المسلاة فلاسكر ولا في مناجاة الله لمناهد ولو بعد حين الأنوار فلكر السكر رمزا الى سائر الشواعل حتى يعلم الانسان ما يقول ولعمرى أي فرق بين السكران ومستفرق الهم في أعماله الدنيوية الحق ان الصلاة أوف حكم المباطلة أوف حكم المباطلة كا قدمناه في سورة البقرة فلامشاهدة نذلك الجال بعد الموت الاعتدمات المشاهدات

اليوم ، وإذا كان القلب في الصلاة يجب أن يكون حاضرا والجسم يجب أن يكون طاهرا المثلاتصرفه قدارة الجسد أوشغل البال عن مناجاة الله فإنه يغتفر للضرورة ما يعترى الناس من الأحوال التي تضطرهم الى ترك استعمال الماء في الطهارات كالجنب الذي فقد الماء في سدفره فكيف يغنس والمريض الذي عرف بقول الطبيب أن الماء يؤذيه فالمسافر الذي لا يجد الماء لوضوئه إذا نقض أولغسله والمريض كلاهما يتعم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين لتبقى صورة الطاعة محقوظة وماذلك الا كما يقرن الجند على الرماية والتلاميذ في المدارس على أعمال الحساب وقراءة اللذات لترسخ الملكة فيهم فذلك في العلوم وهنافي الأعمال فتصبح أعمال الاغتسال سجية لهم متى جاء وقتها هذا ملخص معنى الآيات في الفصل الاول

فلا وضح بعض الألفاظ مع تفصيل ما ينبغي تفصيله في هذا الفصل

قوله (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) بدل من قوله من كان قوله (ويكفون ما آتاهمالله من فضله) الغنى والعلم ويصح أن يقال الذين يبخلون الخ مبتدأ وخبره محذوف تقديره فهم يستحقون اللوم والتعنيف وقوله (وأعتدنا) هيأنا وأعددنا قد نزلت في البهود كانت طائفة منهم تخالط رلالا من الأنصار ينهونهم عن الانفاق و يخوفونهم الفقر وهم أنفسهم لاينفقون المال ويكتمون صفة الذي صلى الله عليه وسلم في التوراة (والذبن ينفقون أموالهم رقاء الناس الخ) مفعوللأجله أى ينفقونه للفخار والذين يجوزأن يكون معطوفا على ماقبله أويكون مبتدأ خبره محذوف أى يكون الشيطان لهم قرينا وقوله (ومن بكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) إيذان بان الشبيطان هو الذي يغريهم وهم له مطيعون فالمبذرون إخوان الشياطين والمراؤن إخوان الشياطين لان الأفعال إماشرعية واما مخالفة للشرع فالأولى أتباع للشرع والأخرى اتباع للشياطين (وماذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر الخ) أى وأى تبعة تحيق بهم بسبب الايمان والانفاق (وكان الله بهم علما) وعيدهم وتخويف (إن الله لايظلم مثقال ذرة الى قوله ويؤت من الدنه أجراعظما) تقدم في المدنى تفسيره وقوله (فكيف اذا جئنا من كلأمة بشهيد) أي نبي (وجئنا بك) يامحمد (على هؤلا.) أى أمتك (شهيدا) كافي آية \_ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا، على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا \_ (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لونسوى بهمالأرض ولا يكقون الله حديثا) أي يودون أن تسوّى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كا مشركين إذروى أنهماذا قالوا ذلك ختمالله عبىأ فواههم فقههد عليهم جوارحهم فيشتد الأمرعليهم فيقذون أن تسوّى بهمالارض وقوله (يا أيها النابين آمنوا لاتفر بوا الصلاة وأنتم سكارى الآية) أي لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى سكرنوم أىلاتقر بوها عندغلبة النوم حتى تعلموا ماتقولون لما فىالصحيحين أنه صلىالله عليه وسلم قال اذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه فأما ماروى أنعبد الرجن بنعوف صنع طعاما لبعض الصحابة فأكلوا وسقاهم خرا وأمهم على بن أبى طالب فقرأ \_ قل يا أيها الكافرون أعبد ماتعبدون \_ وكان ذلك في صلاة المغرب فنزلت هـنه الآية فهذا الحديث حسن غريب ولم يرد في الصحيحين وانما أخرجه الترمذي وأبوداود فسكاري يحتمل سكر النوم والسكر المعدروف (ولاجنبا) عطف على وأنتم سكارى والجنب الذي أصابته الجنابة يستوى فيسه المذكر والمؤنث والواحد والجع فيجرى مجرى المصدر وقوله (الاعابري سبيل) إما بمعنى المسافرين واما بمعنى عابرى سبيل المسجد فيكون على الأوّل هكذا لانقربوا الصلاة جنبا في عامة الاحوال الافىالسفر فلم تجدوا ماء فتيممنم وعلى الثانى لانقربوا مواضعالصلاة وهي المساجدجنبا الامجتازين فيها دخولا أوخروجا والاوّل مذهب أبي حنيفة وهومروى عن على وابن عباس فعليه يمنع الجنب من العبور في المسجد والثاني قول ابن مسعود وأنس والزهري والشافعي وأحمد فيجوز للجنب على هذا عبور المسجد

وقوله (حتى تغنساوا) غابة النهى عن القربان حال الجنابة وقوله (وان كنتم مرضى) أى مرضا بخاف معه من استعمال الماء فان الواجدله كالفاقد أومرضا يمنعكم من الوصول اليه (أوعلى سفر) لا تجدونه فيه (أو جاه أحد منكم من الغائط) فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين والغائط المطمئن من الارض وجعه الغيطان وكانت عادة العرب إنيان الغائط المحدث فكنوابه عن الحدث تسمية لهباسم مكانه (أولامستم النساء) أى جامعتم وهوقول على وابن عباس والحسن أوماسستم بشرتهن ببشرنكم بجماعاً و بغيره

(١) وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبى والنخعى والشافعى فاللس عنده ينقض الوضوء ومن لمس محرمه لاينتقض وضوءه على أصح القولين عند الشافعى ولاينتقض وضوء الملموس على أحد قولين له بل اللامس فقط

(٣) وقال أبوحنيفة لا ينتقض الوضوء الا أن يحصل الانتشار

(٤) وقال ابن عباس لا ينتقض بحال وكذلك الحسن والثورى فابن عباس ومن عطف عليه مخففون والشافعي مشدد ومالك وأبو حنيفة متوسطان بينهما ولسكل من إهؤلاء أحاديث رووها ولسكل وجهسة هو موايها

وقوله (فلم تجدوا ما، ) أى فلم تقكنوا من استهاله إذ الممنوع عنده كالمفقود . واعلم أن المرخص بالتيمم إما محدث أوجنب والذى يقتضيه فى الغالب مرض أوسفر . وكأنه قبل وان كنتم جنبا مرضىأو على سفر أو محدثين جتم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ما، (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهم وأيديكم) أى فتعمدوا شيأ من وجه الأرض طاهرا فاضر بوا ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين بحيث يضرب المتيمم كفيه على التراب ويمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه الى المرفقين وعند الحنفية لوضرب المتيمم بده على حجر صلب ومسح أجزأ وكنى وكذا الرمل والجمس والمنورة والزرنينغ وينوى عند التيمم اسقباحة الملاة بعددخول الوقت ويصلى فرضا واحدا عندا بن عباس وعلى ومالك والشافى وأحد وذهب جاءة الى أن النيم كالوضوء فيقدم جوازا على الوقت ويصلى به فرائش كثيرة مالم يحدث وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى والثورى فأما النوافل فقدا تفق الجيع على أن يصلى الكثير منها بتيمم واحد قبل الفرض و بعده وأن يقرأ القرآن وهو جنب وأبو حنيفة لا يشترط طلب الماء وعندالشافى لا يقع امم الصعيد الفرض و بعده وأن يقرأ القرآن وهو جنب وأبو حنيفة لا يشترط طلب الماء وعندالشافى لا يقع امم الصعيد القرض و بعده وأن يقرأ القرآن وهو جنب وأبو حنيفة لا يشترط طلب الماء وعندالشافى لا يقوام الصيد المناه كان عفق اغفورا) فلذاك رخص المكل التهى الكلام على الفصل الأول من هذا القدم لفظا ومعنى وحكما ملخصا

﴿ الفصل الثاني ﴾

(ألم ترالى) أحبار الهود (الذين أوتوا نصيباً) حظا يسيرا (من الكتاب) من عم التوراة (يشترون الضلالة) يختارونها على الهدى بانكارهم نبوة محمد وأخدهم الرشا وأكلهم أموال الناس بالباطل (وير بدون أن نصاوا) أيها المؤمنون (السبيل) سبيل الحق (والله أعلى) منه (بأعدائه) وقد أخبركم بعداوة هؤلاء فاحدروهم (وكنى بالله وليا) يلى أمركم (وكنى بالله نصبراً) فهو ينصركم عليهم فئقوا بولايته ونصره مم أخذ بذكر بعض فرق هؤلاء اليهود الذين يشترون الضلالة فقال (من الذين هادوا) قوم (يحرفون السكام) يمياونه (عن مواضعه) الني وضعه الله فيها باز الته عنها واثبات غيره فيها أو يؤولونه على مايشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه (ويقولون سمعنا) قولك (وعصينا) أمرك (واسمع غير مسمع) أى مدعوا عليك بلاسمت بان تكون أصم أدميتا (وراعنا) أنظرنا نسكامك (ليا بألسنتهم) فتلا بها وصرفا المكلام الى مايشبه السب

إذ وضعوا راعنا المشابه لمايتسابون به موضع انظرنا كانقدم فى سورة البقرة (وطعنا فى الدين) استهزاء به وسخرية (ولوأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا لهم وأقوم) أى لكان قولهم ذلك خيرا لهم وأعدل (ولكن لعنهم الله) طردهم وأبعدهم من الرحة (بكفرهم فلا يؤمنون الاقليلا) المراد بالقلة العدم قال الشاعر

قليل التشكى للهم يصيبه به كثير الهوى شتى النوى والمسالك

ثم خاطبهم قائلا (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بمانزلنا مصدقا لمامعكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) أى نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارها يعنى الأقفاء وأصل الطمس إزالة الأعلام المتهائلة وقد يراد بمسنى الطمس في إزالة الصورة وأحسن المعانى التي ذكرها المفسرون أن يكون مجازا كأنه يقال ياأيها العلماء بالكتاب ومعكم دلائل توجب أن تصدقوا محمدا آمنوا بما نزلنا عليه فاذا خالفتم كتا بكم وطمستم الحقائق وزغتم عن الجادة صارذاك بتسكراره عادة فيكم وسجية المفرمنها لتسكرارها وصارالعل على حسب الأهواء والدبن تبعا لللبس والغذاء فتستمنب القاوب مام نتعليه وتنغر من الحق نفورا وتذر العلم وتتبع الهوى فتعمى القاوب وتطمس البصائر فانها لاتعمى الأبصار واكن تعمى القاوب نم عطف على نطمس وجوها قوله (أوزلعنهم) أئ أصحاب الوجوه على لسانك (كا اعنا أصحاب السبت) على لسان داود وهم الذين صادرا السمك يوم السبت وقد نهوا عنه (وكان أمرالله) بايقاع وعيده (مفعولا) نافذا (انالله لايغفر أن يشرك به) فالمشرك مخلد في النار (و ينفر مادون ذلك) مادون الشرك صغيرا كان أوكبيرا (ان يشاء) تفضلا (ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظما) ارتكب مانستحقر دونه الآثام ( ألم تر الى ) أهل الكتاب (الذبن يزكون أنفسهم) فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤه (بل الله يزكى من يشاء) فتزكيته هي المعتدبها وقدذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين وأصل التزكية نني ما يستقبح فعلا أوقولا (ولا يظلمون) بذم أوعقاب أى لاينقصون (فتيلا) أى الذى في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة (انظركيف يفترون على الله السكنب) إذ يزعمون أنهم أبناء الله (وكنى به) بزعمهم هذا أو بالافتراء (إعماميناً) أي إنما لايخنى بل هو ظاهرمن بين آثامهم

اعلم أن اليهود لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم فى المدينة ورأوا دينا هجم على القاوب فاجمعت ومرى الى النفوس فاستنارت ساءهم ذلك ورأوه ماسا برياستهم هادما لمجدهم عميتا لمنزلتهم فأخدوا تارة عددون أنفسهم فيقولون

(١) شحن أبناء الله وأحباؤه وتارة

(۲) يذمون هذا الدين الجديد و يفضاون عليه عبادة الأونان وهم يعلمون أنهم في ذلك كاذبون إذ جاء حي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جع من اليهود الى أهل مكة ليحالفوا قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحار بونهم فقالت قريش لهم أنتم أهل كتاب فاذن أنتم أقرب لمحمد منكم البنا فلا فأمن مكركم فلسجدوا لآلهنا حتى نظمتن اليكم فسجدوا الحبث وهو صنم أوأصله الجبس وهو مالا خيرفيه وقد استعمل في كل ما عبد من دون الله والطاغوت يطلق على كل باطل من معبود أوغيره ولماقال أبوسفيان لكعب بن الأشرف نحن ننحر المحجيج الكوماء واسقيهم الماء ونقرى الضيف ونفك العانى وفصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم ومجد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين عبد الحديث وقال له كعب أنتم والله أهدى سبيلا هم اعليه مجمد

(٣) وقد ينظرون الى النبي صلى الله غليمه وسلم وأصحابه نظر الحسد و يتمنون زوال النعمة عنهم فيقولون تارة نحن أولى باللك والنبوة فكم ف نتبع العرب

(٤) وتارة يةولون كيف يجمع محمد الكثير من النساء فيكون له تسع نسوة ولوكان نبيا لشدخله أص النبقة عن الاهتمام بأمر النساء

وقد أجاب الله عن الأول بما تقدم في قوله - ألم تو الى الذين يزكون أنفسهم -

وعن الثانى بقوله (ألم تر الى الدين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) وتقدم تفسيرهما (و يقولون للذين كفروا) لأجلهم وفيهم (هؤلاء) إشارة اليهم (أهدى من الذين كفروا) لأجلهم وفيهم (هؤلاء) إشارة اليهم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أقوم دينا وأرشد طريقا (أوائك الذين لهنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيراً) يمنع العذاب عنه بشفاعة أوغيرها

وعن الثالث بقوله (أم) بلأ (لهم نصيب من الملك) أى ليس لهم نصيب من الملك البتة ولأن كان لهم نصيب من الملك (فاذن لا يؤتون الناس نقيرا) وهو النقرة الني تسكون على ظهر النواة ومنها تنبت النخلة كا أن الفتيل هو مافى شق النواة الذي أعد لأخذ الأغذية لتغذى النواة كافى العاوم النباتية

وقال فى الثالث (أم) بلأ (يحسدون الناس) رسول الله عايه وسلم والعرب (على ما آتاهم الله من فضله) إذ سلقوهم بالسنة حداد المكارا للنبوّة والمناصب الرفيعة التي جاءت للعرب وسعيا فى ازالة تلك النعم أن يفعلوا ذلك (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكم والنبوّة) كداود وسلمان ولم يشغلهم الملك والنساء عنهما فقد كان لداود ما قد امرأة ولسلمان أكثر من ذلك فضلاعن الاماء فنالوا النبوّة (وآتيناهم م كاعظيما) والناس يكونون على حسب قواهم واستعدادهم فنهم من قويت أبدانهم وعقوطم فلا يمنههم بعض الأعمال عن بعض ومنهم الضعفاء تؤثر فيهم الأعراض فاذا مالوا الى جانب حادوا عن الآخر و وأكثر الناس اذا أوتوا الملك صرفهم عن النبوّة أو النبوّة صرفتهم عن الملك وهكذا العلماء والحكماء فأكثرهم مصروفون عن الدنيا ومن لم يصرف عنها منهم نقص علمه وقليل منهم من جع بينهما ففاز بهمامعا ومن هؤلاء الأقوياء من الأنبياء داود وسلمان ومحمد فكيف تعترضون على محمد وأنبياؤ كم كانوا ذوى مناصب ونساء كثيرة فلم بشغلهم شأن عن شأن

ولمافرغ من الرد عليهم ذكر أنهم قسمان قسم آمن بالنبي وقسم صدّعنه فقال (فنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه) أعرض عنه (وكني بجهنم سعيرا) نارا مسعرة يعذبون فيها وقد ينجل العذاب في الدنيا (إن الذين كفروا با آياننا سوف نصليهم نارا) وهذا نقرير لما قبله (كلما نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرُها) بان بزال عنهمأثر الاحراق ليعود احساسهم للعذاب كماقال (ليذرقواالعذاب) أى ليدوم لهم ذوقه واعلم أن العذاب في الحقيقة للنفس كما أوضحناه مرارا في هذا التفسير في مواضع كشيرة فارجع اليها في السور المتقدمة فأنها تزيل المابس ولنعلم أن الجسد ايس الاآلة فسب ولولم يكن اتصال الأعصاب بالمنح لم يحس الانسان بالالم فالألم الجسمى والألم النفسي كازهما راجع للنفس ولكن أحدهما آت للنفس بلاواسطة الجسم والثاني يأتي فلايحس وتنبدل جميع عوارض الاحساس وهذا مقام يوجب البحث والتنقيب والتفكير ولم تأت الديامات بهذه الأمور الالتحضالعقل على التفكير في أمر النفرس الانسانية ٍ ولانعيم في الحقيقية الالأهـل العـلم المه كرين لأنا في هذه الدنيا لم نخلق الالذلك والحضرة الالهية لايقرب منها الناس الابالحكمة والعلم والبحث هذا هو الأوّل والآخر وكل محجوب بما يحن فيه من العوارض فانه يبتي بعد الموت على ما هو عليه فيكون فى أحوال تتجدد عليه وكلها شؤم على النفس كما تتجدد الأحوال الدنيو بة علينا وكلها متقلبة غدير ثابتة تجدد الآلام ولعذاب الآخرة أخزى وأشد (إن الله كان عزيزا) غالبا لايمتنع عليه مايريده (حكما) يعاقب بحكمة فليس تبديل الجلود ودوام العداب على الناس الالحكمة قد يعرفها من آتاهم الله الحكمة ووهبهم الفطنة ودرسوا نظام هذا الوجود فهؤلاء وحدهم هم الذين يعقاون . كيف يعذب الله الناسعدابا لايطاق خطة وكيف يبقي هذا العذاب الى الأبد وهؤلاء متى أدركوا ذلك لو حوا بمانيه للناس تلويحا وأسروه في أنفسهم لانهم يسيرون على نهج العزيز الحكيم لذى علمهم فلا يعطون الحكمة لغيراً هلها لئلانط المقول و وسأذكر لك طرقا في هذا المقام في سورة هود عند قوله \_ فأما الذين شقوا فني النار الخ \_ لتنبين بعض الحقيقة على مانقتضيه الحكمة التي أبرزها الله لهذا الوجود وصور بها كل موجود وعلمها لبعض عباده المفكرين ولما ذكر النار أنبعها بذكر الجنة فقال (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم نيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا) كنينا لاتنسخه الشمس ولا يؤذيهم فيسه حرق ولا برد وهو ظل الجنة وهذا كقولهم شمس شامس وليل أليل ويوم أبوم وقد مضى الكلام على النار والجنة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران فارجع الى هذا القول هناك في المباحث

﴿ لطيفة ﴾ ﴿ الحسد والبخل ﴾

لقد وصف الله اليهود بالحسدوالبخل في هذه الآيات وحكم عليهم بانهم لا يستحقون الملك

واعم أن الحسود الكراهته النعمة التي يسبغها الله على عباده شريك البخيل بماله يمنعه عن الناس ولكن الحاسد شر الأنه يبخل بنع الله والثانى بماله هو وهاتان الصفتان قاتلتان المرنسان و ألاترى أن الفاوب آثارا والمنغوس أسرارا ومن غرست في قلبه كراهة الناس أذله الله على أيديهم ولكن رأينا بمن عاشرناهم في هذه الحياة من اتصفوا بالحسد وكراهة الناس وغشوهم بالظواهر فافتضحوا في آخر حياتهم وأرداهم سوء طويتهم والحق لابد من ظهوره والفاوب فيها مكنون الآراء تتفاعل كما تتفاعل العناصر ثم تنبت نباتا على مقتضى البذور ثم تخرج على اللسان تارة وعلى الأعضاء أخرى وتنبعث أيضا بتيار كهر باتى يسرى الى نفوس الناس وهم من تخرج على اللسان تارة وعلى الأعضاء أخرى وتنبعث أيضا بتيار كهر باتى يسمى الى نفوس الناس وهم لايشمرون فيحدث ذلك بغضا أوحبا فتنفر النفوس أوتنجذب الى ذلك القلب وصاحبه هذا ماقرأته في بعض كتاب بالانجليزية يسمى هكذا قواك وكيف تستعملها وهما سرذكر الملك وسلبه عن اليهود معذكر الحسد والبخل اللذين يجمعهما اختصاص الانسان بالنعمة وانفراده بالجد ولقدعامت أن الانسان كله كنفس واحدة ولكل وظيفة في أعمال الحياة كوظائف أعضاء الجسد وهذا مقتضى ماجاء في أقل السورة أن الله خلق الناس من نفس واحدة وأوصاهم بالتعاون فلهذا السر لا يصلح لللك الحاسدون

ببذل وحلم ساد في قومه الفتي ، وكونك إياه عليك يسير

وهذا هو بعض معنى الآية

ولذلك نجد أن من تخلوا عن الدنيا أقبل الناس عليهم بالاعظام والاجلال والأنبياء والصالحون كالهم على هذا النمط كلمازهدوا فيها أقبل الناس عليهم وأحبوهم انتهى الكلام على الفصل الثاني

﴿ الفصل الثالث ﴾

هذا الفصل درس أعطاه الله على ماتقدم من بخل اليهود وحسدهم وان الحسود من أى أمة والبخيل وذا الصغة الممقونة ليس أهلا الملك والله لا يؤتى الملك الالذوى النفوس الواسعة فتقبل النفوس عليهم وتلتف الجوع حولهم فلذلك أخد يشرح ما يجب على الحكام حتى ينالوا الملك واليهود لما كان كل غرضهم المال وكانت مصارف العالم في أيديهم اليوم كما كانوا قديما وحديثا يختصون أنفسهم بالمال فأباحوا الربا مع الأم الامع أنفسهم حرمهم الله من الملك وأمم بصفات تخالف صغنهم

ومن عجب أن الذبن أحدثوا البلشفية هم علماء اليهود في ألمانيا وأوّهم علمهم ماركس وامتدعلمه الى الروسيا فقام لينين اليهودى ومن معه مثل تشتشرين وهذه العصبة منهم هم أصل تكوين البلشفيه في الروسيا فأزالوا دولة القياصرة وحلوا محلها والبلشفيه فيها اليهود وهم أصلها وفيهم قوم من الروس النصارى الاضطهاد

القياصرة لهم وهم يقسمون المال بين الناس . فانظر كيف سلب اليهود الملك ولم يعطه منهماً حــدا الاحين تركوا الاختصاص بالمال بل تغالوا في تقسيمه بين الناس وهؤلاء طبعا ممقوتون من اخوانهم اليهود لان اليهود يحللون الربا معالأمم وهؤلاء يحرمونه فرجع هؤلاء عن آراء أجدادهم ودينهم فأوتوا الملك وهذا من عجائب القرآن فكيف ذكر البخل هنا والحسد وسلب الملك عنهـم وكيف يقول في آيات أخرى \_ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك - كاسيأتي في تفسير هذه الآية وكيف حكم عابهم بتمزيق شملهم فلاملك لهمالى يومالقيامة وكيف تم ذلك بحذافيره وفرقوا فىالبلاد وكيف قامت لهم دولة ليست باسم اليهود بل بامهم غيرهم لماخالفوا طريق اليهود لانه اذا وال السبب وهو الاختصاص بالمال زال المسبب وهو الحرمان من الملك فلدلك أمرائلة في القرآن باجتناب أخلاقهم وصفاتهم المانعة من الملك . فأمرالولاة أن يحكموابالعدل والانصاف بالسوية فلايحابون غنيا لغناه ولاقويا لقوّته ولايحيفون على فقير لأخذهم الرشوة من الغيني ألاترى أنأوّل السورة عنوان هذا كله وهو أنالناس من نفس واحدة ويتبع ذلك أن يكونوا كأنهم نفس واحسدة فالعين تبصر والعقل يفكر والأعضاء تطيع هكذا علىالحكام وهم كالعقول في الأمم أن يحكموا بالعدل فلايميلون مع الهوى وعلى الرعايا أن يطيعوا ما أمربه الولاة على مقتضى الشريعة المرضية فان تنازع الرعاة فيأمر فليردوه الىأولى الأمر وليراجعوا كتاب الله وسنة الرسول ولايفع اون فماعل بعض المنافقين من عدم الرضا بحكم الله والرسل لم برساوا الاليطاعوا فلا ايمان الااذا رضي الانسان بحكم الله وانتظم شمل الألفة وصار الأنبياء والولاة كالعقل والقوى المفكرة وصار الرعايا كالأعضاء العاملة فتنفذ صواب ماأقرته العقول ورضيته النفوس ويكون ذلك إبمانا بالقلب ورضا بالحكم كما تذعن الأعضاء في الجسد ونتيجة ذلك كله أن يجتمع شمل التابع والمتبوع فى الآخرة كما اجتمعوا فى الدنيا ويصير الحكام الفاضاون والأنبياء الظاهرون مع الرعايا والأم في مقعد صدق متحابين في عالم الأرواح في البرزخ وفي الجنبة كما كانوا متحابين في الدنيا فهذه التربية الجسمية الدنيوية مع ما يمازجها من الأحكام والقضايا ونتائجها إن صلحت صلحت النفوس بعد الموت واستعدت للسعادة والألفية وان فسدت فسدت لك الألفة ونفرقت الأوصال كما أوضحه العلامة الفارابي في كتابه (آراء أهل المدينة الفاصلة) فهذا سر قوله تعالى \_ ومن يطعاللة والرسول فاولئك معالذين أنعم الله عليهم الخ \_ بعدال كلام على طاعة أولى الامر وطاعة الله ورسوله وهذا من عجائب القرآن ونظامه فن هذا المقام وأمثاله فلتعرف بعض أسراره وعلى هذا النمط فلتعرف بلاغته ولتتوجه العقول الى أمثال هذه المعاتى ولا تتلكاً في النكت اللفظية والقواعد البديعية فذلك يجتزي به المتوسطون ويفرح به الذين لايعلمون فاحرصوا أيها المسلمون من أسرار القرآن على مابه تقوم مدنيتكم وتسمو أممكم ويرتقي شأنكم فلقد سبقنا الغريج درجات وتركوناف الاخريات فان المسلمين لماصرفوا همهم الى ألفاظ القرآن صرفت عنهم المعانى وتراهم فى الاندلس لماقد سوا الشعر ولم يتغلغاوا فى باطن الحكمة نزل اليهم الأسبان من الجبال فتخطفوهم وكان الملك يسند الى الحكاء والعقلاء والمفكرين من رجال الأسبان ولايسند الاالى الشعراء وأهل الخيال من الاسلام كابن جهور وابن زيدون وأمثالهما فقت كله الله على المسلمين

اقرأ كتاب العلامة (پيياردو الفرنسي) في تاريخ العرب بالاندلس وقد ترجم حديثا الى العربية وسترى في سورة الشعراء هذا المقام بايضاح واياك أن تقف عند كعب بن الأشرف وحيى بن أخطب وأمثاهما و تقرأ مايرد في الحديث وفي الآيات على أنه مجرد قصص فالقصص بدون حكمة لانتيجة له فلم نذكر هذه الأحوال الالغاياتها ولاهذه القصص الالفوائدها فالجهلاء بالحكايات يتساون والعلما. بالمعاني يرتقون وكل حزب بما لديهم فرحون واذ عرفت بعض سرة الفصل الثالث في هذه الكامات فلنشرع في تفسير لفظه فنقول

ورى أن عمان بن طلحة بن عبدالدار لما أغلق باب الكعبة يوم فتح مكة وأبي أن يدفع المفتاح ليدخل فيها

الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال لوعامت أنه رسول الله لم أمنعه لوى على يده وأخذه منه وفنح فدخل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين فلم اخرج صلى الله عليه وسلم سأله العباس أن يعطيه المفتاح و يجمع له السقاية والسدانة فأمرهاللةأن يرده اليه فأمرعليا بان يرده ويعتذر اليه وصار ذلك سببا لاسلامه ونزلالوجي بأن السدانة فيأولاده أبدا وهذا قوله (إنالله يأمركم) أيه الناس والحكام وولاة الأمور وأن تؤدوا الأمانات الى أهلها) وهي كل ما اؤتمنتم عليه من قول أوعمل أومال وعلم وبالجلة كل ما يكون عندالانسان من النعم التي تفيدنفسه وغييره فليسلم ذلك الى أربابه ومنذلك الحكام والولاة فليؤدوا الأمانات الى أهلها . وفي حديث البخارى أن الصدق وتأدية الأمانة والوفاء بالوعد علامات الايمان وأضدادها علامات النفاق ونتانج الايمان على هذا المنوال سعادة المجموع الذي هوكنفس واحدة ونتبيجة النفاق ونقصالايمان على هذا المعني شقاء المجموع ولذلك نجدأنالأمة الاسلامية لما أصبحت عبادتها لفظيه وقضايا المحاكم الشرعية فيهارسمية لاحقيقية وجهل القضاة القصد من الأحكام وجاروا في أحكامهم للجهل تارة والرشا أخرى ذهبت ريحهم وانقضت عليهم أورو با بخيلها إورجلها وانتزعوا الأحكام من أيدينا فالأمانة أس العمران والخيانة خراب البلدان ولعمرك لاتنفع ظواهر العبادات ولاقشور القضايا والبينات الابادراك الغايات من مقاصدالعبادة وحقائق العدل وبواطن الأمور على قدر الطاقة البشرية عند تحقيق الشهادة وذلك هوالذي ذهب من يد المسلمين فحل قضاة الفرنجة محلقضاة المسلمين وسيرجع الامر الى نصابه ويقوم جيل فى الاسلام يأتى الامر من بابه ولنعامن نبأه بعدحين وسيقوم في هذه الامة عماقريب من يعقل قوله تعالى (و) ان الله يأمركم (اذا حكمتم بين الناس أن تحكمو ابالعدل) فيدوى القاضي بين الخصمين في خسة أشياء في الدخول عليه والجاوس بين يديه والاقبال عليهما والاسماع منهما والحكم بالحق فيها لهما وعليهما وملخص ذلك أن يكون مقصود الحاكم بحكمه ايصال الحق الى مستحقه وأن لا يمتزج ذلك إبغرض آخر (ان الله نعما يعظكم به) أى نعم شيأ يعظكم به والمخصوص إبالمدح المأمور به من أداء الامانات والعدل في الاحكام (ان الله كان سميعا) لاقوالكم (بصيرا) بأحكامكم ومانفعاون في الامانات ولقدعامت فهانقدم في هذه السورة الجيلة أن التعليم بطريقين طريق الاقناع العقلي وطريق الارهاب ولما كان المخاطبون من أرقى الطبقات فى الامة الذين منهم الحكام أتى بهاتين الطريقتين بشكل عجيب فدح هـذا الوعظ انعاشا للقاوب وايقاظا للنفوس فكأنه يقول انظروا بعقولكم وفكروا بوجدانكم وفتشوافى ضائركم ألستم ترون أن مبدأ السورة أن الناس إخوان متعاونون وهم كأنهم جسم وأعضاء خادمة ومخدومة فكل لكل مساعد وعضد وساعد أليس هذا التعاون منفعة للجميع وان الحكام اذا لم يكن لهم رعايا ذهب عنهم الملك وان الملك لا يكون الابالعدل وان الرأس لايستقيم الابالاعضاء فاذا عدلتم بين الناس فالاس راجع للجميع والرعايا ان لم يطمئنوا نقصت الغلات ونقصها ينقص رزق الجند ويوجب ذهابالدولة وذهابها أنزل الحكام عن كراسيهم فيصبحون سوقة فهذا سر قوله \_ نعما يعظكم به \_ ولما كانت هذه المعانى الشريفة الجيلة تخفي على كثير من الحكام وأهل النظر أردفه بالتهديد على النسق الذي رأيته في هـذه السورة والكنه تهديد لطيف فسلم يخوفهم بجهنم كما أخاف اليهود بل تلطف فذكر أنه يسمعهم ويبصرهم فليحذروا نقمه وطوى ذكر العذاب والنقمة اكتفاء بفطفتهم وهذا غاية الابداع معنى والاحسان لفظا منهذا فليذق الناس البلاغة القرآنية وليجبوا من الحكم البديعة . ولمافرغ من نصح الحاكين شرع ينصح المحكومين باعتبار أنهم جميعا كانسان واحد فقال (يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول) وهذا بشمل الكتاب والسنة والقياس والاجماع . فالكتاب والسنة يفهمان . نطاعة الله ورسوله والقياس والاجماع كذلك فالقياس من قوله مثلا \_ فاعتبروا يا أولى الابصار \_ والاجماع من قوله \_ ومن يتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى \_ ومماورد . لا يجتمع أمتى على ضلالة . وحديث ، مارآه المسلمون حسنا فهو عنـــــــــالله حسن ، وقوله

(وأولى الامر مشكم) هم أهل الحل والعقد فى الام الاسلامية الذين يكون الامر بينهم شورى ويكون الرأى الفالب معمولابه وأل فى الامر العهد والمعهود ذلك فى قوله تعالى - وأمرهم شورى بينهم - فهذا هو الامر المذكور هنا . أما الحكام فان طاعتهم واجبة لوجوب طاعة الله ورسوله وأولى الامر فاولوا الامرهم الذين يولون الملوك والملوك يولون الحكام فى الاقاليم فاذا أطاع المسلمون عنان بن عفان فذلك لان انجلس الشورى الذى أمربه سيدنا عمر قضى مخلافته ، واذا أطاع المسلمون حكام الاقاليم فقد أطاع وأولياء الامرمنهم بالواسطة فطاعة الله ورسوله ومانرة بعليهما تكون فى الامرور الدينية وطاعة ولى الامر تكون فى الشؤون الدنيوية المتفرعة على الدينية والمحافظة عليها وهناك لا بد من تنازع فى فروع الفقه والدين وفى مجالس الشورى بين المسلمين فليرد المتنازعون أمر ماننازعوا فيه الى ماورثوه من العاوم فى الكتاب والسنة وليقتبسوا منهما ولينظروا فيهما حتى يستقيم الأمرو يعتدل وهذا هوقوله تعالى (فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان ولينظروا فيهما حتى يستقيم الأمرو يعتدل وهذا هوقوله تعالى (فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فان الايمان يوجب ذلك (ذلك) أى الرد (خبر) لكم (وأحسن تأويلا) أحد عاقبة أو أحسن من تأويلكم بلارد

وستأتى محاورات فى المجلس الذى سيعقد بعد مئات من السنين للام الاسلامية بعد تفسير المقصد السادس بعدها من سورة الفساء التي بحن بعدد الكلام عليها وهى تطبيق على هذه الآية فلتفرأها ولتتدبرها هذا واعلم أنه فى هذه الايام طرد الترك آل عنمان والخليفة من بلادهم فكتبت هذه المقالة فى عدد الثلاثاء مارس سنة ١٩٧٤ - ١٧ شعبان سنة ١٣٤٧ بجريدة المقطم وهذا نصها

﴿ الخلافة في الاسلام ﴾

الفطرة نور إلهى سار فى المخاوقات الحية ظاهر فى نوع الطير فى جوّ السماء وفى ذوات الأربع فوق الغبراء والحيوان البحرى فى فجج الماء فهذه الغرائز أنوار مشرقة على الأحياء إشراق السكواكب والشمس والقمر على سائر الأرجاء

فهذه الفطرة حببتالأمهات في أولادها وبهاحنت الذرية الى أمهاتها ودلف الطير الى عشه وكرّ الاسدالي عرينه وجرت الحية الى وكرها وسارعت الغزالة الى كناسها وعاشت الاحياء في سلامة وسلام

بهذه الفطرة عاش الانسان قبسل التاريخ ثم امتاز قوم بنور أبهرى واشراق أجلى وهم الانبياء فأخذوا عدون إخوانهم يمايه يمدون ويعلمونهم مايلهمون والفطرة لاتخدع فيقبلون عليهم ويصغون البهم وكأنهم ماسمعوا الالفطرهم ولا أصغوا الالنفوسهم

مكذا كان بوذا وكونفشيوس وموسى وعيسى فى الأزمان الغابرة ولماطال الأمد أخذت تلك الشعوب تلون الديانات بألوانها وتصبغها بصبغتها فتطبع بطابعها وتنسى المبادئ الاولى للديانات وتظهر أجيال تشاهد ماليس منطبع الدين وأغماهو من طبع المتدينين وأخلاق التابعين

وكل كثرت الاجبال وتوالت الام وامتد الزمان تباعد الدين عن أصله وصار على غسير شكله هناك يكون ضلالا لتابعيه وتأخيرا لمعتنقيه فيصبح مر المذاق طعمه لن بطاق قليل الجدا قيدا فى الارجل غلافى الاعناق فكاكان فى أوّله عدة النشاط مفتاح النجاح صار فى آخره قيدا لنفوس جالبا للبؤس

نقام فى كل أمة من هذه الام مجددون وظهر فيها مستنيرون فعلموا أعمهم وهذبوا طرقهم وأنت ترى تعاليم أورو با فى العصر الحديث اذنهجت غير المناهج القديمة فى العصور الوسطى ونادى أناس بالحرية العملية والعلمية والانطلاق من الوثاق وقام لوثر وأمثاله من المصلحين فانجلت بعض الغياهب وظهرت بعض الحقائق وارتقت الشعوب

## ﴿ دين الاسلام ﴾

وجاء دين الاسلام موافقا للفطر كسائر الديانات في أوّل أمها فقبله العرب الاوّلون وأصلح أخلاقهم وجعهم وكان سهل التعليم فطاروا به في الارض شرقا وغربا وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعمان وعمان وعلى قدكانواعلى أخلاق النبوّة سائر بن ولطريق النبوّة سالكين وفي سبيلها عاملين متخفقين بالاخلاق المحمدية وهم في حكمهم عادلون

﴿ الحلاقة المحجبة المبرقمة ﴾

ثم لماطال الامد قست القاوب ووهنت النفوس و بطر الخلفاء وتظاهروا بالكبرياء فتراهم فيأواسط الدولة العباسية وأواخرها ببغداد وفى أواخر دولة بني أمية بالالدلس وكذلك الفاطميون بمصر والعثمانيون بالاستامة كل هؤلاء أخيرا قد احتجبوا فىقصورهم معالخصيان والنساء ساهين لاهين وكلماهلك خليفة ابتدع من بعده بدعا وأنواعا من الترف وهم في غيهم يعمهون وفي جهالانهم تانهون والعلماء والحكاء لايستطيعون قو بض ذلك البنيان ولانغيرير تلك الحال بل عدرونهم بالقصائد وهم يزدادون في قصورهم قصورا و عملكون فيها ولدانا وحورا وحجابا وخصيانا ونساء لافرق بين الآخرين منهم والاؤلين وأنس الناس بتلك المناظر وخضعوا لتلك المظاعر وخوست الالسن فلاتسمع الاهمسا و بتوالى الزمان أصبح ذلك عادة مألوفة وجبلة ثابتــة كيف لا والعادة طبيعة خامسة واذا مات الخليفة قام مقامه آخرمن نفس البيت بطريق مرسوم والامم قبلت ذلك لسببين أولهما أنهم يخافون قيام الثورات وظهور الفتن فيالبلاد وثانبهما أن هؤلاء مثلهم للدولة كمشل شبكة الصائد أوجرعة الطبيب أوالتنويم المغناطيسي فبهذه المظاهر والزخارف تأنس النفوس وتنحضع الرقاب وكلما أراد الشعب انطلاقالم يزده الخلفاء الاوثاقا بمايزخوفون ويشيدون وبمن حولهم من الجراس والحجاب وأرباب الدولة والمظاهر الخلابة فهذه أشبه شئ بأدويه مسكنة للشعب إيهلع لوقعها ويخضع لمرآها وهذه تزدادعلى مدى الزمان وترى هذه المظاهرمنومات للشعوب فتفتر الهمم وتضل النفوس وترتبك العقول وهنالك تغطى الفطن البشرية وتذام العقول الانسانية أجيالا وأجيالا حتى اذا وقعت الواقعة وانشقت سماء الوهم فهمى يومئذ واهية أتى لمؤلاء الخلفاء بومهم الموعود وحضرهم الشاهد والمشهود فذل العزيز وعز الذليل فذكسر تلك الأغلال وتتبدل الحال إمامن داخل البلاد كمافى دولة النرك الحاليبن وامامن خارجها كمافى التتار إذقتل هولا كوآخر خليفة عباسى في القرن السابع وزالت الدولة العباسية من بغداد وقدفعل صلاح الدين الأيو يى مع الخليفة الفاطمي بمصرف ذلك الزمن ماهوأشد وأنكي ألف مرة ممافعله الترك في بيت آل عنمان إذ حبس الشبان والشابات من بيت الخلافة متباعدين في أماكن حتى لا يتناساوا مم ما توا في سنين معدودة وهم لا يرجون . وهكذا انفرضت الخلافة الاموية من الانداس وجاء ماوك متفرقون شدر مدر حنى تفرقت الكلمة واجتمعت أوروبا على مناصرة الأسبانيين فأخرجوهم منالجزيرة وهم يانسون ليسفىهذه الحياة مايهتي الااذاكان أصلحالوجود وكيف يبتي مالافائدة له قاصرون في القصور مانتون في الحجرات كيف يعيشون بين الأمم الاالى أجــل معدود كالاعضاء الانرية في الحيوان إنه ايس في الوجود معطل ولا يبقى الاماهو أصلح للحياة \_ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض \_ تبقى تلك العروش قرونا ثم تبيد كمايهلك الشيخ اذا انتهى أجـله وفرغ عمله وذهب أمله وقل نفعه فيكون موته رجمة له وللعالم بين لذلك ترى أناسًا ينبتون في الأمم فيزيلون تلك المظاهر المعطلة والمناظر المضالة التي لايحترمها لناس الارياء ولايعظمونها الاشفاها وهم فىأنفسهم كارهون وفى قلوبهم مبغضون ولذلك شكا المصريون منذأر بعمائه سنة من النرك وشكا النرك حديثا من المصريين وسائر المسلمين الذبن هم واقعون يحتضغط الاوربيين فقال المصريون لقدسطا النرك على خليفتنا فأخذو. وبايعهم بالخلافة وأنفرد بها السلطان سليم وقال الترك حديثا ان المصريين أرسلوا العمال الى فلسطين تحو مليون أويزيدون وهكذا

سارت الجنود المصرية الى مكة فى الحرب العامة فاربوا جيوش الخلافة وهم مسلمون فغضب الترك على الخلافة وأخرجوها من الديار وقالوا لاطاقة لنا اليوم بما لاخيرفيه وليسله احترام م ألا انما السببل للحله والشورى ويكون الخليفة بالانتخاب

المقام الاأمرالامة المحمدية المترامية الأطراف البعيدة الأكاف لقدجاء فىالقرآن سورة باسمالشورى إبذانا بعظمتها وتعريفا بحكمتها وتبيينا لفضها وهذه السورة نزلت بكة ونزلت سورة النساء بالمدينة وجاء فيالأولى ــ وأمرهم شورى بينهم ــ وعمل بذلك الني صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وترى المشاورة في الغزوات مشهورة معاومة عن المحدثين ولقد شاور أصحابه صلى الله عليه وسلميوم غزوة أحد فاختلفوا وكان هو ميل فى أوّل الأمس الى انتظار المهاجين في المدينة وأيد ذلك وؤية رآها ولكن الحجج التي أدلى بها من مال الى الخروج الى القتال كانت أرجح فانحاز اليهاوغضب أصحاب الرأى الأوّل وأسرعوا للهزيمة كعبد للتهبن أبي ابن ساول وكان ماكان فانظر ماذا قاله الله فىسورة النساء \_ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم \_ ومن هم أولو الأمم هم المعهودون عندهم هم أهدل الشورى المذكورون في السورة النازلة قبلها في مكة القول الفصل فيأمرالبــلاد فليفعل مايشاء وليحكم بمبايريد وليكن هناك مجلس عام منالأمم الاسلاميـــة واكل مجلس خاص فيه أعضاء يذوبون عنه وعثاؤنه وليقتره والقتراعا سريا أى عظماء الاسلام يقلدونه الخلافة ومتى انتخبوا واحداكان له الخلافة ومن المعقول أن هــذه الجوع لاتنتخب سرا ولاجهرا الامنهو مستقل اليس لاوروبا عليه سلطان ويكون ذلك الخليفة له أعمال يخصصها له المجلس بحسب الزمان والمكان لانه خليفة على سائر المسلمين وهم متفرقون في الأرض ومنهم من هم في احضان المستعمرين بهذا يكون للرسلام خلافة حقا والافكيف نرى في مصر للفاطميين وفي بغداد للعباسيين وفي الاندلس للزمو بين خلافات متنوعة في زمن واحد فأى خلافة هذه انها ملك أعطى لقب الخلابة

ولقد نرى رجالامن الأمة تزيوا بزى الخلافة على أشكال شى من الأم الاسلامية المتأخرة متشبهين بالخلافات الماثدة وأثروا في عقول الشعب إما بالنسب واما بالانتساب الى ولى من الأولياء بطريق العهد وما أشبه ذلك فعاشوا فى رغد العيش وتمتعوا بنعيم الملوك فى غفلة من الأم الاسلامية وكانوا أكبرعون للفاصحين من الاوربيين وهم مشهورون لاسيا فى البلاد العربية فى شمال افريقيا وغيرها وهم هم أعوان كل فاتح فى بلاد الغرب وذلك مستقيض بين الجهود و إن الشورى ممكنة فى هذه القرق المقبلة السهولة المواصلات والمخاطبات والمكاتبات ووجود القطار والبريد والبرق وهل يتم ذلك و بينهم المستعمرون ان ذلك موكول الى المستقبل ففيده تبين الحقائق وبلة عافبة الأموران تهت المقالة

ولما كانت طاعة الله ورسوله واجبة أردفها بماوقع من مخالفة

(۱) فذكر المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله

(٧) وأنبعه بذكر الأمر بالقتال وكيف كان من المنافقين منبطون وذلك من عدم الطاعة

(٣) ثم ذكر ما كان يفعله ضعفة المسلمين اذا بلغهم خبر عن سرايا الني صلى الله عليه وسرمن طريق الوحى بنصر أرتنخو يف من عدق فانهم كانوا يذيعون ذلك وفي الاذاعة ضرر بالسياسة وعليهم أنههم كانوا يردونه الى الرسول والى أولى الأمم منهم

أما الأوّل فذلك أن ناسا من البرود قد أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريظة في الجاهليــة حلفاء الخزرج والنضير حلفاء الارس وكاناذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير حلفاء الارس وكاناذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل اله أوأخذت ديته مائة وسق من

تمر واذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسفا فلما جاء الاسلام وهاجر الني صلى الله عليه وسلم الى المدينة قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فاختصموا في ذلك فقال بنو النضير كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولانقتساوا منا وديقنا مائة وسق وديتكم ستون وسقا فنحن نعطيكم ذلك فقال الخزرج هذاشئ أخذتموه في الجاهلية لكثرتكم وفلتنا فقهرتمونا علىذلك فاليوم بحن اخوة في الدين فلافضل المج عليمًا فقال المنافقون منهم ننطلق الى أبي بردة الكاهن الأسلمي وقال المسلمون من الفريقين ننطلق الى الذي صلى الله عليه وسلم فأبى المنافقون وانطلقوا الى أبى بردة الكاهن ليحكم بينهم فأبى أن يحكم بينهم الابمال كشير فلزات آية القصاص وهذه الآية (ألم تر الىالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) أى المناقفين عن آمنوا منأهل الكتاب (بريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت) وهو أبو بردة الكاهن على قول السدى المتقدم أوكعب بن الأشرف على قول ابن عباس والطاغوت كل باطل من معبود غيرالله أوقاض أوكاهن (وقد أمروا أن يكفروا به) لان السكفر بالباطل وهو الطاغوت ايمان بالحق وهوالله (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالابعيدا) عن الحق (واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا أصابتهم مصيبة بماقدمت أيديهم) أى فكيف تكون حال هؤلاء المنافقين وكيف يصنعون اذا أصابتهم مصيبة يعجزونءنها (ثم جاؤك) حين تصيبهم للصيبة (يحلفون بالمة) الجلة حال (انأردنا الااحسانا وتوفيقا) ماأردنا بذلك الاالفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين ( رُوادُك الدين يعلم الله ما في قلوبهم) من النفاق فلا بغني عنهم الكمّان (فأعرض عنهم) عن عقابهم (وعظهم) بلسائك وكفهم عماهم عليه (وقل لهم فيأنفسهم) أي خاليا بهم فان النصح في المسرأنجع (قولا بليغا) يبلغ منهم ويؤثرفيهم فبهذا أمر صلىالله عليه وسلم أن يتجافى عنذنو بهم وينصح لهم ويبالغ فىالترغيب والترهيب لأن الأنبياء أهل الشفقة على الأمم ولماكان مافعله منافقو اليهود مخالفة للرسول وقد أمروا بطاعته قبلهذه الآية أردفه بآنه لايرسمل الله رسولا إلا ليطاع وكما ان اللسان خلق ليتكام والعين لننظر والمعدة لنهضم والعقل ليفكر هكذا الرسول أرسل ليطاع وهذه قاعدة عامّه فقال (وماأرسانا من رسول إلا ليطاع باذن الله) بسبب اذنه في طاعته (ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم) بالنحاكم إلى الطاغوت (جاؤك فاستغفروا ألله) بالتو بة والاخلاص (واستغفر لهم الرسول) أي من مخالفته والتحاكم الى غيره (لوجدوا الله توابا رحما) أي لعلموا أنه قابل تو بتهم راحم لهم (فلا و ربك) أي فور بك ولا زائدة للتأكيد ( لايؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم) فما ختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) ضيقًا مما حكمت به (ويسلموا تسلما) وينقادوا لك انقيادا ظاهرا وباطنا (ولوأنا كتبنا علمهم أن اقتلوا أنفسكم) كما كتبنا على بني اسرائيل فامتثاوا (أو اخرجوا من دياركم) كما خرج بنو اسرائيل حين استنببوا من عبادة العجل (مافعاوه إلا قليل منهم) إلا أناس قليل وهم المخاصون وقد تقدم أن الابحان لايتم إلا بأن يسلموا حق التسليم (ولو أنهم فعلوا مايوعظون به) من متابعة الرسول رغبة لا رهبة (الـكان خيرا لهم) في العاجلة والآجلة (وأشد تثبيتا) في دينهم وهنا يقال ما يكون لهم بعد التثبيت فقال (وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظما ولهديناهم صراطا مستقيما) وزاد في تأكيد الطاعة لله والرسول فقال (ومن يطع الله والرسول فاواتك مع الذين أنع الله عليهم من النهيين والصديقين والشهداء والصالحين) فهم مع الأنبياء الذبن بلغوا درجة الكمال والتكميل والصديقين الذبن ارتفت نفوسهم بمراقى النظر نارة وبالتصفية والمجاهدة تارة أخرى والشهداء الذبن أدّاهم حرصهم على الطاعة الى بذل أو واحهم في سبيل الله والصالحين الذبن صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرمانه وما أحسن مرافقة هؤلاء الأربعة (وح ن أولئك رفيقا \* ذلك الفضل) كائن (من الله وك.ني بالله عليها) بجزاء من أطاعه ﴿ النسليم والرضا وسورة النساء وسورة الشورى ﴾

ذكري للسامين في مشارق الأرض ومغاربها بالمدنية المستقبله والتربية العاليه

هل لكم أيها المسلمون أن تسمعوا لماذا يشيركلام الله فى هذه الآيات وهل يعلم الناس ماذا يريد الله عزرجل بقوله م م لابجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا ما يقول لا أيمان إلا اذا حصل الاذعان اللا حكام ولرضا بالقاوب والتملم وكيف سمى هدنه السورة باسم النساء كما سمى أخرى باسم الشورى فقيل هناك (سورة الشورى) وقبل هنا (سورة النساء)

ان هذا المقام يحتاج للاسهاب والقطويل ولكني أوجز القول فأقول

ان هذه السورة سميت باسم النساء لأن المرأة أظهر مافيها من الأحوال أمران الرحة والتربية فبالرحة تعطف على الأبناء ونجمعهم وبالتربية تعنو أولادها بلبنها وتعطيهم ما ها وتكوّن بالأمرين ألفة جامعة ونظاما يمفلهم ولدلك ابتدأ السورة بأنه خلقنا من نفس واحدة وخلق منها خلقا كثيرا ولحاذا هدندا لأنه يريد أن يمكون الناس أسرة واحدة هم ألفة جامعة وكما أن الأم ترجم البنين هكذا القضاة والحكام بجب أن يربوا بطريقة تغرس في فلو بهم الرحة حتى يكونوا كالأم والأم لانفضى بين بنها إلا بالعدل بقدر طاقته اواذا أنفذت حكا فيهم لم يكن ذلك تشفيا ولا انتقاما وأنما ذلك لقصد اصلاحهم واسعادهم وهي تتحمل أذاهم وترى الولد اذا وصله من أمّه أذى فليس ذلك يدعو الى كراهنها غالبا بل هو يعطف عليها ويرجع اليها رجوعا قلبيا نم ان أبناء المرأة الواحدة اذا كان لهم اخوة من أم أخرى اجتعوا صفا وكانوا يدا واحدة غلى اخوتهم فلهم جامعة واحدة من جهة أمهم كما هو مشاهد معروف حتى ان الأخ من الأم والأب مندم في الميراث و يحجب الأخهم انحدوا في المورة والحدة من المم ويكون رأى الشورى وأولى الأمر فيهم نافذا بطريق القبول كما أن حكم الأم صادر من قلب من يشعر به الأبناء ويتلقونه بالقبول والنسايم فيكون أمهم هورى يينهم والأحكام النافذة من الفضاة قلب رحم يشعر به الأبناء ويتلقونه بالقبول والنسايم فيكون أمهم شورى يينهم والأحكام النافذة من الفضاة مقبولة قبولا نفسيا لا قهر ياجسميا ولعمرى هذا هو الذى يطلبه القرآن أيها المسلمون وياليت شعرى أى فائدة في الايمان اذا لم تجعل الأمة كتالة واحدة وأسرة واحدة ذات حب خالص والنثام واتحاد

أيها المسلمون أى فأثدة نجنيها من هذه الأحكام الشرعية والمرافعات الفضائية والترابية في البلاد غير مرعية و أنا لا أقول غير واطرق الأحكام فحسب بل أقول غيروا طرق النعليم و النعليم اليوم ايس على طراز الدين أترضون أيها المساون أن يكون هذا النعليم فاشيا في أوروبا و يحرم منه الاسلام

ألم يبلغكم ما يفعله التلاميذ هناك الهرم يقرؤن فانون المدارس وفيه محديد العقاب على كل ذنب فحاذا يصنع التلاميذ يرتسكب زيد ذنبا كأن ينسى واجبا يعمله فيأتى الى المدرسة فيدخل السجن ويجلس فيه المدة المقررة للعقاب بلا حارس يحرسه ولاخفير يحفظه بل جعمل نفسه على نفسه حسيبا و يعد التلميذ من العار أن يحرسه الخادمون أو يقف على الباب الديدبان بل هو الحابس وهو المحبوس وهو الحارس وهو المحروس وهو المراضى عنه فهدنه الآية لم تذكر في القرآن التسلاوات ولا لتسكر بر العبارات ولا لجرد العبادات بل جاءت الشرائع وأنزل الوحى العبادات بل جاءت الشرائع وأنزل الوحى ومن أجله صوّرت صور الموجودات بالجمال وزوّقت بالحسن وحسنت ساؤها وأضاءت نواحيها فالجوّ جيلة أضواؤه والمماء حسن الرواء والسهاء بديعة البناء والنجوم باهرة الأنوار والمشارق والمغارب بديعة المناظر النائية المطالع حسنة بهجة تسرّ الناظر بن فهل أرانا الله ذلك لنحرم من غراته في القاوب أونغيب عما صوّر فيه من كل عجب عجاب

أرانا الله الجال وأوحى الى الأنبياء ماشاكله من الكال فجاء على لسان عيسى أن يكون الناس أحبابا

وجاء في هذه السورة أننا أسرة واحدة وعنوان السورة بذلك شهيد وقال في غضونها ان أولى الأمرينظرون فى أمو رالرعية وأن المحكومين يسلمون فى أحكام القضايا وانه لا ايمـان لهم إلا بالنسليم ولعمرى كيف يكون النسليم والرضامن قاوب مقفلة وعيون مسبلة وآذان فيها وقر وعيون عليها ختم وأنفس لم تعرف من المحبة إلا لفظها ولا من التربية إلا ظاهرها ولا من التعليم إلا أدناه ولا من النهذيب إلاما لايرضاء فويل لن عاشوا عيشة لفظية فحاتوا موتة جاهلية وويل ثم ويل لمن وعظهم الدهر بضرباته وانتهرهم بوثباته فلم يفيقوا من غفلانهم ولم يتعظوا بذكباته من الأمم الاسلامية التي دهمها الفرنجة فأردوهم وضربوهم فزقوأ شملهم فهل ترى لهم مدنا مستقلة أوأصولا ثابتة فني ينتفعون وفي أي طريق بسلكون

﴿ الطريقة المثلى لرقى الاسلام ﴾

هي الغربية الشريفة ونبذ ماهم عليه وأن يملاً صدور التلاميذ من العواطف والرحمة والحب للشعب ويربى الأبنا. على حب النظام والعمل للجموع والحب العام بالحكايات اللطيفه والسيرالجيله وسيرة النافعين للائم الاسلامية بحيث تهذب القصص والحكايات فلايدخل فيها ما ينقص سير الابطال ولايدم فيها مايضر بسمعتهم ولوكان حقا ويلخص كل جيل وينبدن كل قبيح وليعدل الى الروايات المشجعه تارة والمحببة للجموع أخرى والمعطشة للعلم والمرغبة للساعدة للاخوان آونة وليكن ذلك كثيرا حتى ترسخ الملكات فى النفوس هذالك يتم الايمان هناك يحب الشعب حكامه هنالك يطيع رؤساءه ولايجد المحكومون في أنفسهم حرجا من الحاكين ذلك هو الصراط المستقيم فعلى المسامين أن يحرصوا على هذه التربية حرصا دائما فلأن اقتصر الجهال من المسلمين على تعظيم الأحكام الشرعيه فليحرض العلماء الشعب على اتساع نطاق التربية الخلقية والمحبسة الجنسية والفضائل الخلقية فذلك أعلى تفديسا وأشرف مقاما وأعز مقصدا وأوسع مددا وأقرب منالا وأكثر افضالا وأقرب الى مرامي النبوّات والى جال هذه المخلوقات

فكا يبصر الناس بالعبون جالا في السموات يبصرون في قلوبهم جالا في النيات . فياليت شعرى لم قال الله \_ نعما يعظكم به \_ في تأدية الأمانات وأمر بازالة الحرج من النفوس عند الحكم في الدعوات وأمر رسوله أن يعظهم في ذلك بأبلغ العبارات هل كلذلك لحوادث جزئية وقضايا وقتية ، كلا ، ثم كلا ان الله خزن ذلك في القرآن وأبقاء لنا الى أن آن الأوان وظهرت حوادث الزمان وسبق الفرنجة بهذه التعاليم ونحن أرقى منهم أديانا وأرفع شأنا منهم فلنقم بالأمر خير قيام ولنعلم الشعب حسن الاخلاق . ولعمرك هل جلت الصور المحسوسة والبدائع المنظورة فى أبحاء المعمورة إلا بصنعة باهرة وأعمال ظاهرة وأصول قيمة وهندسة متقنة هكذا لن تجمل النفوس ولن تجمل الأخلاق ونحسن الشعوب ويتم النظام إلا بصنع النفوس صنعا يعليها ووعظها وعظا يدنيها بالأمثال النافعة والحكابات الممتعة والآراء الناجعة والأقوال الشارحة وسير الأبطال وفضائل الرجال وشهائل العلماء وأخلاق الحكماء وطرق العـقلاء وشيم الأذكياء وتراجم الصلحاء الذين نفعوا الأمم بعلومهم ورقوها بأموالهموأ نفسهم وذلك هو القول البليخ الذيأم به الرسول والوعظ الممدوح والقول المشروح الشارح للصدور المهيئ لتبوئ النفوس مقام الصدق ومطالع العرفان والنورانتهى المقصدالخامس

## ( المَقْصِدُ السَّادسُ )

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَمِيعًا \* وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيْبَطَ \* يَ فَإِنْ أَصَا بَشَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَى ۖ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً \* وَلَئَنْ

أَصَابَكُم ۚ فَصَلْ مِنَ ٱلله لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَم ۚ تَكُنْ بَيْنَكُم ۚ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ۚ يَالَيْدَنَى كُنْتُ مَعَهُم وَأُفُوزَ فَوْزًا عَظِيماً \* فَلْيُقَاتِل فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَلَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ اللَّانِيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ في سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا \* وَمَا لَكُمْ لاَ ثَقَاتِلُونَ في سَبِيل ٱللهُ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءُ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظالم أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلَ لَنَامِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فَى سَبيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعَيْفًا \* أَكُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قَيْلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَامَّا كَتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللهِ أَو أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُوا رَبّنا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أُخَرّْتَنَا إِلَى أَجَلَ قَرِيبٍ \* قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن أَتِي وَلاَ تُظَامُونَ فَتيلاً \* أَيْنَ ماتَكُونُوا يُدْرَكُكُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُوج مُشيَّدَة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَبَئَة يَقُولُوا هذهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ قَالِ هُو لاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا \* ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فِمَنَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فِمَنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَكُناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكُنَى بِٱللَّهِ شَهِيداً \* مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ وَمَن تَوَلَّى هَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَنَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ وَكَنَى بِٱللهِ وَكِيلًا \* أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلاَفًا كَثِيرًا \* وَإِذَا جَاءَهُمْ أَنْ مِنَ الأَمْنِ أَو الحَوف أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِى الْامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبَطُونَهُ مِنْهُمْ وَلُولًا فَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً \* فَقَاتِلْ فَي سَبِيلِ ٱللهِ لاَ تُكَلُّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱللهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَذُ تَنْكِيلًا \* مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِنْهُ يَكُن لَهُ كِفُل مِنهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا \* وَإِذَا حُيِيتُم بَتَحِيّةٍ

خَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ، إِنَ اللهَ كَانَ عَلَى كُنَّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُوَ لَيجُمْعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ حَدِيثًا \* فَمَا لَكُمْ فِي المُنافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللهُ أَرْكُمَهُمْ مِمَا كَسَبُوا، أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَن أَضَلَ ٱللهُ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا \* وَذُوا لَوْ تَـكَفْرُونَ كَا كَفْرُوا فَتَـكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أُوْلِيَاءً حَنَّى يُهَاجِرُوا في سَدِيلِ ٱللهِ فَإِنْ تَوَالُوا خَذُوهُمْ وَٱقْتَلُوهُمْ حَيثُ وَجَدْ يَمُوهُمْ وَلاَ تَتَخذُوا مِنْهُمْ وَليًّا وَلاَ نَصِيرًا \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِينْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ أُوْجَاوُ كُمْ حَصِرَتْ صُدُورُكُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْيُقَاتِلُوا قُوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُ وَإِنِ آعْتَزَالُوكُ وَلَمْ يُقَاتِلُوكُ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّامَ فَأَجَعَلَ اللَّهُ لَـكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلا \* سَتَجَدُونَ آخَرَ بِنَ ثُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَمْ تَزَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ خَذُوهُمْ وَأَقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا مُبِينًا \* وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُو مُنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْـلِهِ إِلا أَنْ يَصَدَّقُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ۗ لَكُمْ وَهُو مُومِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَقْنَكُمْ وَيَدْهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِّنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَين تَوْبَهُ مِنَ ٱللهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِياً حَكِيماً \* وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِناً مُتَعَمِداً فَخَرَاوُهُ جَهَمُ خالداً فيها وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِياً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَ بَيْمُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَتَدِيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوفِينًا تَدِيَّغُونَ عَرَضَ الحَياةِ ٱلدُّنيا فَعِنْدَ ٱللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَنَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ فَتَعِيَنُوا إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا \* لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَر وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَّ ٱللهُ الْجُاهِدِينَ بِأَمْوا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ ٱللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاءِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً \* دَرَجاتِ مِنْ لَهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِياً \* إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّائِكَةُ ظَالِمي أَنْفُسِهِمْ

قَالُوا فِيمَ كَنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَكُمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً فَتَهُاجِرُوا وَأُولَيْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَيْمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً \* إلاَّ المُسْتَضْعَفَين مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساء وَالولْدان لاَيستَطيعُونَ حيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيلاً \* فَأُولَيْكَ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَهُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَفُوا غَفُورًا \* وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُوراً رَحِيماً وَإِذَا ضَرَ بَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا \* وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَتَ كُهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَأَيْفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتَ طَائِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِّكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرِ أُو كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا \* فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قياماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُ نَعْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْ قُوتًا ﴿ وَلاَ تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللهِ مالاً يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَماً حَكَما \*

> هذا المقصد اكمال للدروس المعطاة للسلمين تطبيقا على وجوب طاعة الله والرسول الخ وفي هذا المقصد أحد عشر فصلا

- (١) الوعيد على الاهمال في الجهاد والوعد بالسعادة الأخروية للمجاهدين
  - (٢) الحض على انقاذ المستضعفين من المؤمنين من يد الأعداء
  - (٣) ذم الجبنا، يخورهم وخوفهم بعد ظهورهم بهيبة الشجعان
    - (٤) كيف يخاف الناس من الموت وهو لاحقهم أينما كانوا
- (•) ذم التشاؤم من المخاوق بحدوث المصائب مع أن الله هو الفاعل لكل شيء
- (٦) أعادة السكلام في وجوب، طاعة الرسول مع العلم أن كل ماتقدم من تلك الطاعة
  - (٧) ذم المرجفين الذين يذيعون الأخبار قبل مراجعة أولى الأمر
    - (٨) الكلام على المنافقين
  - (٩) تحريم قتل المؤمن كما وجب محاربة المعتدين على البلاد والعدة المغير
    - (١٠) التحريض على الهجرة المقادرين

(١١) قصرصلاة المسافرين والكلام على صلاة الخوف في الحرب

فيحصل الكلام في هــذا القسم (١) جهاد من المؤمنين الصادقين (٢) حكم على المنافقين بالضلال المحريم قتل المؤمن (٤) فرار الفادرين الدين لا يجدون نصيرا في أرض العدة

﴿ التفسير اللفظى ﴾

يقول في الفصل الأوّل (خذوا حذركم) تيقظوا واستعدّوا بالسلاح للقتال (فانفروا) اخرجوا للجهاد جماعات متفرّقة جع ثبه تقول ثبيت على فلان تثبية اذا ذكرت جيم محاسنه وجع الثبة ثبين (أوانفروا جيعا) مجتمعين كوكبة واحده وذلك وان كان واردا في الحرب فهوعام لكل خير (وان منكم لمن ليبطأن) اللام الأولى لام الابتداء المسماة بالمزحلقه والثانية واقعة في جواب القسم وليبطئن اما بمعني يتباطأ ويتثاقل فلايتوجه للحرب واما بمعنى تثبيط غيره كمافعل بعض المنافةين بوم أحد وبطأ بالتشديد من بطؤ بك المتعدى بالباء رمن المهم موصول المهم ان أي وان مذكم بحسب الظاهر منافقين في الباطن والله ليتخلفن عن الجهاد (فان أصابتكم مصببة) كقتل وهزيمة (قال) ذلك المبطئ (قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهبدا) ولأن أصابكم فضل من الله) كفتح وغنيمة (ايقولن كأن لم تمكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما) وجلة كأن لم تكن الخ معترضة وهذا القول اضعف في العقيدة (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون) يبيعون (الحياة الدنيابالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله في قتل أو يغلب رفسوف نؤتيه أجرا عظما) • وقال في الفصل الثاني (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله و) في سبيل استنقاد المؤمنين (المستضعفين) من أيدى الكفارهم بينهم فقال (من الرجال والنساء والولدان) في مكة (الذين بقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) فأجاب الله دعاءهم وهذاوان كان قد نزل فى المستضعفين بمكة فكمه عام والمسلمون اليوم آثمون ولذلك سلط عليهم الفرنجة فأذلوهم وقوله (الطاغوت) الشيطان وتحوذاك مشمأم هم بقتال أولياء الشيطان وأبان ضعفه تشيخه الأن الباطل لا ثدت له ، وقال في الفصل الثالث ألم تر ما محمد إلى الذبن كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا بمكة قبلأن يهاجروا وكانوا يستأذنونك في القتال فكنت تأمرهم باقام الصلاة وايتاء الزكاة وعدم الحربحتي تأذنك بذلك فلعا كتبناعليهم القتالخاف بعضهم القاء العدق فصاروا بخافون الناس كخشية اللهأو أشدخشية وهذا من الجبن وحب الحياة والميل البها- وقالوا ربنا لم كتبت علينا الفتال الخ. وقال في الفصل الرابع (قل) علم (متاع الد نيا قليل) سريعز واله (والآخرة خيرلمناتني ولاقظامون) تنقصون أدنى شئ من ثوابكم (فتيلا) ما يكون في شق النواة كما تقدّم ( البروج المشيدة) القصور أوالحصون المرتفعة وأصل البرج بيت على طرف القصرمن تبرّجت المرأة اذا ظهرت ، وفي الفصل الخامس ان المدينة كانتذات خديروأر زاق ونع عند مقدم الني صلى الله عليه وسلم فلماظهر نفاق المنافقين وعناد اليهودأمسك الله عنهم بمض الامساك فقال المنافقون واليهود مازلنا نعرف النقص في تمارنا ومنارعنا منه قدم علينا هذا الرجل وأصحابه فقال الله تعالى (وان تصبهم حسنة) خصب وعمار (يقولوا هذه من عندالله وان تصبهم سيئة) جدب في النمار (يقولوا هده من عندك أى من شؤم مجدد وأصحابه (قل) بالمجد (كل ) من الحسنة والدينة (من عندالله) فأما الحسنة فالمعام وأما السيئة فابتلاء لأنه سبحانه يرى الناس بالسراء والضراء والغربية يلزمها الأمران (فيا لحؤلا، الفوم لا يكادون يفقهون حديث) يوعظون به وهو القرآن فكله ناطق أن كل شي من الله (ما أصابك) أيها الانسان (من حسنة) نعمة (فن الله وما أصابك من سيئة) بلية (فن نفسك) لأن الاستعداد والقابلية لنفسك لم يلق لها إلا تلك الباية لأن الله يربى الناس وينقلهم من حال النقص الى حال الكال فاستعداد الضعيف ليس كاستعداد القوى والبلايا ماهي إلا تقص وما النقص إلا عدم الكال فالله لم يخلق العدم وانماخلق الوجود وليس يقال ان الله ظلم الدودة فلم يعطها فلسفة أفلاطون ولاحكمة لقمان لأنخلق

الدودة لايستلزم اللك الحكمة بن لا فائدة لها فى ذلك الحكال (وأرسلناك) يامجمد الى كافة الماس رسولا لتباخهم رسااتى وما أرسلنك به ولست رسولا الى العرب وحدهم بل أرسلناك (للفاس رسولا وكنى بالله شهيدا) على ارسالك للناس كافة و وقال فى الفصل السادس (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى) عن طاعت (فيا أرسلناك عليهم حفيظا) شحفظ عليهم أعماطم وتحاسبهم انما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقوله (ويقولون طاعة) أى أمرنا طاعه أومنا طاعه (فاذا برزوا) خرجوا وقوله (بيت طائفة منهم) أى زوّرت خلاف ماقلت لها أوماقالت الك من القول و بيت من الببتوئه لأن الامور تدبر بالليسل (والله يكتب ما يبيتون) يزوّرون (فأعرض عنهم) قبل المبالاة بهم وتجاف عنهم (وتوكل على الله) فى الاموركاما لاسيا فى هذا الأمر (وكنى بالله وكيلا) يكفيك مضرتهم وينتقم الك منهم (أفلا يتدبرون الفرآن) يتأملون معانيه والتدبر النظر فى ادبار الشئ وعواقبه (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) من تناقض والهنى وتفاوت النظم والعضه تسهل معارضته والعضه تعاليه المهنى وتفاوت النظم والعضه يوافق المقل و بعضه يخالفه

وقال فى الفصل السابح (واذا جاءهم أمر) مما يوجبالأمن أوالخوف فشوه فاذا سمع بعض ضعفة المسلمين خبرا عن سرية من السرايا عن طريق الوحى أوعن طريق المنافقين أذاعوه بين الناس و فى ذلك مفسدة فى السياسه ولو ردّوا ذلك الخبر الى الرسول والى آراء أولى الأمر منهم البصراء بالامور (العلمه) العقلاء (الدّين يستنبطونهمنهم) أى يستخرجون تدبيره بذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بأمورا لحرب وهمالذين يعرفون ماينبني أن يذلم احكاما للسياسة فيكان يجب على هؤلاء الضعفاء أن يرجعوا الى أولئك المستنبطين من أولى الأمر فيا يرد من الأخبار ولما دعا الناس عليه الصلاة والسلام الى الفتال فى يدر الصغرى الى الخروج كرهه بعضهم وقد تذدّم ذلك فى غزوة أحد فى سورة آل عمران وأن أبا سفيان واعد النبي صلى الله تابيه وسلم موسم بدر الصغرى بعد حرب أحد فلما كره بعضهم الجهاد حين دعاهم فى الموعد نزل وفقائل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا فعل نفسك غفر ج فى سبعين راكبا (وحرّض المؤمنين على القتال عسى الله أن يأس الذين كفروا) يعنى قريشا وقد فعل فألق فى قلب أبى سفيان ومن معه الرعب فرجعوا (والله أشد بأسا) من قريش (وأسد تنكيلا) تعذيبا (من يشفع شفاعة حسنة) أى من يصر شفعا لوتر أصحابك يامحد فيشفعهم فى جهاد عدقهم (يكن له نصيب منها) حظ وافر منها (ومن يشفع شفاعة سيئة) بأن قاتل أصحابك يامحد فيشفعهم فى جهاد عدقهم (يكن له نصيب منها) حظ وافر منها (ومن يشفع شفاعة سيئة) بأن قاتل أصحابك يامحد فيشفعهم فى جهاد عدقهم (يكن له كفل) نصيب (منها وكان الله على كل شئ مقيتا) مقتدرا سيئة) بأن قاتل أصحابك وكفر بدينك (يكن له كفل) نصيب (منها وكان الله على كل شئ مقيتا) مقتدرا قال الشاعر وذى ضغن كففت الشرعنه ها وكفت على اساءته مقيتا

أى قادرا وقال ابن عباس فى هذا المقام فى الحسنة والسيئة مالها مفسر غيرى معناه من أم بالتوحيد وقاتل أهل السكفر وضده السيئة وأقول ان هذا التفسير هو المناسب للقام . ولما ذكر الله أنه يكافئ المحسن بنصيب والمسىء بكفل وانه قادر على كل شئ أردفه بأنسكم أيضا أيها الناس عليه أن تقتدوا بر بكم وتنخلقوا بأخلاقه وتسير وا على نهجه فتقابلون الاحسان بالاحسان فقال (واذا حييتم بتحية فيوا بأحسن منها أو ردّوها) التحية العطية فاذا أنطى الانسان عطية فليعط أفضل منها أو يردّها وجو با وهو قول قديم المشافعي والجهور حدله على السلام فيزيد من يردّ السلام ورجة الله فان قالها المسرزاد وبركاته والردّ واجب وجو با كنفائيا ولا يشرع الردّ فى بعض الأحوال فلابرد فى الخطبة وقراءة القرآن وفى الحام وعند قضاء وجو با كنفائيا ولا يشرع الردّ فى بعض الأحوال فلابرد فى الخطبة وقراءة القرآن وفى الحام وعند قضاء الحاجة (إن الله كان على كل شئ حسيبا) يحاسبكم على الشفاعة السيئة وعلى عدمرد التحية بأحسن منها أومثلها وللسلام أحكام تطلب من علم الفقه فلا نظيل بها وأما قوله الله لا إله إلا هوالى قوله حديثا فنفسيره ظاهر وقال فى الفصل الثامن في السكم تفر قن أم المنافقين فرقتين ولم تتفة وا على كفرهم والله أوكسهم وقال فى الفصل الثامن في السكم تفر قول أسم المنافقين فرقتين ولم تتفة وا على كفرهم والله أوكسهم

بأن صيرهم الى النار وأصل الركس رد الشئ مقلوبا (أثر يدون أن تهدوا من أضل الله) أى بجعلوه من أهل الهداية (ومن يضلل الله فلن تجدله سببلا) الى الهدى وقوله (ود والو تكفرون كما كفروا) أى ود والو تكفرون كفرا مشل كفرهم (فنكونون سواء) مستوين أنتم وهم فى الكفر (فلا تتخدوا منهم أولياء حتى بهاجروا فى سببل الله) فلا توالوهم حتى يؤمنوا بأن بهاجروا من الكفر الى الايمان لأن الهجرة فى سببل الله بالاسلام (فان تولوا) عن الايمان ( فلا قدوهم واقتلوهم حيث وجد يموهم) كما هو حكم سائر لمشركين (ولا تشخدوا منهم وليا) توالوته (ولا نصرا) وان بذلوا له الولاية والنصرة فلا تقبلوهم

ولما كان رسول الله صلى ألله عليه وسدم وادع قبل خروجه الى مكة علال بن عو يمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل الى هلال والتجأ اليه فله من الجوار مثل الذى لهلال كان الأسلميون بهذا من المعاهدين أيضا لقد كان بنو مدلج عاهدوا ألا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا ألا يقاتلوهم فهذا

يكون بنو مدلج مسالمين والأسلميون معاهدين

وهذا هو قوله تعالى مستنديا من قوله \_ خدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم - الخ (إلا الدين يصاون الى قوم بينكم و بينهم مينانى) أى إلا الدين يتصاون الى الأسلميين و بحوهم بمن لهم عهد (أوجاق كم حصرت) ضاقت (صدورهم) عن (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) عطف على الصلة أى أو الذين جاؤكم كافين عن قتال وقتال قومهم كبنى مدلج والحصر الضيق والانقباض منم بين الله أن صرفهم عن المسلمين من فضل الله فقال (ولوشا، الله لسلطهم عليكم) بأن يقوى قلوبهم ويشرح صدورهم ويزيل الرعب من قلوبهم (فلقاتلوكم) ولم يكفوا عن قتال كم (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألفوا البيكم السلم) الاستسلام والانقياد (فلم المستسلام والانقياد (فلم المستسلام والانقياد فلم المستسلام والانقياد (فلم المستسلام والانقياد فلم المستسلام والانقياد (فلم المستسلام والانقياد فلم المستسلام والانتماد فلم المستسلام والانتماد فلم المستسلام والم المستسلام والانتماد فلم المستسلام والم المستسلام والمستسلام والمستسلام والم المستسلام والمستسلام والم المستسلام والمستسلام والمستسلام والم المستسلام والمستسلام والم والمستسلام والمست

جعل الله لكم عنيهم سبيلا) أي في أذن لكم في أخدهم وقتلهم

ثم ان أسدا وغطفان و بنى عبد الدار أتوا المدينة وأظهروا الاسسلام ليأمنوا بأس المسلمين فلها رجعوا كيفروا وكلا دعاء مقرمهم الى قتال المسلمين قاناوهم فهذا قوله تعالى (ستجدون آخرين بربدون أن يأمنوكم) باظهار الابحان فى المدينة (ويأمنوا قومهم) بمحار بشكم اذا رجعوا اليهم (كلما ردوا الى الفتنة) الكفر (أركسوا فيها) عادوا اليها وقلبوا فيها أقبح قلب (فان لم يعنزلوكم ويلقوا البكم السم) ولم يلقوا الصلح (ويكفوا أيديهم) عن قنالكم (نفذوهم واقتاوهم حيث المفقوهم) حيث تمكنتم منهم (وأولئكم جعلنا لسكم عليهم سلطانا مبينا) حجة واضحة فى التعرض لهم بالفنل والسبى اظهور عداوتهم و وضوح كفرهم وغدرهم وقال فى المفال التاسع ماملخصه ان الفنل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ فأما العمد المحف فهوأن يقصد قتل انسان بما يقتل به غالبافيقتل به ففيه القصاص عند وجود الشكافؤ أودية مغلظة سيأتى بيانها فى مان القائل وأما شبه العمد فهو أن يقصد ضرب انسان بما لايقتل بمثله غالبا مشل أن ضربه بعما وأما الخص فهو ألا يقصد قتله بل قصد شيأ آخر فأصابه فيات فلاقصاص عليه وتجب فيه دية مخلفة على عاقلته مؤجداة الى ثلاث سنين وأما الخطأ مثل أن يقصد فتل كافر فيصب مسلما

ودية الحرّ مائة من الابل فان لم توجد الابل فقيمتها وهي ألف دينار أوائنا عشر ألف درهم وفي الدية المغلظة والمخففة كلام طويل في علم الفقه ترجع الى أن تكون الابل أصغر سنا من التي هي مغلظه مع كونها مائة وهل دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم رأيان وهذا قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) بعدر حق (إلا خطأ) أي إلا قتلا خطأ كما اتفق لعياش بن أبي ر ببعسة أخى أبي جهل من الأم لتي حارث بن زبد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رفيسة مؤمنة) أي فواجبه تحرير رقبة أي عتى رفيسة مؤمنة (ودبة مسلمة الى أهله) مؤدّاة الى ورئيسه يقتسمونها كسائر

المواريث (إلا أن يصدّقوا) يتصدّقوا عليه بالدّية فسمى العفو عنها صددقة حثا عليها (فان كان من قوم عدة الحكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أي ان كان المؤمن المقتول من قوم كفار محار بين ولم يعرايمانه فعلى قاتله كفارة دون الدبة لأنها ترجع الى الورثة والـكافرون لايرثون المؤمنين كما هو معاوم في الميراث (وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وسحر يو رقبة مؤمنة) أي وأن كان من قوم معاهدين أوأهل ذمَّة فحكمه حكم المدار في وجوب الكفارة والدية (فمن لم يجد) رقبة بأن لم بملكها ولا ما يتوصل به اليها (ف) عليه (صيام شهرين متتابعين) شرع ذلك (نوبة) صادرة (من الله وكان الله علما) بحاله (حكما) فها أمر في شآنه (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدُّ له عذابا عظما) واعلم أن قتل المسلم عمدا والزيا وشرب الخر وعقوق الوالدين وأشباهها لاتوجب خبو دافى الغار ولكن عذابها شديدلانها من الكبائر والمرادبالخاود المكث الطويل فان الدلائل متظاهرة أن عصاة المسلمين لايدوم عذابهم مروى أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك فهر بوا و بنى مرداس أغة باسلامه فلما رأى الخيل ألجأ غفه الى عاقول من الجبل وصعد فاما تلاحقوا به وكبروا كبرونزل وقال لاإله إلا الله محمدرسول الله السلام عايكم فقت له أسامة واستاق غمه فنزل (يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم) سافرتم وذهبتم للغزو (فى سـبيل الله فتبينوا) اطلبوا بيان الأمر وثباله ولا تتجلوا فيه (ولا تقولوا لمن ألتى اليكم السلام) ممن حياكم بتحية الاسلام وفىقراءة \_السز\_ أىالاستسلاموالانقياد (لستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا) تطلبون ماله الذى هو حطام سريع النفاد (فعند الله مغانم كثيرة) لكم تغنيكم عن قتل أمثاله لما له (كذلك كنتم من قبل) أوّل مادخنتم في الاسلام فتحصنتم بالشهاد تبن من غبر أن يعلم ما في قاو بكم (فن الله عليه كم) بالاشتهار بالايمان (فتبينوا) وافعاوا بالداخلين في الدين مافعل بكم (إن الله كان بما تعماون خبيرا) عالما به وقال في الفصل العاشر (لا يستوي القاعدون) عن الحرب (من المؤمنين غير أولى الضرر) بالرفع صفة للقاهدون أو بدل أو بالنصب حال (والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) أي لامساواة بينهم و بين من قعد عن الجهاد من غير عله (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) أي بدرجة (وكلا) من القاعدين والمجاهدين (وعد الله الحسني) المثوية الحسني وهي الجنة (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة) وفضل متضمن معنى أعطى وأجرا مفعول ثان له ودرجات ومغفرة ورجة كلها بدل من أجرا (وكان الله غفورا) لما عسى أن يفرط منهم (رحيا) بما وعد لهم

وقال في المصل الماشر أيضا (إن الذين توفاهم الملائكة) أى توفتهم أوتتوفاهم فهوماض أومضارع أى تتوفاهم بقدف أرواحهم (ظالمي أفلسهم) أى حال ظامهم أنفسهم بترك الهجرة كقيس بن الفاكه بن المنيرة وقيس بن الوليد بن المفيرة فهذان وأسباههما دخلوا في الاسلام من أحد بعد هجرة النبي صلى الله عليه خرجوا معهم فقتلوا مع المكفار والمعلوم أن الله تعلي بقبل الاسلام من أحد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهاجر اليه ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة بقوله صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أخرجاه في الصحيحين فسأهم الملائكة حين قبض أرواحهم (قالوا فيم كمتم) سؤال نو بيخ وتقريع والوا كنا مستضعفين) عاجزين (في الأرض) أرض مكة (قالوا ألم تمكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) كا فعل المهاجر ون الى المهينة والى الحبشة (فأولئك مأواهم جهنم) لأنهم ثركوا الواجب وساعدوا المكفار (وساءت مصيرا) والمخصوص بالذم جهنم (إلا المستضعفين من الرجال والذماء والولدان) استثناء منقطع (ديستطيعون حيلة ولايهتدون سببلا) حالان من المستضعفين (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله فريستطيعون حيلة ولايهتدون سببلا) حالان من المستضعفين (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عنورا) وهذا ظاهر (ومن بهاجر في سبيل الله يحدى الأرض مراغما كثيرا) وهوالتراب يقال خرج الرجل عن قوما وهذا ظاهر (ومن بهاجر في سبيل الله يحدى الأرض مراغما كثيرا) وهوالتراب يقال خرج ورغم أنفهم الرجل عن قومه مراغما هم أى مغاضبا هم ومقاطعا فالمراغم المذعب والمهاجر والمتحول كأنه خرج رغم أنفهم الرجل عن قومه مراغما هم أى مغاضبا هم ومقاطعا فالمراغم المذعب والمهاجر والمتحول كأنه خرج رغم أنفهم الرجل عن قومه مراغما هم المحدود كاله علية على المناص مراغما فيلم المدعب والمهاجر والمتحول كأنه خرج رغم أنفهم

والرغم التراب كأنه أذلهم بخروجه وأنشد الزجاج

الى بلد غير داني المحل \* بعيد المراغم والمضطرب

(وسعة) في الرزق واظهار الدين (ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما) ومعنى وقع وجب به نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجها الى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شاله وقال اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على مابايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحات فيه

وقال فى الفصل الحادى عشر (واذا ضربتم فى الأرض) أى سافرتم (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) بتنصيف ركعاتها فيصير الظهر والعصر والعشاء كل منها ركعتين كالصبح وجو با عند أبى حنيفة لقول عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان ألمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولقول عائمة رضى الله عنها أوّل مافرضت الصلاة فرضت ركعتين وكعتين فقصرت فى السفر وزيدت فى الحضر ورأى الشافى أن القصر رخصة فى السفر والا كمال عزيمة لان لا جناح يستعمل فى موضع التحقيف والرخصة لا فى موضع العزيمة وقال الحنفية انه عزيمة لا رخصة ولا يجو زالا كمال لفول عمر المذكور وأما الآية فكأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة لان يخطر بياهم أن عليهم نقصانا فى القصر فننى عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمئنوا اليمه ثمقال (ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) جارعلى حسب الخالب فى ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر المفهوم فالصلاة تقصر فى الخوف وفى الامن كما فى قوله تعالى فان خفتم ألا يقياح ودالمة فلاجناح عليهما الخفوا فالسن تظاهرت على جوازه فى حال الامن

﴿ آراء العلماء ﴾

- (١) صلاة المسافر ركعتان بمام غير قصر عندابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله والسدى وأبى حنيفة فقصره إذن تخفيف الركوع والسجود
  - (٧) صلاة المسافر مقصورة وابست بأصل وهوقول مجاهد وطاوس والشانعي وأحد
    - (٣) يجوز القصر في كل سفر مباح عند الثانعي ومالك وأحد والجهور
    - (٤) يجوز القصر بشرط أن يكون سفر حج أوعمرة أوجهاد أوسفر طاعة
      - (٥) لا يجوز القصر في سفر المعصية وأبوحنيفة والثوري يجيزانا. فيه

﴿ أَى سَفُرِيكُونَ القَصِرُ فَيَهُ ﴾

- (١) قال داود وأهل الظاهر بجوز القصر في قصير السفر وطو يله ويروى عن مالك أيضا
  - (٢) قال الأوزاعي يشترط سفريوم
  - (٣) وقال الحسن والزهرى سير يومين
- (ع) وقال الشافعي سيرليلتين وذلك ستة عشر فرسخ اكافرسخ ثلاثة أميال فتكون عمانية وأربعين ميلا بالهماشمي والميلستة آلاف ذراع والذراع عن أصبعام عترضة معتدلة والأصبع ست شعيرات معتدلات متدلات (٥) ابن عمر وابن عباس يقصران و بفطران في مسيرة أربعة يرد وهي ستة عشر فرسخا كانتفدم وهكذا

مالك وأحد واسحق

(٦) وقال الثورى وأبوحنيفة وأهل المدوفة لاقصر في أقل من الانة أيام

فأبوحنيفة مشدد وداود وأهل الظاهر مسهاون والباقون متوسطون ثم قوله تعالى \_ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا \_ يروى فيه أن عمر رضى الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقل صدقة تصدّق الله عليكم بها قاقبلوا صدقته أخرجه مسلم

ممشرع بذكر صلاة الخوف فقال (واذاكنت فيهم فأفحت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائمة أخرى لم صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) ملخص ذلك

أن يجملهم طائفتين تقوم احداهما معه يصاون وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدق والذين يصدون معه يجب أن يأخذوا أسلحتهم فاذا سجد المصلون وجب أن يكون الذين لا يصاون حارسين لهم من ورائهم ثم يذهب المصاون الى وجه العدد ويأتى الحارسون فيصاون مع الامام وبجب أن يأخذواحذرهم وأسلحتهم مذا معنى الآية وهناك كيفيات لنلك الصلاة وهذا بيانها

الأولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل صلى من نين بكل طائفة مرة وهذا ظاهر

الثانية أن يصلى صلاة واحدة بكل ركعة في التي هي ركعتان فيصلى بالأولى ركعة و ينتظر قائما حتى يقوا صلاتهم منفردين و يذهبوا الى وجه العددة وتأنى الأخرى فيصلى بهم الركعة اثنانية ثم ينتظرهم قاعدا حتى يقوا صلاتهم و يسلم بهم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات لرقاع ، وقال أبوحنيفة يصلى بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدق وتأتى الأخرى فنصلى معه ركعة وتنم صلاتها ثم تعود الى وجه العدق وتأتى الأخرى فتؤدى الركعة بقراءة وتتم صلاتها ثم تعود وتأتى الأخرى فتؤدى الركعة بقراءة وتتم صلاتها وإذا كان العدق في يصلى بهم الثانية بغيرقراءة وتتم صلاتها ثم تعود وتأتى الطائفة تجاه العدق و يصلى باطائفة الأحرى وكعة فاذا قام الحالانية أتموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون وتأتى الطائفة الثانية فيصلى بهم اثنانية و يتشهد ثم ينتظرهم فذا قام الحالانية أتموا لا نفسهم ولا يقلون على مياه واحدة الله يقلم والذات قال (ود الذين كفروا لو تغفلون واضحة والماحدرهم الله لأن العدق يتربص وقت الصلاة ليفنهم فيه ولذلك قال (ود الذين كفروا لو تغفلون عليكم شدة واحدة) أى تعنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيشدة واحدة

﴿ من آراء العلماء ﴾

(۱) رأى أبى يوسف والحسن وزياد من أصحاب أبى حنيفة أن صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره

(٣) المزنى من أصحاب الشاذمي يقول كانت ثابتة ثم نسخت

(٣) على بن في طالب وأبوموسى وحديفة بن الميان صاوها الأوّل ليلة الهرير والثالث بطبرستان ولم بخالفهم المحابه وهومدهب أبى حنيفة والشافعي وكثير من العلماء

واعل أنه اذا استدت الحرب والتحم الفتال صاوا رجالا و ركبانا يومئون للركوع والسجود الى أى جهة كانت عند الشافى ، وعليه يكون قوله تعالى فياياتى \_ فاذا قضيتم الصلاة \_ أىاذ أردتم أداءها واستدالخوف فأدّوها كيف أمكن فياما مسابقين ومقارعين وقعودا ممامين وعلى جنو بكم منتخنين ومذهب أبى حنيفة انهم لايصلون فاذا أمنوا قضوا مافاتهم من الصلاة شمقال (ولاجناح عليه إن كان كم أذى من مطرأوكنتم ممضى) أى لاحرج عليه في حال المطر وحال المرض (أن تضعوا أسلحتكم) لأن السلاح يثقل حمله عليه كم وخدوا أى لاحرج عليه في حال المطر وحال المرض (أن تضعوا أسلحتكم) لأن السلاح يثقل حمله عليه عليه حسدركم) أى راقبوا العدة ولا تففلوا عنه (إن الله أعد للكافرين عدايا مهينا) شمقال تعالى (فاذا تضيتم السلاة) أد يقوها وفرغتم منها (فاذكروا الله قياما وقعود وعلى جنو بكم) فدوموا على الذكر في جميع الأحوال في قالت عائمة رضى الله عنها كان وسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوف (فاقهوا الصلاة) أى أنهوها أربعا وذلك في الاقامة في الأوطان أو أنموا موقتا وسجودها اذا سكن القلب بالامن بعد الخوف (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فرضا موقتا وسجودها اذا سكن القلب بالامن بعد الخوف (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فرضا موقتا

محدود الأوقات لا يجوز اخراجها عن أوقانها في من الأحوال (ولاتهنوا في ابتفاء القوم) لا تضعفوا في طلب الكفار بالقتال (إن تكونوا نألمون فامهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون) فالألم قدر مشترك بينكا وقد صبروا على ألمهم أفلا تصبرون وقد المتزيم بأنكم على الحق وفي قلوبكم رجاء النصر في الدنيا والثواب في الأخرى فأنهم ترجون احدى الحسديين (وكان الله علم احكما) فهو يعلم صلحتكم ، انه بي التفسير اللفظى في الأخرى فأنهم ترجون احدى الحسديين (وكان الله علم احكما) فهو يعلم صلحتكم ، انه بي التفسير اللفظى

(١) مناسبة هذه الآيات لأوّل السورة في خلق آدم

- (٢) كيف تحفظ صور الموجودات الجادية باليبوسة بعد أن شكلت بالرطو بة
- (٣) كيف تحفظ الأنفس الحيوانيه بما هوفوق ذلك من فوّة غضبية وأسلحة مختلفه
  - (٤) علم الانسان ورحمته وقواه النفسية للحياة وشجاعته لحفظها ودوامها
- (٥) ظهرت هذه القوة الغضبية في الشجاعة لحفظ الانسان وفي مظاهر الشهامة عند المتوحشين
  - (٢) عند بعض الأديان القديمة
  - (٧) عند الأمم المختلفة بأشكال متباينة
  - (٨) تركها بدض الديانات فضلت أعميم سواء السبيل واتبعت الشهوات
    - (٩) الاسلام له في ذلك ثلاث درجات
- (١٠) الآيات التي قرأتها الآن والسابقة للحافظة على الوطن وتفصير بعض المسلمين وفضل بعضهم في التقدّم
- (۱۱) تجاوز ذلك الاسلام الى ادخال سائر العناصر وجعلهم أمّه واحدة ككافور الاخشيدى والعبيد المصريون يسودون ساداتهم وهذا بخلاف أوروبا وان الدين الذي بهذا الشكل يصلح الدنية اذا وجد رؤسا كبيرة تراعى الزمان والمكان

## ﴿ نظامهذا العالم ونظام الانسان والتثام ولهذه السورة مع عاومها ﴾

اعراناته عزوجلخلق هذا العالم متشابها متشاكلا متجاذب الأطراف وحسبك أن تنظر ماحولك من العناصر والمركبات الطبيعية ألست ترى كل صورة عجريه أوكتلة مدريه مانالت شكلها إلا برطوبة الانتها ومائية سهلتها فقبلت النحوير أوالتثليث أوالتربيع أواتخميس ممأ لحت عليها الشمس الماحا فاسكت الأجزاء وتجاذبت الأطراف أولست ترى أن اللبنات يصيرها الناس آجر المراقها بالنار محافظة على الصورة أن تقلت من مادتها فلعمر كل لم تغبل الشكل الا وهي بالرطوبة مشبعة ولم يبق الشكل يوماأ و بعض يوم أومئات السنين إلا باليبوسة التي أنتجتها الحرارة الشمسية أو الحرارة النارية يستوى في ذلك الجماد والمعدن والنبات والحيوان

أليس آدمالذى أشير اليه في أوّل السورة بأنذا منه خلقنا ذكورا واناثا قدخلق من صلصال وماالصلصال إلا الفيخار والفخاركان رطبا حتى شكل و بعدذلك ألحت عليه النارفيبس

أيها الذكى ارفع طرفك قليلا وليكن بصرك حديدا فلتنظر أليست النفوس الحيوانية فيها القوة الغضبية لتحفظ كيامها وتمنع عدوها وتنظحه بقرونها أوتسله بجثمانها وقوتها أوترفسه بأرجلها أوتعدو الحاوكارها الخاليس هذا شيأ اختص النفوس لم يكن في الأجسام الجاديه فهو هناحرارة نفسيه وهناك في الصلصال حوارة نارية جسميه ممان النفوس الحيوانية والانسانية لا نحيا إلا باراء وغرائز تقوم بها من رحة وحب والحب قديكون الطلب الطعام الذي به حياة الأجسام وطلب الاناث من النوع لتولد الأمثال

فالحب والرحمة فى الأنفس قائمان مقام الرطوية فى الأجسام الطبيعية لتقبل الأشكال الصورية والفوة الغضبية فى هذه الحيوانات كاليبوسة فى الأجسام فاولا الغذاء ماعاش حيوان ولا تما انسان كمالا يصورنبات ولامادة ترابية إلا بمخالطة الرطوبات ولولا غريزة حب البقاء فى الانسان والحيوان والغضب المودع فيهما للدّفاع عن النفس

ماعاش أحد متهما إلا قليلا

فالمحافظة في سائر الحيوان على الأنفس غرائز واجبة الحصول م فترى ما لهمه كل حيوان ظهر أثره على أعضائه فترى القرون والمحالب والأنياب وقوة العدو والصدف على جسد السلحفاة والابرعلى جلد الفنفذ وأنياب الأسد وسم الحيات والعقارب وقوة الفيل م كل تلك آلات تطابق ماجبلت عليه تلك النفوس من المحافظة على أجسامها بقواها الغضيية المسلحة بالأعضاء الظاهرية وترى هذه القوى الباطنية لا أثر الها فى الأحجار كما لا أثر الأسلحة في تلك الحادات

وتعال فوقذلك لى الانسان ترالطيارات الحواثيم والجيوش البريه والمسراك البحريه والغواصات المائيه كلذلك مطابقة لقواه الفكريه واستعداداته العقايه

على ذلك درج الانسان قديما وحديثا بأشكار مختلفة وهو فى الحقيقة لم يتعدّ طور ماحوله من المخلوقات وانما ذلك تنوّع فى أنواع الدفاع ولعمرك لم يخرج عماجاء فى أقل السورة اله من أبيه آدم وهومن صلصال حبست صورته بالنار فيبست لصورة وحفظت م هكذا هذا تبقى الصورة الانسانية والحيوانية بدفاع العدق عنها فلا يتلفها وذلك بالسلاح القائم مقام الحرارة فى الصورالجاديه

ألم تراى المتوحشين من أهل السودان كيف ظهر ذلك فى أفعا لهم العادبة وأن الشاب يظهر أمام الفتيات اذا أراد التزوج بواحدة منهن فيضر بونه ضربامة والماحتى يسيل الدم من ظهره وهو لا يظهر الألم شيجاعة وقوة حتى يستعظمه الواقفون و علا عين من ترغبه زوجا لها

ممار تفع عن هذه الطبقة الى الأمم الى أخذت من العلم بنصيب أفل يكن أهل اسيارطه يجعلون التربية دائرة على أن يتمر تن النسبان على احتمال الضرب كل يوم بالسياط أمام الأشراف فأما الصبيان فانهم يضر بون ضر باصوريا مم بزاد كل يوم شدة بحيث يتمر نون تدريجا و يكون ذلك قوة هم حتى يتعملوا ماسيلقيه الدهر عليهم من دروسه فتقوى أجسامهم و يكونون شجعانا

ممار تفع فوق ذلك المستوى وانظر الى الأديان القديمة كالدين الذي كان شأما في شمان أورو با في جهة السويد ونروج إذ قام فيهم عظيم يدعى (أودين) فا تبعوه قرونا طويلة وحكم ألا يموت أحدهم إلا قتيلا وعدّالموت لعادى جريمة وانمها مبينا حتى انه اذا كان عظيم من العظهاء قد دنا أجله نزل في سفينة وأوقدوا فيها الغار حتى بموت الملك أو الأمير ببن المهاء والغار و ولعمرك لم يكن ذلك إلا لتربية الشجاعة في القاوب وأن يألف الانسان عظائم الأمور فلا يجزع المصائب ولا يحزن المصاعب

كل ذلك من السر الذى و صلصال آدم والمحافظة على النفوس من طريق الشجاعة ولقه ثبت أن الحيوانات البحرية أطول أعمارا وانظر هذا في الدين وهو الدين المسيحي كيف ح مقابلة السبئة بمثلها ولكن أتباعه بعد عين صاروا أظلم الأم فه تكوا الأعراض وخربوا البلاد وملكوا المسلمين شرقا وغربا وظلم معضهم بعضا كما حصل في حرب الألمان وأورو با فلم يوحوا انسانا من دينهم أوغير دينهم فالقوة الغضية غالبة على هذا الانسان

ولما جاء الدين البوذى في ألهد ومنع الناس من الظلم اجتاحهم الأورو بيون ولقد تشكك هذه الصفة في الأمم بأنسكال مختلفة كما فصله العارا في كتاب آراء أهل المدنية الفاصلة

- (١) من الأم من انخذت الفهر بالسلاح لاشباع الشهوات البهيه والقوّة الشهوية ومطاوعة الحواس الخس في مطالبها الظاهريه
  - (٢) ومنهم من يقول كلا وانما أريد الغلبة لحفظ كرامتي وعظمتي بين الناس
    - (٣) ومنهم من يقول أغلب الناس لشهواني ولحفظ كرامتي معا
  - (٤) ومنهم من يقول ليست الخلبة والقهرطبيعيين في الانسان وهذه تسمى المدنية المسالمة

- (٥) وهؤلاء يفاتلون ان قوتلوا وأريد إذاؤهم
- (٦) وأولئك لهم طرق في الغلبة فتارة تكون ألغلبة بالحرب
  - (v) وتارة تكون بقجارة النساء وحرب الرجال
- (٨) ومنهم من يستعبدون أمّة و يتخذونها مساعدة لحرب أخرى
- (٩) ومنهم من يجعل لمعاهدات سلما للظار فيعاهدون أمّة و يحار بون معها أخرى

ولانطيل بذلك بل نقتصر على ما أتى بالمقصود فنقول

هاأنت ذا رئيت طبائع الانسان وآراء بعض الديانات وسياسات الأمم فهاك أمم الاسلام

لقد أثبت لك في سورة البقرة أن للاسلام في الحرب ثلاث مراتب . المرتبة الأولى ألا حرب ولا لمنال وذلك في زمن الضعف كما في أيام اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة . المرتبة الثانية محاربة المحاربين والذبن به جمون على الأوطان

﴿ وجوب المحافظة على الوطن في الاسلام من أهم ماني الفرآن ﴾

أنظر مامم عليك في سورة البقرة ألم ترالى قوله تعالى في قصص بنى اسرائيل \_ ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديار ناوأ بنائنا فلما كتب عليهم القتال تولو إلا قابلا منهم والله عليم بالظالمين \_ وانظر ما تقدّم في سورة المحران كيف رأيت أن غزوة بدر المشار اليها في أولها انها كانت عاربة لأهل مكة الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وأصحابه منها وغزوة أحد كيف كانت لما أراد الأعداء مهاجة المدينة وقد نشاور لنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأشار بعضهم بالخروج الى الأعداء و بعضهم أشار بالبقاء في المدينة مم تغلب الفريق الأول وخرجوا الى أحدثم انظر الى هذه الآيات وكيف يقول \_ ومالكم لا تقاتاون في سيس الله والمستضمة بن من الرحال والنساء والولدان الخرين فأفاد أنه سبحاله يحر ضهم على انقاذ المؤمنين بمكة من ظلم الكافرين هناك وهذا ولاشك دفاع عن الوطن فانظر كيف جعل الله الوطن محتوما وجعل المحافظة على الأوطن

أفلست رى أن المسلمين أيام خراب الأنداس لم يكن عندهم شهامة ولاحية ولاشرف ولادين وهم جهلاء أفلاترى أيضا أن المسلمين اليوم ناتمون اللهم إلا ماحصل قريبا من أهل الأفغان والفرس والترك فانهم استقلوا ونبذوا حكم الفرنجة لبلادهم

فأما باقى المسلمين فانهم نائمون ضربت علبهم الفرنجة ذلة الاستعباد وهاهى فى بلادنا المصرية تمفست الصعداء قليلا فى همذه الأيام والفرنجة لايزالون يغدون و يروحون فى مصر وتونس والجزائر ومم اكش و بلاد جاره وسومطره والشام وفلسطين والعراق وأهل البلاد فى تلك الأصدقاع متعاسدون متباغضون متناقاون يجهلون الشرف ولا بعرفون المحبة والا تحاد - تحسبهم جيعا وقاو بهم شتى -

أفلم يقرؤا قوله تعالى فى هذه الآيات ـ ومالـكم لاتفاتون فى سبيلالله والمستضعمين من الرجال والنساء والولدان الح ـ فالمسلمون مأمورون أن يتخلصوا من وقع فى يد الأعـداء من اخوانهـم وهؤلاء يقدّمون اخوانهم قربانا للفرنجة فى مماكش وتونس والجزائر ومصرور بوع الشام والعراق

لقد أصبح أبناء العرب مثلا للذين يخضعون وطعمة لمن يأكلون ولكن آن أن بزول ذلك الرجس من القاوب ويرجع لهم مجدهم المفقود إن شاء الله تعالى فقد بدت بوادر النجاح وتباشير الفلاح

﴿ الواجب على المسلمين في أقطار الأرض ﴾

أيها المسلمون الفرار لفرار من العار انظروا في سائر شؤنكم الجهاد ليس قاصرا على الحرب أننم اليوم تحتاجون المجهاد . في كل شئ ، في التجارة ، في العلم ، في حفظ البلاد ، في عدم ضياع الوقت ، في حفظ الصحة ، في تحتاجون المجهاد ، في كل شئ ، في التجارة ، في العلم ، في حفظ البلاد ، في عدم ضياع الوقت ، في حفظ الصحة ، في

السياسة . في التفكر

فلتكن أكثر ملابسكم من مصنوعات اخوانسكم في الادكم والترقوا الصناعات الاسلامية وتنشئوا المدرس العالمية بكثرة فعشرة متعلمون تعليما راقبا أفضل من آلاف من الناقصين تعليما ولا يمكنوا الاجانب من البقاء في بلادكم وجدّوا في الفوّة لاخراجهم واتحدوا فيما بينكم نظردهم ذلك ما يجب عليكماً به المسلمون

أماالطريقة الثالثة التي ذكرت في سورة البقرة فقد ذكر نظيرها في بعض هذه الآيات وهي قتال المشركين أين وجدناهم كما قال في آية \_ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة \_ والقصد من هذه ادماج الأمم وجعلها أمّة واحدة

ولقد تجدهذا وأضحا في أمّة الاسلام وقد صار خلقا فالمسلمون بحب الدين لايفضون أحدا إلا بالتقوى ألاثرى الى كافورالاخشيدى كيف كان عبدا اسود وحكم المصريين رفيها الأشراف من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ترى أسامة بن زيد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش ودام كذلك زمن أبي بكر وترى في بلادنا المصرية آثار العبيد ظاهرة في هذه الأيام فان عبيد الخديويين لهم من الملك ماليس لأعظم الأحرار في البلاد كل ذلك لأن الاسلام خلط الأمم وجعلها أمّة واحدة كما في أوّل هذه السورة ـ الذي خلف كمن نفس واحدة ـ فاذا كانت الحرب لأم أخرى فليس المقصد إلا ترقية الأجناس المنحطة فانك ترى العسكر الانكشارية في الدولة التركيسة ما كانوا إلا شراذم من العبيد الذين اشتروهم بالمال وكذاك المماليك البرية والبحرية عصر انهم إلا أرقاء كانوا يجلبون من بلاد الروس والصقالبة ويشترون بللال فاذامات السيدمن الامراء المصريين ورئه عبده الذي اشتراه ومن هؤلاء الظاهر بيبرس ومن قبله ومن بعدده من الماوك الذين استولوا على مصربحو المائة سنة وهكذا نسلهم بقوا فيها بعدفتح الدولة التركية لهما الىدخول المغفور له مجمدعلي باشا فيأول القرن الثامن عشر المسحى فزقهم شرمعزق وكذلك ابترك قتلوا الانكشارية الذين هم عبيدأيضا كانوا يتعلمون الدبن والقرآن و بحكمون الدولة ويدافعون عنها فاستعبدوا ملوك بني عنمان وقتاوا الدولة وأهاكوها وأخروها والقصدمن هذا القول أن الاسلام لعدم تفرقته بين الأجناس نغالت الأمم الاسلامية في تسليط الأجانب عليها مني أساموا حتى أنست بالمذلة فأرهقتهم الفرنجة والقرآن هو الأصل الذي عبيه الاعتماد في ذلك هذا كان مقصد الاسلام من الأسرى ثم فكهم واعتافهم فالقرآن أم بالخرب للسلم وانتمليم فيأتى بالجهلاء والمتوحشين فيرق م و يعلمهم مم يكونون في نعمة لم يحاربها آباؤهم وهذا العمل من المسلمين مطابق لفوله تعالى ـ يا أبهاالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كمشعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنفاكم ـ أفليس ماهناك هومافي هذه السورة أليس يقول هنافىأول السورة انه خلفنا من نفس واحذة تم بحرتضنا على القتال لحفظ الوطن ثميشير الى القة ال العام مم يقول حرّروا الرقبة المؤمنة اذا فتلتم مؤمنا خطأ فجعل التوبة من الذنوب أن تخرر الأسرى • ان تحرير الآسرى ظهر في الاسلام ظهورا واضحا فكثيرا ما يأمر بالتحرير وعتق العبيد وهذا هوالسر في اختلاط الشعوب الاسلامية

🕻 مقايسة أوروبا بالاسلام 🔰

لفد دخلت أوروبا بلاد الشرق وقالت أنه أيها الناس أحوار ولكن هل جعل الانجابيز من المصريين وزيرا أم الفرنسيون جعلوا من الجزائر بين أميرا أم اتخذ الأسبان من أهل من اكش وكيلا وكثير من الك الحدول تغتال الأموال جهارا و تفتل الناس بالطيارات فلا ينامون إلا غرارا فأى الحسكمين أقرب العدل وأولى بالحق و هل جعل الفرنجة من المسلمين ملكا على بلادهم كاجعلنا كافورا ماكا في مصر لجر د الاسلام و كلا هذه هي الميزة الاسلامية على سائر الأم الفربية

تحنجعلنا كافورا ملكا وأمربكا لاترضى أن يكون السود جالسين مع أبنائها في العربات وبحقرون

أن يساووهم فالانسان اليوم جهول كـفار

﴿ مُحَاوِراتُ فِي الْجِلْسِ الْعَامِ لِلْمُلْسِينِ بِعَدْ مَاثْتَى سَنَّةً فَأَكَثَرُ ﴾

يحكى في عام الخيال أنه اجقع مجلس الشورى العام (البرلمان) في الاستانة وقيل في أنقره وقيل في مكة وحضر من كل أمّة من الأم العربية والفرية والفاوسية والأفغانية والحوها البون و ولما استفراتهم الجلوس وقف أحد الأعضاء وقال لقد أغارت الأم الاسلامية على أمّة كدا وأدخلتها في حوزتها فهل برى الجلس أن نعاملها معاملة أوروبا لأهل أمريكا الأصليين ففيتهم بالندر بج ونقرضه بمن الوجود كما هي السنة المنبعة في الاستعار فرد نائب الأ فغان وقال إباذا فعلنا ذلك كما مثل السوء في العالمين وكيف نفعل ذلك ونبيناجاء رحة العالمين ونحن خلفاؤه على الخلوقين فقال باب الفرس مالكم تردون كل مورد وتذهبون في البحث بديدا فالعضو الحتم الأول حكم بالاهلاك والنائي أوجب ألا بمسوا بسوء وهل تذكرون أوسط الامور وأفضاها عندا جلهور أن نجعل بعضهم ابعض عدوا كما فعل الاسكندر بهوك الطوائف كما أمن استاذه ارسط طالميس وسلط عليهم الشهوات وزوجهم الغانيات وألبسهم التيجان وألزم كلا اسم الملك فننازعوا بينهم والاسكندر حكم يحكم بينهم فهم الأعداء وهو المحبوب وهكذا حنت حدوه انسكارا وفرنسا وسائر أمم أوروبا حتى فر قت المسلمين شذرمذر أيام القرون وهو الحبوب وهكذا حنت حدوه انسكانا فلنفعل معهم كما فعاوا معنا م فقام عالم مصرى وقال الأولى وهانحن أولاء قد من الله علينا فاجمعنا فلنفعل معهم كما فعاوا معنا م فقام عالم مصرى وقال

أيها الاخوان أذكركم بالقرآن ألم يقل الله \_ فان تنازعتم في شئ فردّوه الى الله والرسول \_ في سورة النساء) فانرد الأمم الى كتاب الله وفعل الرسول ونظام هذا العالم يقول الله \_ ياأيها الناس اتفوا ربكم الذي خلق كم من نفس واحدة \_ فليقل ياأيها المؤمنون بلجعل الخطاب الناس والناس كلهم أسرة واحدة ولقد وصى على الأيتام وأمم نا أن نعو لهم وأن نتعفف اذا كنا أغنياء وتأخذا جونا بالحق اذا كنا فقراء فهؤلاء الذين دخلوا في حوزتنا كالأيتام فله كن عونا لهم ولنحافظ عليهم ولنعلمهم حتى يتهيؤا للحياة والاستقلال والمقصود من الرد الى كتاب الله النظر في المقصد العام من فعل الله وقوله على وجه العموم فقال العضو التركى لقدقات قوالا فيه الاثم والشنار وما الفائدة العائدة على المسلمين نعامهم وتربيهم فيصبحون مثلنا و يحارب أبناؤهم أبناء نا فيه الاثم والشنار وما الفائدة العائدة على المسلمين نعامهم وتربيهم فيصبحون مثلنا و يحارب أبناؤهم أبناء نا فيه الاثم والشنار وما الفائدة العائدة على المسلمين نعامهم وتربيهم فيصبحون مثلنا و يحارب أبناؤهم أبناء نا فيه الاثم والشنار وما الفائدة العائدة على المسلمين نعامهم وتربيهم فيصبحون مثلنا و يحارب أبناؤهم أبناء نا فيه الأثم والشنار وما الفائدة العائدة على المسلمين نعامهم وتربيهم فيصبحون مثلنا و النظر يقال وضعف عاربة من العقل خالية من الفهم كانوا يخافون أن ترقى الدول فيبط ثون بهم وهذا قصر في النظر وضعف في الفكر

ان هؤلاء قد جنوا عكس مازرعوا وبأسها زرعوا علموا أبناءهم الانكال على ماصنع غبرهم فينامون على وساد الراحة والمسلمون عملون فحملت عهم وضعفت قواتهم لأن آباء ناكانوا يزيدون نشاطا وهم بتدلون الحطاطا فتكامل الخول في الآخرين وتم النشاط والقوّة في الأوّلين حتى دالت دولة الغربيين وأشرقت شمس المشرقيين فهذه النظرية جاهلية أمّا الذي أراه فان الله عز وجل جعلنا خلفاءه في الأرض ووكل لنا اصلاح عباده وأوجب علينا قياد تهم وارشادهم وحفظهم فلنعاملهم الأمانة ولنعلمهم وانهذبهم ولانفعل مافعل آباؤنا المسلمون فقد كانوا يأتون بالأو باش والجهلاء ويسلطونهم على منازهم وعمالكهم فيعكمون الدول وكلا تم وكلا فذلك هوالذي أضاع الدولتين العربية والتركية القديمة وهذا تفريط من المسلمين ولانذ لهم اذلالا شديدا كما فعل الاوربيون في المسلمين ولانذ لهم اذلالا شديدا كما فعل الأوربيون في المسلمين ولانذ الم أنفسهم و بكونون لنا أصدقا، مخلصان

فأما ماقاله العضو المحترم ان أبناءهم يقتلون أبناءنا فهذه اظرية أوروبية خاطئة ، ذلك أنه لايبتى فى الوجود إلا الأصلح له والأمّة المصلحة النافعة لاناس لن ببيد من الوجود فحاد منانافعين للناس فالدوام مضمون ولسنا نخاف على أبنائنا إلا من نومهم وكسلهم وحبنهم ولن يكون ذلك إلا اذا ظلم فاهؤلاء الذين ملكناهم

فسخرناهم لأبنائنا فينام هؤلا، الأبناء على فراش الراحة الوزير كمانام الأورو بيون على حساب الشرقيين فوقعوا فيذل الشهوات فزالت مدنيتهم وتفرق جعهم وزال اسمهم من الوجود فهذه الأم كانت أنظارها قصيرة وآراؤها سقيمة يفعلون مافعلته الدولة العباسية والدولة البائدة النركية التي كانت تأكل أرزاني الأم فتصبح عالة عليها وتزول من الوجود كما كانت دولة الرومان وعلى هذا فلنساعد هؤلاء القوم وتقول لأبنائنا استعدوا للحياة وكونوا ذوى عزم وخرم ولنعودهم السلام والأعمال الشريفة ولنهذبهم ونعلمهم الحب والاتحاد وهذا هو المسعى الحيد والرأى المديد فاذا اجمعت الأم على مضرتهم لن يضر وهم لأنهم بالحق قائمون وللعالم مخلصون والله لايزيل من أرضه المصلحين والمام المائيس الأخير مهم صوتا ضد ٢٧٨ صوتا وعليه صارالعمل فأخذت الأصوات فنال هذا الرئيس الأخير ٢٨٨ صوتا ضد ٢٧٨ صوتا وعليه صارالعمل

راخم) (الخم) (الخم) انتهى المقصد السادس (المقعيدُ السَّادِمُ)

إِنَّا أَنْ اللهُ الْكَانَا إِلَيْكُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم مَ بِينَ النَّاسِ عَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْحَائِينَ خَصِيماً \* وَاسْتَغْفِر اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوراً رَحِيًا \* وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْهُ وَهُو إِن اللهَ لاَيُحِبْ مَنْ كَانَ خَوَاناً أَنِياً \* يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَمَهُمْ إِذْ يُمِيتُونَ مَالاَيرَ ضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ عِمَانُونَ مُحِيطاً \* هَا أَنْهُمْ هُو لاَ عِلَا \* وَمَنْ عَمْهُمْ إِذْ يُمِيتُونَ مَالاَيرَ ضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ يَكُونُ مُحَيِّطاً \* هَا أَنْهُمْ وَكِيلاً \* وَمَنْ يَكُونُ مَكُونَ مُحَيِّطاً \* هَا أَنْهُمْ وَكِيلاً \* وَمَنْ يَكُونُ مَكُونُ مَكُونُ عَلَيْمِ وَكِيلاً \* وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْمِ وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْمُ وَكِيلاً \* وَمَنْ يَكُونُ مَكُونُ عَلَيْمُ وَمَنْ يَكُونُ عَلَيْمُ وَكُونُ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمُ وَمَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُحَمَّى مَا اللهُ عَلَيْمُ وَمَا يُضَافُونَ إِلاَ أَنْهُمُ مُ وَعَلَى فَضُلُ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُ عَلَيْكَ وَمَا يَضُونُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَا يُولِقُونَ إِلا أَنْهُ مَنْ مُنْ يَكُونُ فَضُلُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَا يُولِقُ الْكُونَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا \* وَمَا يُضَلِّ وَمَا يُضَلِّ مُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَظِيمًا \*

قال ابن عباس نزلت هذه الآية في وجل من الأنصار يقال له طعمة (مثلثة الطاء والكسر أفصح) ابن اببرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعامن جارله يقال له قتادة بن النعمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انهمى الى داره ثم خبأ هاعند رجل بهودى يقال له زيد بن السمين فالمحسوا الدرع عند طعمة فلف بالله ما خذها وماله بهامن علم فقال أصحاب الدرع لقدراً بنا أثر الدقيق حتى دخل داره فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق الى منزل البهودى فأخذوه منه فقال البهؤدى انه دفعها الى طعمة بن ابيرق وشهد له جماعة من البهود وجاء بنوظفر قوم طعمة الى رسول الله على وسألوه أن يجادل عن صاحبهم طعمة فهم ترسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب البهودى وأن يقطع يده فأنزل الله هذه الآية

ولما نزلت هذه الآيات فيه لحق مكة من تدا عن دينه مم عدا على الحجاج بن علاط فنقب عليه بيته فسقط

عليه حجرمن الحائط فلعا أصبحوا أخرجوه من مكة فلتي ركبا فعرض لهم وقال ابن سبيل ومنقطع له فحملوه حتى اذا جنَّ عليه الليلعدا علمهم فسرقهم ثم الطلق فركبوا في طابه فأدركوه فرموه بالحجارة حتى مات \* قال بعضهم اذا عثرت من رجس على سيئة فاعلم أن لها أخوات فهدذا قوله تعالى (إنه أنزلنا ليك) يامجمد (الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) أي بما علمك الله وأوحى اليك (ولا تـكن) بامحمد (للخاننين خصما) أى ولا تُسكن لأجل الخائنين وهم قومطعمة مخاصها عنهم ومدافعا ومعينا (واستغفرالله) مماهمت بهمن معاقبة اليهودي ومن انك همت بالمجادلة عن طعمة (إن الله كان غفورا) يعني لذنوب عباده يسترها عليهم (رحما) بعباده المؤمنين (ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم) بخونونها (إناللة لا يحب من كان خوّانا أنها) أي مبالغا في الخيالة مصرا عليهامنهمكا فيها (يستخفون من الناس) يستترون منهم حياء وخوفا (ولايستخفون من الله) وهوأحق أن يستحيامنه (وهومعهم) لاتنخفي عليه أسرارهم (إذ يبيتون) يزوّرون (مالايرضي من القول) من رمى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور (وكان الله بما يعملون محيطا) لايخفي عليه شي من أسرارهم ولا أسرار غيرهم (ها) للتنبيه (أنتم) يا (هؤلاء) والاشارة الى من كانوا يدافعون عن طعمة وقومه (جاداتم) خاصمتم (عنهم في الحياة الدنيا فن بجادل الله عنهم بوم القيامة أممن يكون عليهم وكيلا) محاميا بحميهم من عداب الله (ومن يعملسوأ) قبيحايسو، به غبره (أو يظلم نفسه) بما يختصبه ولا يتعدّاه (ثم يستغفر الله) بالتو به ( يجدالله غفورا) لذنو به (رحيما) متفضلا عليه وهذا حث الطعـمة وقومه أن يتو بوا (ومن يكسب إنما فانما يكسبه على نفسه) لايتعدّا. و باله (وكان الله عليما حكيماً ) فهوعالم بفعله حكيم في مجازاته (ومن يكسب خطینه) صغیرة (أواعما) كبیرة (ثم يرم به بريشا) كارمي طعمة زيدا(فقد احقل بهتانا واعما مبينا) بسبب رمى البرىء وتبرئة نفسه (ولولا فضل الله عليك ورحته) باعلام ماهم عليه بالوحى ( لهمت طائفة منهم أن يضاوك) عن القضاء بالحقمع علمهم بالحال (ومايضر ونكمن شئ فان الله عصمك (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمكمالم تكن تعلم) من خفيات الامور الدينية والحكمية (وكان فضل الله عليك عظيما) وأى فضل أعظم من النبوة انتهى التفسير اللفظى

﴿ بِيانِ أَجْلِي وَنُورُ أَشْرِقَ ﴾

لقد نبين أن هذه السورة نزلت لجعل الناس أمة واحدة لأن أباهم واحد وقد خلقوا من نفس واحدة وأن رجالا كثيرا ونساء خلقوا من تلك وان فيها الوصية على الرحم والقرابة واليتاى والمساكين والوصية بالجار القريب والمسكين فاعلم أن الأمم فوق ذلك فأصبيح الدين الاسلامى بهذه السورة وهذا المقصد منها يحمى اليهودى الذي قال الله في أهل دينه \_ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فاظر كيف جعل اليهود ألد الأعداء في الاسلام وكيف انزل في الوجى عده الآيات . يقول يصف الكتاب انه أنزله بالحق وانك يامحد تحكم بين الناس بالعدل وكيف تكون قاضيا بالحق وتهم بالمحاماة عن الخائن فاستغفر يامحد الله فان الله غفور وحيم وكيف تجادل عن الخائنين والله لا يحبهم انهم قوم براؤن الناس و يخشونهم ولا يرقبون ربهم ، هب أنكم أيها المحامون جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فن ذا الذي ينفعهم يوم الحساب وأين المحامون هناك وأن يقدر وا عليك لأنك معصوم وأين المحامون هناك وأن يقدر وا عليك لأنك معصوم وأين المحائف من عندنا وأعطيناك وحة من لدنا واصطفيناك الناس فنصلنا عليك عظيم

يقال هذا القول وأمثاله لأجل بهودى يجب بحسب الظاهر أن يعدّ من السارقين فلقد وجد الدرع فى داره ومعذلك يعانب نبينا صلى الله عليه وسلم عتابا طويلا على ماهم به مما يؤيده ظاهر الحال فانظر كيف حفظ الاسلام الحقوق مع أعدى أعداء الاسلام وانزلت الآيات للنبي عتابا عظيما فاوأن المسلمين اليوم رجعوا الى ديننا ونظروا فى الحقائق الساطعة لأصبحوا أوقى العالمين فانظر كيف كانت هذه

حال الاسلام وقد خالفها فريقان

- (۱) الفريق الأول أكثر أمّه الاسلام فانهم بقعصبون لأقاربهم و يجادلون عن أصحبهم واخوانهم وأقار بهم بالحق و بالباطل ولا يظهرون الحقائق ولايشهدون بالحق و يقولون فلنستر على الاخوان والله يقول كلا و انظروا الى اليهودى كيف ضربت الذكر صفحا عن قبيلة برمنها من العرب وأخرينهم وأخجلتهم با يات القرآن وقرعتهم نقريعا يقرأ لآخر اله هر ولم أبال بأنهم مسلمون وهو يهودى بل نصرت الحق والحق أبلج فان أهل الأرض أمّة واحدة وجميع الناس خلق وأنا الذى صوّرتهم وأوجدتهم فى أرضى وأنا الذى أزلت الديانات وحكمت على كل أمّة أن تقبع دينا وجعلنكم خدير الأم وأنتم رحمة العالمين فعليكم أن تخالفوا الأم فى أخلاقها وأن تكونوا أشرف من أورو با مقاما وأرفع شأنا وأرقى أخلاقا وأوسع اشراقا وأحلى مذاقا وأجل انساقا وأعظم للحقوق احقاقا
- (٧) الفريق النافى الدول الاوروبية . إن أمم الفرنجة لا تعدل فى الفضاء إلا فى رعاياها . ولقد حدث وأنا أولف هذا التفسير أن شابا مصريا يدهى على فهمى يبلغ من العمر ٣٧ سنة تزوّج امهاة فرنجية من بلاد فرانسا ولم تلبث معه إلاستة أشهر و بينها هى تعيش معه فى بلاد الانكليز تشاجرت معه فضر بنه برصاصة من (بندقيتها) فأردته قتيلا فقدمت القضاء فأقرت بذلك في الفاضى والمحكمون فى المحكمة اتها بريئة لا إثم عليها معلين ذلك بأنه كان يؤذيها و يحجزها فى منزله وكان يفعل معها أفعالا تناسلية لا تليق ولم يكن لديها أى اثبات إلا ما كانت تلقيه بلسانها . و بهذا الحسم تفر بوا لفرنسا واحتقروا المصريين والمسلمين ، فانظر الحكمين وتعب من العملين أيهما أقرب الانسانية وأبهما بأس بالوحشية هذا هو دين الاسلام وهذه هى المدنية في أوروبا فالحديثة الذي وفقنا بهذا الحدث أن تكون الموازنة بين الديانات الشرقية والجهالات الغربية والدعاوى الكاذبة بأنهم قوم مقدينون فلتقومن فى بلاد الاسلام ممالك عجيبة وأم حكيمة تحقر مافى أورو با من سفاسف الأخلاق والجهالة العميا، ويطلعون على الفرآن وينظرون فيه بامعان ويكون لهم فى القضاء القدح المعلى وف حكم الشعوب المقام الأكل ومار بك بغافل عماييعمل الظالمون و فالمعان ويكون لهم فى القضاء القدح المعلى وف حكم الشعوب المقام الأكل ومار بك بغافل عماين عنسير المعان ويكون الم فى كتاب مدين \_ انهى تفسير المعمد السابع

## ( المَقْصِدُ الثَّامِنُ )

لاَخَيْرَ فَى كَثِيرٍ مِنْ نَجُواَمُ إِلاَ مَنْ أَمَرَ بِصِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَفَعَلُ ذَلِكَ أَبْنِهَا مَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً \* وَمَنْ يَشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُومَنِينَ \* نُولَةِ ما تَوَلَّى ، وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُ اللهُ كَنَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُومِنِينَ \* نُولَةِ ما تَوَلَّى ، وَنُصْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيراً \* إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدَ مَنَ اللهِ فَقَدُ صَلِيماً \* إِنَّ اللهُ تَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيداً \* لَمَنْ مَنْ عَبَادِكَ مَن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيداً \* لَمَنْ مَنْ عَبَادِكَ مَن مَن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرْدُ مَنْ عَبَادِكَ مَن عَبَادِكَ مَن عَبَادِكَ مَن مَن مُنْ وَلاَ مُنْ يَتَعْفِرُ الشَيْطَانَ وَلِيا مِنْ دُونِ فَلْ لَا مُنْ مُن يَتَعْفِدُ الشَيْطَانَ وَلِيا مِن دُونِهِ فَلَيْعَيْرَنَ خَلْقَ اللهِ \* وَمَنْ يَتَغِذِ الشَيْطَانَ وَلِيا مِن دُونِ اللهِ فَعَلَى مَنْ يَتَعْفِدُ الشَيْطَانَ وَلِيا مِن دُونِ فَي اللهِ فَمَانُ يَتَعْفِدُ الشَيْطَانَ وَلِيا مِن دُونِ فَلَيْغَيْرَنَ خَلْقَ اللهِ \* وَمَنْ يَتَغْفِذِ الشَيْطَانَ وَلِيا مِن دُونِ فَاللّهُ مُن مَنْ مَا مُؤْمِنَا هُ وَلَا مُن دُونِ اللّهُ فَالْمُ اللهُ ال

ألله فقد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا \* يَعِدُهُ وَيُنتِهِم وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً \* أُولَيْكَ مَأُواكُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدُخلُهُمْ جَنَّات تَجُرى مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قيلاً \* لَدُسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهُلِ الْكَتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجُزَّ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَايَّا وَلاَ نَصِيراً \* وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْيُ وَهُوَ مُوْمِنْ فَأُولَٰذِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا \* وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُو تَحْسِنْ وَأَتَّبَعَ مِلْهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَخَذَ ٱللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا \* وَلِلهِ مافى السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ ٱللهُ بَكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا \* وَ يَسْتَفَتُّونَكَ فِي النِّسَاءِ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلِّى عَلَيْكُمْ في الْكُتَابِ فِي يَتَامِى النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُو تُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَمْفَينَ مِنَ الْولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَالَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفُمْلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بهِ عَلَياً \* وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحاً يَعْبَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ \* وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا \* وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَميلُوا كُلَّ المَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُلَّقَةِ وَإِنْ تُصُلْحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيًّا \* وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْن ٱللهُ كُلاّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَاسِعاً حَكِيماً \* وَلِلهِ مافى السَّمُوات وَما فى الْأَرْض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّفُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكَفَّرُوا فَإِنْ لِلهِ مافي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ ٱللهُ غَنِيًّا حَمِيدًا \* وَ لِلهِ مافي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَنَى باللهِ وَكِيلًا \* إِنْ يَشَأُ يُذُهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا \* مَن كَانَ يُرِيدُ ثُولَ ٱلدُّنيا فَهُ ذُدَ ٱللهِ ثُوابُ ٱلدُّنيا وَالآخِرَة وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعاً بُصِيراً \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهِدَاءً لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقَرِاً فَاللَّهُ أَوْلَى بهما فَلاَ تَتَّبعُوا أَلْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَا تَعْمَلُونَ خَبِياً \* بَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْسَكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

وَالْكُتَابُ ٱلَّذِي أَنْوَلَمِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِٱللَّهُوَمَلاَ نَكُتهِ وَكُتُبُهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ صَلَّ صَلَاً بَعِيداً \*إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمُ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرْدَادُوا كَفُراً لَمْ يَكُن أَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً \* بَشَر الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بِأَ أَلِمًا \* ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَهِ تَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعَزَّةَ وَلِإِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعاً \* وَقَدْ نَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِنْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكُفْرُ بِهَا وَ يُسْتَهُزَّأُ بِهَا ، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّ كُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْسَكَافِرِينَ في جَهَمَّ جميعًا \* ٱلَّذِينَ يَتَر بَّصُونَ بَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَكُمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِ بِنَ نَصِيبَ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ يَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَانْ يَجْعَلَ ٱللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلاً \* إِنَّ الْمَنافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوُنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً \* مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هُو لاَءِ وَلاَ إِلَى هُولاَءِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَلَنْ تَجدَ لَهُ سَبِيلًا \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُويدُونَ أَنْ تَجْمَلُوا لِلهِ عَلَيْكُم شُلُطَانًا مُبِينًا \* إِنَّ المُنافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ الْأَسْفُلَ مِنَ النَّارِ ، وَلَنْ تَجد لَهُمْ نَصِيرًا \* إِلاَّ ٱلذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُولَٰذِكَ مَعَ الْمُومْنِينَ وَسَوْفَ يُونِّتِ ٱللهُ الْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيماً \* مايَفْعَلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْشَكَرْتُمْ وَآمَنْهُمْ وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيماً \* لاَيْحِبْ ٱللهَ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمًا \* إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تَحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا \* إِنْ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَفَرَقُوا بَيْنَ ٱللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُومِينُ بِبَعْض وَنَكُفُرُ بِيَهُ ضُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَٰئِكَ ثُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَذَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَيْكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِياً \*

وفي هذا المقصد أربعة فصول

الفصل الأوّل اكمال القول على العدل في الأحكام وذلك بذم المحاماة عن المكاذبين الخائنين وعن

التزويرسرا لنصرهم ومدح شرف النفس ونصر الحق والحض على الصلح والبر والمعروف والصدق بدل مالاخير فيه من تزوير المحامين وفيه بيان عدل الله الذي هو المنهج الذي يقتدي به عباده في العدل في أفعالهم وأحكامهم وكيف جعل أمره غير خاضع لارادة عد من المسلمين والأمم السالفة بل من يعمل سوأ يجز به الى قوله تعالى \_ وكان الله بكل شئ محيطا\_

الفصل الثانى فى بيان بعض مسائل فى العدل تطبيقا على القاعدة السابقة كالعدل فى يتامى النساء والمستضعفين من الولدان واليتامى وحسن معاشرة النساء من قوله \_ و يستفتو نك فى النساء \_ الى قوله \_ وكفى بالله وكيلا \_ الفصل الثالث فى بيان أن الأمم التى عدم العدل فى أحكامها بين أفرادها تندرس معالمها وتتحلل أجزاؤها و يأتى الله بأمم أخرى تحكمها وتدوسها وتجعلها فى الاذاين و بيان انكار الذات والأهل عند الصدق فى الشهادة حتى لا تتعرض الأمّة لأسباب الانقراض من قوله \_ إن يشأ يذهبكم \_ الى قوله \_ فان الله كان بما تعملون خيرا \_

الفصل الرابع في بيان الاخلاص في الايمان لأن العقيدة هي أس العمل بالعدل الذي شرحه في الفصول السابقة فجعل هدنا العمل أساسا لهما فأوضح فيه رذياة النفاق وموالاة الأعداء بمما يجعسل القاوب مذبذبة مضطربة لا ثبات لهما فلا يكون عدل في الأحكام ولاصدق في الشهادات فتزول الدولة ويستخلف الله قوما آخرين من قوله ما يأبها الذين آمنوا مالي قوله ما ولئتك سوف يؤنيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيا من قوله ما يأبها الذين آمنوا مالية والفصل الأولى الله المناسوف يؤنيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيا من قوله من قوله ما الفين آمنوا مالمناسوف يؤنيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيا من قوله من من قوله من قوله من قوله من

لفد أبان في المقصد السابع كيف يكون العدل في الاسلام وكيف يذم الله المحامين في القضايا المزورة ومن يزورون الشهادات وكيف يلوم الفضاة على عدم البحث الدقيق والكشف والتحقيق والأخد بالأحوط وجع الدلائل والتروّى في الأحكام حتى تجمع الأدلة وتعرف كل علة وماعلى المسترية وأله فأخذ في هذا المقصد يقول تنم الرام وتنويرا الأفهام (لاخير في كثير من نجواهم) يقال ناجيته ساروته والنجوى أيضا الاسرار في التسديير يقول لاخير في كثير بما يقسار الناس به ويدبرونه سرّا سواءا كان المتسارّون قوم طعمة أوغيرهم (إلا) نجوى (من أمر بصدقة أومعروف أواصلاح ببن الناس) فالنجوى الصدقات خير والمعروف وهو كل مايستحسنه الشرع ولاينكره العقل خير كالقرض واغائه الملهوف وصدقة التطوّع وتدبير الخرب وحفظ البلاد والثغور وما أشبه ذلك فالمروف أعممن الصدقة والاصلاح بين الناس خير فالنجوى اذن على قسمين نجوى الشر ونجوى المخير فالشرّ محذور والخير متبع (ومن يفعل ذلك ابتغاء ممضات المقاهم وقد رتب الأجر العظيم على العقيدة النفسية بأن تكون جيع الأعمال صادرة العرض الخيرالمغروس في النفس لأن الحياة الدنيا يرادمنها مق المفسلة في النفوس فاما بذل المال أوالعم بلا قصد شريف في النفس لأن الحياة الدنيا يرادمنها مق الملكات العاضلة في النفوس فاما بذل المال أوالعم بلا قصد شريف في النفس لأن الحياة الدنيا يرادمنها مق الملكات العاضلة في النفوس فاما بذل المال أوالعم بلا قصد شريف في النفس لأن الحياة الدنيا يرادمنها مق المفسلة في النفوس فاما بذل المال أوالعم بلا منبعه المقال به تقرب الارادات في النفوس ولم يكن لهما إلا النصب في الانفاق والتعب والمشاق بلا محقوق الأخلاق ولا وقي في الشعور والوجدان

ولما كانت المناجاة بالشر تابعة لما في النفس من شقاق كما ان المفاجاة بالخير نتبع مافيها من وفاق لأن العقيدة أس الأعمال فلاخير إلا بالعقائد ولا شر إلا منها حاصل وكان الذي يجمع الأمم المحاد عقائدها والذي يفرقها تشتيت آرائها أردفه بذم انشقاق الألفة الجامعة في الأمم الاسلامية فقال (ومن يشافق الرسول) يخ لفه من الشق فسكل من المتخالفين في شق غير شق الآخر (من بعد مانيان له الحدى) ظهر له الحق (و يتبع غير سبيل المؤمنين) غير ماهم عليه من اعتقاد أوعمد (نوله مانولي) نكله في الآخرة الى مانولاه

في الدنيا (ونصله جهنم) نلزمه جهنم وأصله من الصلى وهو لزوم النار وقت الاستدفاء (وساءت مصيرا) جهنم واذاكان اتباع غيرسبيل المؤمنين ممنوعا كان اتباع سبيلهم واجبا وهذا دليل على أن الاجماع من الأدلة الشرعية . ولما كان اتحاد الأم مبناه اتحاد الفكرة فاذا كان المعمود في نفوسهم واحدا انجهوا الغرض واحسد وإذا تذرِّقت الأهواء تمرَّقت الأمم أردفه بذكر التوحيد وكأنه يقول إن تفرُّق الأمَّة في أعمالها ا واختـ لافها في أغراضها راجع الى مافي القاوب من الاختلاف ومافي النفوس من الأهوا، فأما اذا انحدت إ العقائد وانتظمت الآراء فان الأعمال تكون على مقتضاها أتحادا ولتئاما فنال (إن الله لايغفر أن يشرك به و يغنر مادون ذلك لمن يشاء) ومدار الأمم على الوحدة العنملية والوحدة العنملية تتبعها الوحدة العملية فأما تناصيل الأعمال وتباين الأحوال من طاعة وعصيان مع ثبات أعقيدة الأصلية فليس عانع من الانتظام العلم فقــد يغتفر في الفروع ما لايغتفر في الأصول فالشرك لاغفران في اعتقاده والمغفرة قد تــكون في الأحوال العماية فليسكل ذنب موجبا زلزلة القواعد ومامثه لالقواعد الايمانية إلاكثل القواعد المنزلية في البيوت المبدّية فان زالت القواعد هدم البناء ألم تر الى قوله تعمالي ــ فأتى الله بفيانهــم من القواعد فخر" عليهم السقف من فوقهم وأثاهم العلداب من حيث لايشعرون فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدنيا ــ فالقواعد أصول العقائد والبناية الأعمال العاتمة الحافظة للمجموع وبزلزلة القواعد يسقط البنيان ويكون الخزى في الحياة والعذاب في الممات فهكذا هنا ذكراتحاد الأمّة وعدم مخالفتها و بين سبب ذلك وهو تكوين الوحدة الفكرية وان هدمها هدم ذلك البنيان وهذه المسألة هي الأصل الذي بني عليه قدماء الفرس ادخال النحل الكثيرة في الاسلام والمذاهب المنعدّدة تفريقا لكامة العرب وتشتيتا لشماهم وهي هي التي اختارها البابا وباروناتأوروبا ودوق فينيزيالما أرادوا غزو المسلمين في الأندلس فقد قرروا فيما بينهم أنلانجاة من المسلمين ولاغلبة عليهم إلا بتحويل عقائدهم وادخال الشك في قلوبهم وتعلمهم الالحاد واحتقارالديانات والاستعانة على ذلك بتغيير أزيائهم وادخال المعاصي الظاهرة من الزنا والخرعابهم وتعويدهم الترف والنعيم حتى تزول تلك العصبية ويأتى جيل سهل الانفياد سريع الانفعال فننقض عليه فنخرجه من أرضنا وقد تم ذلك في ثنيائة سنة ونجم الغربيون في تشتيت شمل العرب المسلمين كما نجم الفرس ببث العقائد المختلفة ففر قوا الأمم شيعا وأصيح بأسهم بينهم شديدا فلذلك تجد التنديد على الشرك في هذه الآيات بعد أن ذكر الاتحاد وأكده فقال (ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) عن الحق وانما كان بعيدا عنه لأن القلوب تختلف تبع ما اختلفت فيه فكريتبع ماأحبه وعبده فمن عبد اللات أوالعزسى أومنات فقدالصرف قلبه الى ماعبسده وكره سواه فيكون لكل صنم جماعة فتتفرق الشيع فلا يكون اتحاد فتنفطف الأمم تلك الأمَّة العدمانحادها ولذلك أعقبه بقوله (ان يدعون من دونه إلا اناثا) وهي الأصنام المذكورات فقد كانوا يقولون أنثى بني فلان فيسمون الصنم بلفظ أنثى ولاجرم أن الأنثى منفعلة والرب يكون فاعللا لا منفعلا ثم ذكر سببه فقال (وان يدعون إلا شيطانامريدا) المريد والمارد المقرد العاتى الخارج عن الطاعة فاتباع الشيطان سبب في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان سبب لترك التوحيد المبنى عليه تفريق الألفة وتشتيت الشمل ثم وصف الشيطان بوصفين آخرين وهما انه ملعون يضل بعض الناس ويقذف في قلوبهم الأماني الباطلة ويأمر بتغيير خلق الله كأن يشقوا آذان الأنعام الخ وهذا قوله تعالى (لعنه الله وقال لأنخذن من عبادك نصيبا مفروضا) أي نصيبا قدّر لي وفرض من قولهم فرض له في العطاء (ولأضلنهم) عن الحق (ولامنينهم) الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لابعث ولاعقاب (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) ليشقنها لتحريم ما أحل الله كما كانت تفعل العرب في البحائر جع بحيرة والسواةبجع سائبة (١) وقُوكَان العرب بشقون آذان الناقبة اذا ولدت خسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرَّموا على

أنفسهم لاننفاع بها .

(٧) والنساء يأتين بشعر غبر شعرهن يصلنه به وهؤلاء يسمين الواصلات

(٣) ومنهن الواشهات للاتي يلوّن أجسمهن بلون الخضرة بغرز الابر في لجلد وهو الوشم

(٤) ومن تغيير خلق الله الاخصاء وقطع الآذان ولتىء العيون

(٥) وكانت العرب اذا بلغت ابل أحدهم ألف عور عين فحلها

(٦) ومن تغيير الخلق المتخنث

(٧) رمنها عبادة الشمس والفمر والكواكب التي خلقت للنفعة فجعلوها معبودة

وهذه هي أنواع تغيير الخنق لتي ذكرها المفسرون الاجلاء

فترى أنسا يكره اخصاء الغنم لأنها تغيير خلق الله وأدخلوا في هذا السحاق واللواط لأنها تغيير لوجهة خلق الله والفعل الطبيعي الألهي وعذا هو قوله نعالي (ولآمرنهم فليغيرن خلق لله) عن وجهه وصورته أوصفته (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) إذ ضيع رأس ماله (يعدهم) ما لاينجزه (ويمنهم) مالاينلون (ومايعدهم الشيطان إلا غرور!) وهو اظهار النفع فها فيه الضرر (أواتك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا) معدلا ومهربا من حاص يحيص اذا عدل (والذبن آمنوا وعماوا الصالحات الى قوله ومن أصدق من الله قيلا) ظاهر تنسيرها ثم قال (ليس) ملزعد الله من النواب لينال (بأمانيكم) أيها المسلمون (ولا بأماني أهلاالكتاب) وانما ينال بالايمان والعملاالصالح . ذلك أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم وقال المسلمون وكار و نحن أولى بالله منكم نبينا خانم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتفدمة (من يعمل سوء يجزبه) عاجلا أوآجلا 🚁 وروى أنها لما نزلت قال أبو بكر فمن ينجو مع هذا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أما تمرض أما تحزن أما يصيبك اللازاء قال بلي بارسول الله قال هوذاك وهذا الحديث لم يرد في الصحيحين وفي اسناده ضعف (ولا يجدله من دون الله وليا ولانصيرا \* ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأنني وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولايظامون تقديراً) لاينقصون شيئًا من الثواب (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله) أخلص نفسه لله لا يعرف لها ربا سواه (وهو محسن) آت بالحسنات تارك للسيدات (واتبع مدلة ابرهيم) وعي الموافقة لدين الاسلام (حنيفا) مائلا عن سائر الأديان (واتخذ الله ابراهيم خليلا) اصطفاه وخصصه بكرامة نشبه كرامة الخليل عند خديله والخلة من الخلال لأن الودّ يتخلل النفس ويخالطها (ولله مافي السموات ومافي الأرض وكان الله بكل شئ محيطا) احاطة علم وقدرة فيجازي الناس على أعمالهم فلا يذر أحد من عباده إلا حاسبه لا فرق بين مسلم وغير مسلم و يهودي ونصراني • انتهى التفسير اللفظى للفصل الأوّل من هذا للقصد

وهنا لطائف ، اللطيفة الأولى في قوله تعالى \_ قليغيرن خلق الله \_ ، اللطيفة الثانية في الشيطان ، اللطيفة الثانية في الشيطان ، اللطيفة الثانية ولا أماني أهل الكتاب \_

﴿ اللطيفة الأولى ﴾

لقد اطلعت في هذا النفسير على ماقاله المفسرون في معنى تغيير خلق الله واله حرام وذهبوا مذاهب ترجع الى وصدل شعر أو وشم جلد أوفق عين جل أوشق أذن أو بحريم مهمة لها عمل نافع بأن ولدت أربعا والخامس ذكر أو تخنث أوسحاق أولواط أو خصاء كاخصاء العبيد فكل دلك نعيبر خلق الله و وياليت شعرى ان كل ذاك إلا في التغيير الظاهرى والمتشوب الجدمي فيجر الى فسوق تارة كالوشم ووصل الشعر أو بحريم أخرى كالمشقوقة الأذن بحريم ونها عليهم

واعلم أن أهم تغيير خلق الله ماسأذكره لك هنا وهو تغيير وجهة ا فطرة الانسانية لا ترى أن الله خلق في كل قطر من أقطار الأرض أ باسا لهم من ايا في أعمهم و بعبارة أخرى أن كل أمّة أشبه بجسم الانسان فقيها من هم كالسمع وكالبصر وكالمتم وفيها من هم كاليد أوانعقل فالاستعدادات في الأفراد تختلف كالاختلاف في الأعضاء في الجسم الواحد ولقد وضحت هذا في سورة البقرة عند قوله تعلى الايكاف الله نفسا إلا وسعها ان الناس قد اختلفها في فطرهم وقابلياتهم فيجب أن يوضع كل في مكانه الذي استعدله و فعلى عجالس النواب في الأمة أن يأمروا بأن يوضع كل في مكانه الخاص به وعلى المدرسين أن يتحذوا الثلاميد بالعدل ويضعوا كلا في العلم الذي غلب على عقله حتى يستخرج من الأرض غراتها فن نقص تهيذا درجة فقد غير خلق الله ومن وضع موظفا في غير وظيفته فقد غير خلق الله ومن لم يلاحظ الاستعداد فقد غسير فقد غير خلق الله ومن وضع موظفا في غير وظيفته فقد غير خلق الله ومن لم يلاحظ الاستعداد فقد غسير عقل الله ومن المن المن النه بالدكوت عن على المن الدول الغربية وأم أورو با التي أغارت على بلاد الشرق فأ كثرت من الأخلاف الردينة وغيرت في أوضاع الأم فقد غيرت خلق الله فنعت العلم عن الشرقيين وحرّمت النبوغ على بعض المسامين

واذا كما إن قاذن بهمة وفقء عين جل ووشم جلد قسفيرنا خلق الله وهكذا بتحريم بهمة كأن حرّمنا على أنفسنا أكل لحها أوركوب ظهرها قد غيرنا خلق الله فحا بالك بتحو يلماهو أرفع مقاما وأو في زماما وأعلى شرفا وهي الفطر الانسانية فند لدرالعقول الكبيرة من أبناء البلاد في أعمال صغيرة فر بما اتفق أن يكون العامل في الحقول أبرع من الوزير في السياسة لو اله وضع من صغره في الدراسة ور بما كان في دست الوزارة من لا يصلح إلا لأعمال الفلاحة فلكل من الناس عمل يوافقه وطريق أنسب له وكم في البلاد الاسلامية من أيد عاطلة وعقول نائمة وأفكار خامدة فاذا أنزلنا عليها ماء العلم اهتزت ور بت وأنبت من كل زوج بهيج

## ﴿ حَدَمَةً فِي أَلْعَقِلُ وَالْمُعَادُّ ﴾

ولعلك ترى أن العقل يطالبك فى كل آن بلذاته ويؤنبك فى كل حين على حرماته ويقول لك اذا وقفت على سجر أونظرت الى حجر أوسموت بوجهك الى قمر أو شخصت بعينك الى كوكب سيار أوراقبت طائرا وقد طار يقول لم أعطيت المعدة شهوتها ومنعتنى وراقبت الغذاء وتركعتنى وذكرت شهوة نفسك ونسيتنى ماهذا النجم الناقب وماهذا الجبل الشايخ وكيف تزلزل الأرض زلزا لها وما أسبابها وماتاريخ هدده الجبال وما أسباب هدا الجال ولم جننا في هدا الوجود ولم كان العابد والمعبود ولم ترى لديانات تأتى بعجائب خافيات وحياة بعدالمات وحشر وحساب واهيم وعقاب كل ذلك خنى أممره على فكن لى ولاتكن على الفقيات وحياة بعدالمات وحشر وحساب واهيم وعقاب كل ذلك خنى أممره على فكن لى ولاتكن على العقل وانظراظرة الى حتى أعرف على العابلة و أنا أولى من المعدة الجبارة وأنا أحق بهذه المهارة و انهى كلام العقل وانظراظرة الى تقول على السان الشيطان المعقل وانظراظرة الى بهده الأمور وأمثالها على المستعد حرام بل ربحا كان من الكبائر وأقل مافيه اله فرض كفاية ولا كفاية اليوم فى الأمم الاسلامية فالدن واقع على الجيع و ورب جهل عند عمرو لا يعد ذنبا وجهل عند خالد يعد ذنبا على حسب استعدادها واذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعد عليم ذنبا وجهل عند خالد يعد ذنبا على حسب استعدادها واذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعد عليم علماء الاسلام تفطنوا لهذا وقالوا من عنده قدرة فى علم تافع وجب عليه فهدنا دليل على أن الأثم الاسلامية فلماء الاسلام تفطنوا لهذا وقالوا من عنده قدرة فى علم تافع وجب عليه فهدنا دليل على أن الأثم الاسلامية في هذا إذن يكون حراما على النار ولاعرم على العابز أن يترك ذلك العلم وانظر الى الأم الاسلامية في هذا إذن يكون حراما على العابز أن يترك ذلك العلم وانظر الى الأم الاسلامية في هذا إذن يكون حراما على العابز أن يقرك ذلك العلم وانظر الى الأم الاسلامية في هذا إذن يقرك ذلك العلم وانظر الى الأم الاسلامية في هذا إذن يكون حراما على العابز أن يقرك ذلك العلم وانظر الى الأم الاسلام الاسلام المناسفرة والمسلام الاسلام المناسفرة والمسلام المناسفرة والملامية المسلمة والملامية والمائن الألمائي الألمائي المناسفرة والملامية والمائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائية والمائية والمائية والمائية وحمل العائي المائية والمائية والمائية المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية

كيف تركت العقل والعز فانظر ماذا فعل الله فيها سلط عليها الفرنجة ، ذلك أن الله لم يخلق شبأ إلا لمنفعة فاذا فاتت المنفعة زال ذلك الشيع والعضو اذا ترك استعاله أصابه الضمور واذا استعمل قوى وجرى فيه الدم هكذا العقول الاند. نية اذا سلط الله على الأم رؤساء جهالا فأفهموا الشعب الايفكر أبناؤه كم حصل للسلمين أخذت الفوّة العافلة تذهب شيأ فشيأ كما ذهب من الحيوانات الداجنة وتحوّل ذلك العقل الى المفكر بن من رؤساء الفرنجة كما حوّله الله من الحيوانات الداجنة الى أخواتها الحيوانات الوحشية ، والله لايعطل الوجود لأجل جهل المسلمين ولم يحلق الله ملكه لقوم كسالى عاطلين نائمين الملك ليس بمعطل شمسه نجرى وقره وكواكبه وأمهاره وحيوانه فن خالف هذه القاعدة كبعض المسلمين اليوم أذله الله لأنه غير خلق الله فير خلق الله ومو العقل بل أن هدنا من أولئك الذين قال الله فيم حمن قبل أن نطمس وجوها فنردها على أجل خلق الله وهو الأصل والوجه هو الفرع ، إن تغيير خلق الله العقلى ظاهر اليوم في بعض الأمم الاسلامية وطمس العقول واضح وقد آن الفرع ، إن تغيير خلق الله العقلى ظاهر اليوم في بعض الأمم الاسلامية وطمس العقول واضح وقد آن ولتقرأ ما كنبة على قوله تعالى - لا يكاف الله نفسا إلا وسعها في سورة البقرة

﴿ اللطيفة الثانية ﴾

جاء في هذه الآيات أن الشيطان مربد أي عات خارج عن الطاعة وانه أقسم أن يتخذ له من عباد الله جماعة من نصيبه ويجعلهم من حاشيته فان أمرهم أطاعوا وان وعظهم بالوسوسة استمعوا له وان قال أيها الناس قطعوا آذان الأنعام فعلوا أوغيروا خلق الله بذشو يه الجلد ووصل الشعر وتعطيل العقول أخلدوا اليه واطمأنوا وهو الذي أمم الأمم الكبيرة كالفرنجة أن يطوًا بأقدامهم على رؤس الأمم الصغيرة في الشرق و يحرموهم من العلوم والصناعات و يسلبوا أموالهم كل هذا بأمر الشيطان . فياليت شعرى أى مخلوق هذا وهل هو حيّ يرزق أم هو صورة يقصد بها ضرب الأمثال والتقريب من العقول والتلطف في القول لقد بحث العلماء في ذلك بحثا دقيقا ونقبوا في الشرق والغرب عن هذا الشيطان فأنكرقوم وجوده وقالوا ليس هناك إلا نفوسنا وأخلاقنا واستعدادنا وأن الذنوب على حسب الاستعداد والقوى ، وقال آخرون كلا فان لأمراض التي تأتي اليناعلى حسب استعدادنا ظهر اليوم انها من حيوانات حية فالجي والجدري والحصباء وسائر الأمراض التي نستعد لها لاتحصل إلا بذلك الحيوانات الذرية التي تتوالد وتتناسل فينا ويحن غير شاعرين بها ولاعالمين وفي أجسامنا آلاف آلاف الآلاف من الحيوانات الذرية الصغيرة التي تعيش في الدم كأنها جنود مجندة بالسلاح وكأنها حوافظ لأجسامنا تقها عاديات الدهر ومزعجات الليالى وصروف الزمان وبينها هي آمنــة في سربها ساعيــة في معاشها هادئة في أماكنها اذا حيوانات غريبــة هاجة علمها فيقتتل الطرفان ويتلاقى الجمان ويتضارب الشجعان ويتدخل الحزبان ويكثر الطعان والنزال وقدكسرت القنا على القنا وموج المنايا حولهن متسلاطم فتنجلي المعركة عن قتسلي من الطرفين وجرحى من الحزبين فاما الانسان منا أوالحيوان فيكون قد ارتفعت درجة حرارته من هول الحرب في الميدان ويكون المرض على حسب الحيوامات الهماجمة فتارة يقال انهاجي وتارة يقال حصياء وأخرى يقال جدرى وماأشبه ذلك مختلفا باختلاف الحيوانات الهاجة فأما الحيوانات البيضاء التي في الجسم فانها تدافع بأماتة وشرف -تي اذا غلبت على أمرها وسلمت للوت أنفسها هنالك تظهر الأمراض من جدرى وحصباء وأنواع الجي المختلفات

هذا في الأمراض المعروفة التي لم يكن ليمدق العقل أن هناك حيا يرزق داخل أجسامنا ولاأن هناك عناوقا يتدخل في أمور أمراضنا في بالأمراض العقلية والآراء النفسية والنزعات العقلية والأكاذيب الانسانية والأفعال الشيطانية فر بما كان هناك عوالم تفعل في عقولنا مافعدله الذباب في أعيننا ألا ترى أن

الذبابة لاتفع إلا على العين الفدرة والجاود الوسخة ومنى وقعت هناك باضت بيضا فى تلك الأماكن فكان دود فرض فالاستعداد هو الذى أغرب الذباب فكان الديدان فجاء المرض والناس ساءون لاهون كما دخل المرض أحسامنا باهمال النظام فى الشراب والطعام فكانت الجي وكان الجيام

لامانع في العقل يمنع من وجود الشيطان وانه باقي الينا الوساوس وأصاف الأحلام ولكن الامكان غير الوقوع والاحتمال غدير التحقيق هنالك ظهر قوم وقالوا ايس الشيطان محمّل الوقوع فحسب بل هو عالم موجود في هذا الوجود وكما ان في العالم ملائكة ففيه شياطين

فهذه النفوس البشرية اذا ماتت هي وأمناها من العالم المشابه لعالمنا لانذهب شعاعا ولاتكون ضياعا ولا تكون سيدي أو يلحقها الردى و كلا بل هي حيسة تسعى ولها في العلم أعمال إذ لا عاطل في الوجود فيكل انسان في هذه الحياة بعد موته يصبح و غرما بما خلق له في الحياة فيلزم النفوس التي على شاكاته و يوسوس بالشر أو يلهم بالخبر على مقتضى سجيته و فكل امرى اليوم اما فاصل واماناقص فالناقص شيطان محبوس في قفصه الجسمى والفاصل ملك ممنوع عن مكانه العلوى فاذا خرجا من سجنهما انطاق كل منهما الى مكانه ورجع الى اخوانه وسار معهم في سبيله فيكون اما ملهما للخبرات واما موسوسا بالسيئات

قال الفخر الرازى فى سورة ابراهيم عند تفسير قوله تعالى \_ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق \_ الآية ودكر بعض العلماء فيه أيضا احتمالا ثالثا وهو أن النفوس البشرية والأرواح الانسانية اذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة حدث بين تلك النفس المفارقة و بين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا البدن و بين ماكان بدنا لتلك النفس المفارقة فيصدير لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهدذا البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة لهده النفس المتعلقة بهذا البدن ومعاضدة لها على أفعالها وأحوالها بسبب هذه المشاكلة ثم ان كان هذا المعنى أبواب المتعلقة بهذا البدن ومعاضدة لها ما وان كان في باب الشر كان وسوسة م انهى

وقال في اخوان الصفاء الجزء الثالث صفحة ٣٦٢

واعلم أن النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة فاذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفعل كذلك النفوس المتجسدة الشريرة هي شياطين بالقوة فاذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل فهذه النفوس الشيطانية بالفيطانية بالفيطانية بالفوس الشيطانية بالفوقة لتخرجها إلى الفعل كما قال تعالى سشياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخوف الفول غرورا فشياطين الانس هي النفوس المتجسدة الشريرة أنست بالأجساد وشياطين الجن هي النفوس الشريرة المفارقة للأجساد المحتجبة عن الأبصار

وقال قبل ذلك ما ملخصه ، ان هذه النفوس الشريرة لما فارقت الجسد وكانت معلقة بالدنيا وسلبت الحواس وآلات اللذات حزنت وغنت لو رجعت للذات كرة أخرى فيند تصبح النفس كأنها لاحية ولاميتة كا قال تعالى الاعوت فيها ولا يحيا و تقول اليتنا نرد فنعمل غير الذي كا نعمل ، ياليتني كنت ترابا ما هل لنا من شفعا، فيشفعوا لنا وقال تعالى ولو رد والعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الما ركب فيهم من الأخلاق الشائنة وتبق الك النفوس متعلقة بأبناء جنسها المتجسدة نوسوس لهم وهكذا ، اننهى ملخصا من اخوان الصفاء

وان شئت فارجع الى ماذكرته فى سورة البقرة عند قوله تعالى ـ فذبحوها وماكادوا يفعلون ـ وكيف يينت هناك أن الفرنجة قد بحثوا فى هذا الموضوع بحثا أوسع نطاقا وكيف قامت دولة أمريكا وانكلترا وفرانسا وألمانيا وابطاليا وجبع درل أوروبا و بحثوا فى حادث الأرواح ونقبوا ورفعت عريضة فى الفرن الفائت لمجلس

الأعيان في أمم يكامن ١٥ ألف رجل يطلبون معرفة الحوادث لروحية التي حدثت في بلادهم منل ظهورا شباح ورواح وكيف قامت الجعيت العلمية وأثبت أن هدا حق وأن أرواح الأموات هي التي فعلت ذاك وكيف أبدت جعيات في أوروبا رسميا من جهة اخكومات أنفسها ماقاله أهل أمم بكا وصدقوا أقوالهم وكل هذا والمسلمون ناعسون نائمون لا يدرون ماذا يقول العلماء في مثل هذه الآيات وانما شأن المدر أحد أمم بن اما أن يسم بالقول تسليا وهم الجهلا، واما أن ينكره انكارا ويقول كل هذه أكاذيب وماهي إلا أضاليل ليقال انه عالم عظيم ومحقق كبير فلا هو ولامن قبله عالمان كلاعما مغرور وكلاعما جهول بل يجب التوقف في الأمم حتى تنجلي الحقائن وتظهر الدقائق فالكبرياء تنفع لاقناع الناس بأن الانسان فيلسوف والكن العقل البشري والفطرة الانسانية أجل من أن تخضع لتلك الترهات بل لاتزال تطالب بالبينات

وقال العدلامة اوليفر لودج العالم الانجليزي الشهير في خطبة خطبها في الحياة بعد الموت وذلك في أيام الحرب العظمى . كل العظام الذين مانوا كانوا يرتاحون الى مناجاة المدركات العليا أكثر عما يرناحون الى الامور الدنيوية الى أن قال التي تحققت أن بعض أصدقائي الذين مانوا لايزالون موجودين إذ الى قد ناجيتهم ومناجاة الموتى عمكنة الى أن قال وقد حادثت أصدقائي الموتى كما أحادث واحدا من الحضور وقد كانوا في حياتهم من أهل العلم ولذلك برهنوا لى براهين قاطعة (نشر بعضها وسينشر البعض الآخر في حينه) انهم هم أنفسهم كانوا يحدثوني وانني است واهما م ان ذلك حقيقة أنا مقتنع بها و بصحتها بكل مافى من قوة الاقتناع انني مقتنع بأننا لانضمحل عند الموت وان الموتى يهقون بامور هذا العالم و يساعدوننا و يعرفون أكثر مما نعرف بكشير و يقدرون على مناجاتنا أحيانا الى أن قال وذلك ما يبعثني على القول ان الانسان اليس منفردا بل تحيط به مدركات أخرى

وقال فى اخوان الصفاء المتقدم ان الأرواح بتعليمها للبشر تزيد ارتقاء فى عالمها كما ان الاستاذ بتعليمه التلاميذيزيد ارتقاء وثباتا فى علمه

واتما نقلت لك كلام الأوائل والأواخر في هذا المقام لتطلع على آراء الأم قديما وحديثا ولتعرأن المقول الانسانية لهما مرام واسعة عظيمة المدى لم تقف عند مشاهدات الأبصار بل استعملت البصائر فان كمفاك ما ذكرناه في اعتقاد الشياطين التي كامن تساعد في غزوة بدر وأحد وفي اعتقاد الشياطين التي تأمرنا أن نقطع آذان الأنعام ونشق الوجوه والأجسام ونخصى العبيد ونغبر خلق الله فيها ونعمت والا فاحدر أن تقف موقف المدعين الذين يقولون قد عرفناكل شئ واحدر من الكبرياء وانما عليه في أن تجد وتبحث الزداد علما والطريقة المثلى لذلك، أن لايشكل المسلمون على آراء الغربيين ولا آراء القدماء من المسلمين وانما عليهم أن يبحثوا أنفسهم حتى اذا رأوا حقا أثبتوه أو رأوا باطلار وضوه م هدا هو الواجب على المسلمين ولعمرك مادهى هذه الأمة إلا الكبرياء واظهار العظمة جهلا وزورا فيمكن الجاهل منهم بقوله حان هذا إلا أساطبر الأولين والمرك الأولين والمرك المؤلف المناع على طرق البحث المنقب المجد والذين جاهدوا فينا انهدينهم سملنا بنور عقلك الباحث في العوالم المطلع على طرق البحث المنقب المجد والذين جاهدوا فينا انهدينهم سملنا وانالله لمع المحسنين واعلم أن هدا المقام سأكتني به في كل مقام بناسبه في مباحث الشياطين والملائدكة وفي الوسوسة والالهمام وان أردت الزيادة فعليك بكتاب الأرواح الذي الفته لهذا الغرض

﴿ اللطيفة الثالثة \_ ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب ،

لقد علمت أن المسلمين كانوا يفتخرون بنبينا مجد صلى الله عليه وسلم وبكتابنا وهو القرآن وان أهل الكتاب كانوا يفتخرون بأنهم أقدم عهدا وأرسخ مجدا فاءت هذه الآية وكذبت الطرفين وأخرست الحزبين وهذه احدى نكبات المسلمين ورزايا المسيحيين لقد اغتر المسلمون اغترارا فاضحا فناموا وجهاوا

جهلا فاحشا فحقروا

يزهم المغرورون الطائشون من أهدل العدم ومن على شا كاتهم من الجهال فى لاسد الام أن الانتساب المرسلام كاف لا تقادهم فسا، فأهم وقل جهم وضل سعيهم فهما شبه بمن قال الله فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون الهدم بحسنون صنعا وون قال أيهم أبضا وبد هم من الله مالم يكونوا محتسبون و العلام الذي والعرب الفلاء عن الأم فى الشياطين والملائكة يكفينا في هذا المقام أفلارى كيف يقول عاماؤنا كلامام الرازى واضرابه وعلماء الأم أن الانسان بعد الموت يكون على حسب أخلاقه فى الحياة فالمسابعد الموت يكون على حسب أخلاقه فى الحياة الدنيا ساهيا لاهيا م هلا أوفاسة؛ ذهب المذلك العالم أعزل من السلاح محردا من قرة المكفاح فقول المصاف الحدم والعبيد ولا ينفعه الانقساب الماؤلى الألباب فن كان فى هذه أهمى فهو فى الآخرة أعمى و فاذا طن المغرورون أن انتسابهم المرسلام برفع وحده من شأنهم فقد خاب فلا الاسلام وحده برفعنا ولا الأمائي تفيدنا ان الأرواح جارت هده الأرض المستكمل حظها وترفع قدرها وتسكمل فى أوصافها وتعلى بأجمعة معنوية تطبر بها فى تلك الساحات وتسافر بها فى تلك الباحات فبالعزاجكها والملك أن تحقيض بداء عنها جد فى اعلاء شأنها وأحب الناس جيعا واشكن شاكر يما وأبا لذناس رحها ان والملك أن تقيض بداء عنها جد فى اعلاء شأنها وأحب الناس جيعا واشكن شاكر يما وأبا لذناس رحها ان وأملك وقرابتك واشتك وسائرالأم فاذا قدرت على نفع سائرالناس فافعل فكلهم عباده وكن رؤفا بالحيوان طاعلاء وقرابتك واشتك وسائرالأم فاذا قدرت على نفع سائرالناس فافعل فكلهم عباده وكن رؤفا بالحيوان ساعيا جهدك في ترقية الأم موجها وجهك لله ذى الجلال

والا فبالله ماهذه الغزوات والجهاد وماهذه التكاليف والأعمال وماهذه الحياة التي اتصفنا بها وهي ملاًى بالآلام محفوفة بالأخطار كل ذلك لاقتناص الكمال بالعاوم والأعمال . انتهمي الفصل الأوّل في هذا المقصد في الفصل الثاني في الفصل المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة

روى أن عيينة بن حصن أتى النبي صلى ألله عليه وسلم فقال أخبرنا أنك تعطى الابنة النصف والأخت النصف وأنما كنا تورت من يشهد القتال وبحوز الهنمة ففال عليه الصلاة والسلام بذلك أمرت وكذلك حديث بنات كحة وقد تقدّم في أوّل السورة ، وأيضا كانت اليديمة تر في في حجر الرجل وهو وليها فيرغب فى نكاحها اذا كانت ذات جمال ومال و يعطمها أقل من صداقها واذا كانت غير مرغوب فيها لقلة الجمال والمال تركها فلاينز وجها وربما لابزوجها غيره حرصا على مالها فيحبسها عن الزواج حتى بموت فهاهم الله عن ذلك كله وقال (ويستفدّونك في النساء) في مير ثهن (قل الله يفتيكم) الافتاء تدبين المبهم وعطف على لفظالجلاله قوله (ومايتلي عليكم) أي والمتاوعليكم (في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ماكتب لهن) ما فرض للنّ من المبراث (وترغبون أن تنكحوهن) أى فى أن تنكحوهن أوعن أن تنكحوهن فان نكحموهن فبأقل من الصداق وان لم تذكمحوهن لدمامتهن حبسهوهن عن الزواج ليبقي المال في أيديكم . أقول ولعل هناك أحوالا كان لليتيمة فيها مال هندهم حتى لايتصادم مع ماورد في هذا المقام أنهم لايعطون الصغار ولا النساء مالافتهطن لدلك فيا تلي عليهم من كتاب الله قد بين لكم ذلك فيأخذن ماهن كاملا وصداقهن كاملا فهـ أما هو قوله ـ يفتيكم في يتامى النساء الخ ـ (ر) في (المستضعفين من الولدان) يعني ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصفار أن تعطوهم حقوقهم لأن العرب في الجاهلية كانوا لايور ثون الصغار كما تقدّم ونهاهم عن ذلك وأمرهم أن يعطوهم حقهم من الميراث ممقال (و) يأمركم (أن تقوموا) أيها الأتمة (للبتامي بالقسط) أن تنظروا لهم وتستوفوا لهم حدوقهم بالعدل في ميراثهم ومالهم (وماتفعاوا من خير فان الله كان به عليه ) فيجاز يكم عليه

ولما كان العدل مع الضواف ليس خاصا بالصدان أوالميراث بل يتنجروز ذلك الى المعاشرة وحسن الساوك فليعمل الرجال مع النساء في القسم وهما حتم لازم م ثم أن الطلاق مباح في الاسلام و ن كان هو أبغض اخلال فارا وجب القسم للرأة كل الطلاق مسقط لنالك الحق وتخلص لرجل من المرأة بهذه الوسيلة فلبس هناك وسيلة إلا المصاخة بينهما أنا رغبت المرأة فتنزل عن بعض المال أو بعص القسمة في للبيت لتدوم على أرلادها مثلا أونى عصمته فيكون الصلح خيرا من الفرقة والنفوس مجبولات على الشح مطبوعة عليه فلا المرأة تكاد تسمح بحقها في المبيت ولا الرجل رضي بالمبيث عندها اذا رغب عمها فكل واحد منهما يطلب راحت فليخذف هذا الطبع وليعدل الرجال بين النسا، في القسم وأن كان مخالفا لطباعهم فأن ذلك أحسان وتقوى ولهم نواب عظم في ذلك . والعدل بين النساء في القلوب لايكن فللقلب ميل الى واحدة أكثر من الأحرى مهما حرص الانسان الميدان العدل في العلمل واغتفر مافي القانوب إذ أيس في الطاقة اجتنابه فأما ترك العدل ميلا في القبب وعملا بحيث لايقسم لها قان ذلك بجعل المرئة كالمعلقة ليست ذات بعل ولا مطلقة • على أن الله أذا افسترقأ يغني سمر منهما عن الآخر من أضله وغناء • هسذا مليوص مافي هـذه ا الآيات الآنية وهي قوله تعال (وان اصأة خافت من بعلها نشوزا) توقعت تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها كرَّهة لها ومنعالحقه قها (أواعراضا) بأن يقل مجالستها ومحادثنها ﴿ كَارُوى أَنْ عَمْرَةُ بِنَتْ مُحْدِ بِن مسلمة واسمها خولة كانت تحت رافع بن خديج وهي شابة فلما كبرت نزوج عليها امرأة أخرى شابة وآثرها علمها وجفا الأولى فأتت ابنة محمد بن مسلمة تشكِّر زوجها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية وجواب الشرط قوله (فلاجناح علمهما ان يصلحا بينهما صلحا) كما تقدم أيضاحه (والصلح خير) من الفرقة وسوء العشرة (وأحضرت الأنفس النح) أن جعل الشع عاضرا لها لا يغيب عنها أبدا فهمي مطبوعة عليه فكل من الزوجين لايفرط في حقه ، ولما كان الرجال أحق بالفضل خاطبههم الله قائلا ( وان تحسنوا ) بالاقامة على نسائم وان كره تموهن وأحببتم غديرهن وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة (وتنقوا) النشوز والاعراض عنهن (فان الله كان بما نعماون خبيرا) فيجازيكم خيرا على همذا الاحسان (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلاتمياو اكل لميل) فاذا مالت القاوب التي لاتملك فلتعدلوا في التسم في المبيت وهو المكن \* وكان صلى الله عليه وسير يقسم بين نسائه ويقول هــذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذتي فها تملك (وان تصايحوا) ما كنتم تفسدون من أمورهن (وتتقوا) فما يستقبل من الزمان (فان الله كان غفورا رحيا) يغفر له كم مامضي من ذنو بكم (وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته) غناه وقدرته (وكان الله والسيعا حكما) مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه فهى الذي يسع جميع خلقه فان اصطلم الزوجان أعطى من سعة فيضله من صبر منهما أوابا وأن افترقا عناهما عن بعضهما بجوده وسعة فضله وكيف لا يكون ذلك (ولله مافي الدموات ومافي الأرض) ملكا وخلفا فيا أعظمهما ومن ذلك أنه سبحانه وصي الناس قبلنا بالتقوي كما وصاا فكما وسبت عطاياه البرايا وسعت وصاياه الأمم فالملك أعقبه بقوله (ولقد وصدينا الذين أوتوا الكتاب من قبله كم واياكم) معطوف على اندين (أن اتقوا الله) أي بأن اتقوا الله (وان تكفروا فان لله مافي السموات ومافي الأرض وكان الله غنيا حيدًا) أي وان تجحدوا ما أوصاكم به فان الله خالق السموات والأرض الخ فحق على الكل أن يتفيه ويرجوه وكان الله غنيا عن جميع خلف غير محتاج اليهم ولا الى طاعتهم مجودا على نعمه عليهم (ولله ماني السموات وماني الأرض وكني باتلة وكيلا) فاتخذوه وكيلا ولاتنكاوا على غيره م ولقدكرر ذكر السموات والأرض ثلاث مرات وكأنه يقول ملكت السموات والأرض فلأوصى عبيدي لاصلاح شأنهم لأنى أملكهم فان أعرضوا عن وصيتي فأنا غني بسعة ملكي وقدرتي واست تاركا حدا منهم فليتوكاوا على لأنهم جيعا في ملكي هـذ. فوالد التكرار . أولعله

لما كانت الأحوال ثلاثة م الحال الأعلى وهي المبيت معهن والرضا بعشرتهن وان كن مرغو با عنهن م والحال الوسطى وهي أن تتنازل المرأة عن بعض حقها ارضاء للزوج لتبقى معه م والحال الدنيا وهي ان يتفر قا ذكر ملك السموات والأرض ثلاث مرات ايذانا بأن الله بقدرته وسعة ملكه يقوم بأمر عباده في كل حال مجازاة بالخير وكفاية لمن توكل عليه لأنه عام الجود واسع العطايا

ان الله لما ذكر مسألة الأزواج والنشوز والأعراض والصلح وماأشبه ذلك من الأمور الحيوانية الانسانية ذكر الناس علك السموات والأرض وكره كما قدمناه ليذكر النفوس الأرضية بالعوالم السماوية وليفهمهم أنهم من يخلقوا إلا لمقام أعلى عماهم فيه فأكثر من ذكر العوالم العاوية والسفلية في مقام الأمور المنزلية الصغيرة ليرفع النفوس من خودها ويتمهما من مراقدها

﴿ حَكَانَهُ وَحَكُمُ ﴾

واذا كا نرى فيلسوف الهند الذى أرسله ملكهم الى الاسكندر لما فتح بلاده م وهو يحاورالاسكندر في الخبر الما بهور في التاريخ يعرض عن العالم الأرضى و ينظر في النجوم و يتغدير وجهه و يقول أنا من عالم أعلى أما من السهاء فلم أبقى في هذه الأرض فيا ألله من السهاء روحى فردتني الهما في جوارك

فا بالك بالقرآن النازل لأشرف الأم أفلايذ كرالناس بالعوالم العلوية والد فاية والكواكب والشموس وهم منهمكون في الأمور الجموانية ولأعمال الأرضية ويقول الى هذك خلقتم ولهذا سكنتم الأرض والا فلماذا نرى الأنوار تكتنفنا والنجوم من حولنا والجال يحبط بنا وكيف نتالهى عن هذا الجال بما نحن فيه من الأحوال وكأنه عز وجل يقول أيها الرجال ان جال النساء والشهوات التي ركزتها في طباعكم لهن شي يسبر بالنسبة لما ترونه في عالم الجال والنور الذي يشرق عليكم وأنتم عنه غافلون فاذا شغلتكم بهنه الأمور وقتا ما فذلك لحكمة وهي أن تستعدوا لهذا المقام الأقدس بالاختبار في الأعمال الأرضية مم أرفعكم الى تلك المنزلة الشريفة

واءلك تقول ماملخص تلك الحكاية فأقول

لما سار الاسكندر الى الهند فقة جها أرسل له أحد الماوك يقول هل الك أن أرسل الك ابنتي فنكون زوجا الك وفيلسوفا بخبر بكل ماتضره نفسك من قبل أن تخاطبه أما ابغته فان الوفد الذي أرسله لما رآها حارت أبصارهم في جالها وكأتما أغشى عليهم مما رأوا من الحسن والجال وأما الفيلسوف فان الاسكندر لم يحاوره إلا بالاشارات فأرسل اليه برنية مماوءة سمنا فلها رآه الفيلسوف أنى بابر ووضعها في ذلك السمن وردّها اليه فلها رآها الفيلسوف أخل السمن الكرة فجعلها مم آة مصقولة بتراءى فيها كل صورة تقابلها فلها أرسلها للاسكندر وضعها في إناء فيها ما ألكرة فجعلها مم آة مصقولة بتراءى فيها كل صورة تقابلها فلها أرسلها للاسكندر وضعها في إناء فيها الاسكندر فحكان الماء فوفها فلها رجعت الى الفيلسوف جعلها كرة مجوفة تطفوعلي وجه الماء فلها ردّت الى الاسكندر فكان الماء وأخله بذلك الجال وشففه بالحكمة العالية والعروج الى السهاء والخلاص من العناصرالأرضية التى اقتناصت على ولوعه بذلك الجال وشففه بالحكمة العالية والعروج الى السهاء والخلاص من العناصرالأرضية التى اقتناصت وحمد فبسته عن العالم الباقى فبلغ ذلك الاسكندر فأرسل اليه فخصر ولما دخل وضع يده على أنفك قال الأنني الدرات أقول الك ماى نفسك وهو الك لما رأيتني أعظمتني إذرأيت جمال صورتي بعدان على أنفك قال الأنني خطر في بالك اني أعظم رجال الهند فوضعت بدى على أنفي كأني أقول الك ان الأنف أعلى ماني الوجه وأنا في المنود كالأنف في الوجه وأنا السمن في الهنود كالأنف في الوجه قال لقد أصبت أيها الحكم، ففسر لى مادار ببننا م قال الفيلسوف ان السمن في المنود كالأنف في الوجه قال القيلسوف ان السمن

الذي أرسلنه لى كأنك تقول أن الحكمة التي أعطانها الله لا محتاج لمزيد فأنا عملوء حكمة فوضعت الابر في السمن كأنى أقول أما أتلطف و دخل في حكمتك حكمة أخرى ولم جعلت أنت الابر في كرة مصمتة كان معناه أن فتح البلمان والسير في الأعمال البشرية يعيق النفس الانسانية عن الصعود الى الملكوت فلما جعلتها أنا مم آة نظهر فيها صور المرتبات كن معناه أن نصك وان شغلت بهذا العالم المقيل فاني أجلوها فلما جعلتها أنت في الماء كان معناه أن الحوادث الأرضية تغشى عليها فلما جعلتها أنا كرة مجوفة كأنى قلت لك اننى مع ذلك احتال فأرفع نفسك الى أعلى وان كانت مشغولة بالامور الجسمية فلما وضعت أنت التراب فيها أذكر تني برجوعنا الى التراب وذهاب الأجل وتذكرت إذ ذاك ذلك الجال الأسنى والشرف الأعلى خنت نفسي اليه

فقال له عن على مالا فقال لاينبغي للحكيم أن يأخد من حد مالا وانما أنا أطلب منك أن تكون بأهل الهند رحيا وتقفو سنن الله في الحكمة والعدل والجال والكال وانماذ كرت لك هذه الخكاية لتعلم أن الله لم يكرر ذكر السموات والأرض ثلاث مرات في هذا المقام إلا ليرفع من شأن الفقهاء في الاسلام فلا يغتر ون بالأحكام الشرعية ولا يقولون هذا هو دين الله فقط فان هذا خطأ بل يكون المقصد الأسمى ذلك الجال الأعلى وما القضاء إلا أعم بالضرور به في الحياة الأرضية فاذا كان الفيلسوف المذكور بتلطف مع الاسكندر و يقول أنا أجتهد في رفع نفسك وان كانت منغمسة في الشهوات النفسية وفقع المالك للإغراض الاستعارية وأبنت لك الحكمة حتى يكون لك نصيب من الشرف الأعلى والجال الأقدس فبالأولى القرآن الذي لم يكن وأي حكيم أرضى بل تنزيس من حكيم حيد

فكأنه عز وجل يقول أمّا ألفت عقولكم وأوجه أذها نكم الى العالم العالوى والسفلى فلا يشغلنكم المال ولا البنون ولا النساء وقسمهن عن الامور العالية وهذا كقوله تعالى ـ ياأيها الدين آمنوا لا آلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ـ ولكن الذكر هنا يكون بالتوجه النفسي لمناظر الجال الجاذبة المنفس في مقابلة الجاذبة الحيوانية

أقول وسيكون في الأمة الاسلامية من يحيون هده الفكرة في المسلمين واحياؤها يحيي القاوب فتقل المنازعات والقضايا والبينات والخصوم والشهادات فهدا هو المقصد الحقيق من دين الاسلام بل من كل دين في الأرض ولذلك أفي في هذه الآيات بأنه وصي جميع الأمم بالتقوى وقرنها بذكر السموات ليهدى المسلمين الذين يجيئون بعدنا إلى أن الجال في السموات والأرض والحسكم التي تنبت في العقول هي التي بها تشرف العقول الانسانية ويكون الصفاء والصدق غالبا عليها فأما القضايا والأحكام فانما هي حيلة الأمم العاجزة عن الفضائل السكاذبة الخاطئة فليكن دين الاسلام دين الصدق والجلال والجال ولذلك ترى الله ذكر في هذه السورة الشهادة على النفس وعلى الوالدين الح كل ذلك منبعه ذلك الجال والصفاء

## ﴿ اللطيفة الثانية ﴾

يناسب هنا أن نذكر ملخصا من علوم الديامات السابقة قبل الاسلام و يمنعنا من ذلك ماذكرناه فى سورة آل عمران فى قصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فارجع البها ، انتهى الفصل الثانى ﴿ الفصل الثالث ﴾

وفيه بيان أن الأمم التي غلبت عليها الشهوات وضلت سواء لسبيل وعاشت ساهية لاهية غافلة يذهبها لله و يأتى بقوم آخر بن كما قال تعالى \_وان تتولوا يستبدل قوسا غيركم ثم لا يكونوا أمناله حوبيان الاخلاص والصدق في المعاملات وأهمها تأدية الشهادة بالحق ولوعلى النفس أولوالد أولولد فان الأمم التي لاصدق في المعاملة بينها تنقضي حياتهم في الخصومات والمنازعات ولا يتفر شفون للاعم ال الشريفة وتضيع مصالح البلاد وتنقبض

الأيدى عن العمل ويذهب من النفوس الأمل فتأخذها الدول الأجنبية ويحل بها كل بلية وهدا يؤخذ من قوله تعالى (ان يشأ يذهبكم أيه الناس) أى يننكم كافي أهل أص يكا بأبدى أوروبا وأهاك أهل الأندلس من العرب وأتى بدلهم بقوم آخر بن وهم الأسبانيون وكايفعل ذلك كل قرن فى الأمم والدول والمالك (ويأت ب) قوم (آخر بن) مكانكم (وكان الله على ذلك قديرا عد من كان يريد ثواب الدنيا) كالمجاهدين للغنمية (فعندالله ثواب الدنياوالآخرة) فحا بأنه لا يطلب أحسن الأمم بن وطلب أخسهما وهو المال مع الغفلة عن النظام العام وذلك داع حثيث الى ارتكاس الأمم وذهابها فلا بقاء لأمّة يريد رجالها الحياة الحيوانية فان لمجموع لا يعيش ولا يسعد إلا باناس يعملون المصالح العامة بنيان شربفة فأما اذا كان الغرض المنافع الفردية فذلك باب الخراب وموت الأمّة (وكان الله سميعا بصرا) فلذلك وفع الأمم التي عات وجهتها و عيت الأمم التي خدت فكرتها

ومن ارادة ثواب الآخرة الشهادات بالحق وهي من أهم ما يبقى الدول والمالك لاقامة العدل فيها فلا الحق فاندلك قال (يا أيها الدين آمنوا كونوا قوّا مين بالقسط) مواظبين على العدل مجتهدين في اقامته (شهداء لله) بالحق تقيمون شهادات كم لوجه الله (ولو) كانت الشهادة (على أنفسكم أوالوالدين والأقربين) فان المدار على الصلحة العامة وحفظ النظام و بقاء الدولة فليس المقام مقام أفراد يعيشون على مال غيرهم ولسكن المجموع من تبط بعض ببعض وهو كمسم واحد لواختل نظام أحد الأعضاء اختل المجموع فرض فيات هكذا أنتم يامعاشر المسلمين انهم تقيموا الشهادة لله وتراعوا المصالح العامة لا تبقى أي كم المالكروم على أقاربكم وكان ذلك خلقا في الأمة عامت عيشة راضية فلا يعتربها الفناء إلا لذا اعتراها هذا الداء ولا أذهبت كم وأتيت بقوم آخرين فايا كم أن تقولوا ان هذا الغنى عاله يؤذيني اذا شهدت عليه وان هذا الفقير اذا شهدت عليه اعتراه الأذى فيجمع عليه الأمران الفقر الطبيعي والحسكم المدنى

فالنظام العام يقضى بهدم تلك النظريات ونبذ تلك النزغات (إن يكن) المشهود عليه (غنيا أوفق برا) فلانمتنعوا عن اقامة الشهادة عليه ولانجوروا فيها ولانميلوا ميلا (فالله أولى بهما) بالغنى والفقير فالمصالح العامة هي التي بها بقاء الأمم (فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا) أى لان تعدلوا عن الحق (وان تلووا) ألسنت معن شهادة الحق (أوتعرضوا) عن أدائها (فان الله كان بما تعملون خبيرا) فيجازيكم بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا الخاص في أنفسكم

﴿ اطائف \_ الاطيفة الاولى ﴾

كان ينبغى أن أذكر هنا الدول الاسلامية وغييرها التى فنيت بارتكاب الجرائم وقد ذكرت جلا فى ذلك عند قوله تعالى \_ أتستبدلون الذى هو أدنى الخ \_ فى سورة البقرة و فى مواضع أخرى فلا نعيد فلا نعيد في عند قوله تعالى \_ أتستبدلون الذى هو أدنى الخ \_ فى سورة البقرة و فى مواضع أخرى فلا نعيد في اللطيفة الثانية \_ منظر جيل ﴾

بعدما كتبت ماتفدم قت الى ضواحى القاهرة لاجددالنشاط فى الهواء النقى والفظر الى المزارع الخضرة والمفاظر البهجة وأستجلى الجمال من وجوه النجم والشجر والبر والبحر وأشاهد آثار الجمال فى الحقول وعظمة الجلال فى مشارق النور فقثلت فى خيالى صورة عجيبة وهيئة غريبة ومنظر جيل فأردت أثباتها هنا ليحلى بها المقام و بزدان بها جيد التفسير لأنها توضح هذه الآيات فهى حلية حكمية وآية بهية وأسرار خفية أبرزها الله فى هذا الزمان ليظهره على الدين كله و يكون القرآن مجلى المعانى ومسرح الأمانى و بهجة العالمين وشرف الموقنين الزمان ليظهره على الدين كله و يكون القرآن مجلى المعانى ومسرح الأمانى و بهجة العالمين وشرف الموقنين المعانى في الخلوات ﴾

هى أنى تمثلت لى ثلاثة أعمدة من الياقوت بهيجات مصطفات صفا وأمامهن عمود من الماس يلمع كالسكوكب الدرى و بينهما حبال نورية مشرقة ممتدات من الأعمدة الياقوتية الى عمود الماس وقد علق فى الك الحبال سفط من البلور الجيل عملوء جواهر بديعة بحيث لوسقطت الأعمدة الياقوتية أوسقط العمود الماسى بسقط

## السفط بجواهره على الأرض فيكسر البور وتنفرط الجواهر في التراب وتتبعثر في كل ناحية ﴿ تفسيرها ﴾

اعم أن الأم لا تحيا إلا بالمعرفة أوّلا والعمل ثانيا ولا يكون العمل صالحا إلا اذا كانت النيات ولا ابنات لكون إلا بشوق في النفوس ولا شوق إلا بالمعرفة فالمعرفة أساس والنيات تتبع المعارف وعلى حسب النيات تكون الأعمال فاذا سمعت لله عز وجل يقول من كان يريد ثواب الدنيا الح في في الارادة مايفهمه أكثر الناس و بعض الفقهاء في الاسلام ولكن النية انبعاث النفوس الى مااشتاقت اليه ورضيته بعد علمها به وكما أن الانسان لا يتعاطى الطعام إلا أذا جاع أوّلا و يقن أن الحاضر لديه موافق اشهوته ثانيا لا يشذ عن قابليته فتنبعث إذ ذاك رغبته الى الطعام فتكون النية ثم الأكل

فلانية إلا بعد العبر واذا فكر المهندس في أنواع البيوت ثم رسم شكلا منها فان الذي رسمه هو الذي استحسنه في نفسه بعد اعمال الفكر في أنواع الصور الهندسية فقد سبق العلم بالصور الهندسية النية لعسمل الصورة الخاصة التي هي نتيجة تك المعرفة فيكون الرسم والبناء على صورة منوية تقدّمها علم بشؤ ون الصور الهندسية هكذا هنا لماذكر الله عزوجل معاملة الرجال لانساء من قسم وصلح ونشوز واعراض وما أشبه ذلك أدخل الله في غضون السكلام أمورا تستوجب النظر وتذبه الفكر . فياليّت شعرى ماهــذا التكرار للسموات والأرض في هذا المقام وما مناسبة ان الله قادر على ذهاب الدول واستبدال سواها وأية علاقة لذلك كله بما نحن فيه ولماذا ذكر هنا الارادة وأن منها ماهو أعلى ومنها ماهو أدنى نم نرى انه كرر السموات والأرض مقدما وأخر ذكر الارادة وجعل الكلام على استبدال الدول فىوسط الآيات بين العلم بالسموات والارادة فاعلم أنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا يريد أن يرينا أن هــنده الأحوال النفسية والأحكام الشرعية في الأعمال الانسانية لايجوزان تكون سجنا نسجن فيه لئلا تموت نفوسنا فلتصقل بالمعرفة والعلم فتشرق النفوس بالنظر في السموات والأرض وان كانت في سجن الطبيعة . واذا كان الفيلسوف المخاوق حاول بفطنته أن يجاو الحديد فيجعله مرآة بهية تارة ونارة يجعله كرة خفيفة والحديد معدن نفيل مظلم فبذلك حاول أن يجعله خفيفا ومضيمًا والخفة والاضاءة من شأن العوالم الجيلة ليجعل ذلك رمن اللففوس الأرضية في المحاورة السابقة فلننظر في هذه الآيات كيف جعل الله عز وجل النظر في السموات والأرض مكررا ثلاث مرات أثناء المباحث لأرضية والأعمال الحيوانية التي انغمست فيها النفوس الانسانية أفلا ترىأن الفظر في السموات والأرض المذكور ثلاث مرات أشبه بالأعمدة الياقوتية أوليس قوله منكان بريد ثواب الدنيالة مـ أشبه بالعمود من المناس أوليس السفط الذي فيه الجواهر أشيه بالأمّة الاسلامية فاذالم تنشوّق الأمّة بالعاوم العاوية والسفاية الى معرفة مافي هــذا العالم من جمال وبهاء وحكمة لم تنبعث لها ارادات للاعمال الشريفة فاذا سقطت أعمدة العلم أوسقط عمود الارادة خرّت الأمّة ساقطة لـ ولات حين مناص ــ

فاذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات فلتعلم أن النيات لانأتى بلفظ نويت وانما تأتى بعلوم وأشواق وبحث وتنقيب فاذا قال المصلى ما الهدنا الصراط المستقيم ما فان الله لايستجيب الدعاء إلا بحضور القلب بما أثر فيه من الرحة الني لحظها في المخلوقات عند قوله تعالى ما الحد للهرب العالمين \* الرحن الرحيم ما واذا شرع في عمل من الأعمال المنافعة للائمة فلايتم على الوجه الأكمل إلا بعلم يتقدّمه والعماهو الذي يحدث النية فالنية نقيجة العم والأمّة بين العمم والنية اذا لم يكونا أولم يكن أحدهما خرّت صريعة للميدين والفم فهذا سرّهذه الآيات م وهذه صورته

| وتنبعث من هذا العير الارادة لأمس بن عارالا نفس | الأمة الأمة فاذا لم يكن علم أوشوق الى عمل سقطت الأمّة ان يشأ يذهبكم الخ | تتيجة هذه الآيات اخت عنى عدالا عس والآفاق | <br>1                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | وان تكفروا فان بلتماق السموات ومافى الأرض الخ                           |                                           | وبتهمافي السموات ومافى الأرض الخ |

هذا هو الذى خبأه الله في الفرآن وكنزه في الآيات ليظهر في هذا الزمان وليكون هماك جبل في الشرق لم تحل به الدهور ولم يعلمه الجهور فأما الفقيه فانه لا يعرف من همه الآيات إلا أحكام القسم والمنشوز والصلح والاعراض وأن الرجل يجب عليه أن يحسن العشرة مع المرأة و يجمع بين الأحاديث و يستغتج ثم يقف عند حدّ ذلك وأما العالم الاسلامي الذي سيكون في هم ذالاته فيه حكما ندق عن العقول يفرح بها العالمون والذي وجعله قوت الحيوان والانسان ومع ذلك قد جعل الله فيه حكما ندق عن العقول يفرح بها العالمون والذي خلق النبات هوالذي أنول القرآن بطر يقالوحي فأنمان قصرت هي على المباحث الفقهية صرت كالعاتمة لا يعنيني الا مثل ما تتعاطاه الدواب ويفرح به الجهلاء في النبات وان ندبرت فيذكر السموات والأرض وكيف كررت في هذا المقام وكيف كردت في هذا المقام وكيف كردة في المنازلة المقام وكيف كردة في معنى ومعنى رفيع وكما كان في النبات غذاء الحيوان و حكمة الحكمة وحواً حق أن يقبع ان هذا القول الحكمة وتجلت المناظر بن من آفاق الجلال بالحكمة والنبات في النبات ولاجدال بلي شرق الذور على هؤلاء المتشاجر بن فالقضايا والدعاري الها تكون من الجاهلين فالشرع الحقيق ولاجدال بلي شرق النور على هؤلاء المتشاج بن فالقضايا والدعاري الها تكون من الجاهلين فالشرع الحقيق ولاجدال بلي شرق النور على هؤلاء المتشاج بن فالقضايا والدعاري الها تكون من الجاهلين فالشرع الحقيق ولاجدال بلي شرق النور الحكمة من بشاء والله واسع عليم و هو الفسل الثالث

﴿ اللطيفة الثالثة \_ عجائب العلم الحديث في عده الآيات ﴾ ﴿ وبيان مافيها من لرموز والاشارت ومعجزات القرآن في القرن العشرين ﴾

يقول الله \_ يا أيها الذين آمنوا كونوا فقامين بالقسط الح \_ يأم نا اننا اذا قتلنا أوسرقنا أو زنبنا ووقفنا نحت آلات القتل نفر واذا رأيت عي واقفا وآلة الشنق منصوبة له أقول ان أبي قاتل ولا أخجل ولا أخاف كل ذلك يأمرني به الله . يأم نا المة بم لم يشهد أحد عمله إلا نادرا جدا وليس في النوع الانساني من يبادر الى ذلك إلا في النادر ولكن الله سبحانه انما يريد أن يعيش الناس بسلام ووئام ويكونوا اخوانا لتحاو الحياة ويكون الصفاء

فهل لك أن تسمع من العلم الحديث والكشف الغريب ما يجعل هذا الاقرار أمما متداولا وهل لك أن تقرأ مارسمته الدول المعاصرة لنا وما كشفوه في هذا المقام حنى تحكم أنهم اذا ساروا على هذا المنوال سنين أصبح ما يقوله الله الآن أمما معتادا ويقر الانسان على نفسه وعلى أنه وعلى أبيه وعلى قريبه وعلى ملكه وعلى اللص الذي سرق معه بل يصبح الناس لا سرقة عندهم ولا قتل إلا نادرا و يزول الكذب في الشهادات وتصدّق الأحكام و فلا ذكر لك ثلاث مسائل

﴿ المسألة الأولى الاقرار بمصل الصدق ﴾

وأصل هذا المصل أن طبيبا يسمى الدكتور هاوس من المختصين بالتوليد وعادة الأطباء أنهم اذا رأوا اممأة تعسر وضعها حقنوها بهذا المصل المسمى (اسكو بلامين) فلاحظ أثناء الحقن والرأة تضع وهى لا يحس بألم انها تفشى أسرارا ما كانت تنطق بها عادة بل تلك الأسرار من أكبر الفضائح والعار فتوجه الى رجال الحكومة وأحضروا من السجون نحو خمهائة مسجون وحقنوهم بالمصل كما تحقن الوالدات واستنطقوهم فكانوا بحيبون اجابات صريحة و يخبرون بالحقائق كما هى ولم يجدوا في جميع من سألوهم كمة واحدة تخالف الصواب ولما أفاق أولئك الرجال دهشوا لما علموا أنهم أجابوا بالحقائق التي أنكروها قبلا وقد قال العلماء في ذلك أن استعاله سيفضى الى اخلاء السجون من الأبرياء ولقد وضعوا الرجال المتهمين على موائد كما نوضع المرضى وحقنوهم ثم سألوهم في معارض حضرها رجال القضاء والطب فأسفرت عن النتائج عينها و يقولون المهفى بلاد الانجليز التي حكشف فيها هذا المصل نقدم عشرة متهمين للحاكمة فلايحكم إلا على واحد لثبوت التهمة و يعرق في بلاد الانجليز التي ومتى حقنوا بهذا المصل ظهر الحق من المطل وأيضا يقبض على الثلث من القبوض عليهم خطأ و يعرق فها بعد فهذا المصل يتني النهمة و بخرجهم وليس هذا نافعا لانكاترا وحدها بل العالم قاطبة منى انتشر في الكرة الأرضية

﴿ المسألة الثانية ﴾

ان الجناة يعرفون في العالم الانساني الآن با ثار الابهام وذلك أن بلادنا المصرية جعلت ادارة خاصة لآثار الأصابع وجعلنها أصنافا وأنواعا بحيث ان الانسان ايس يكون أثر ابهامه له مشابه آخر في الشرق أوفى الغرب ولذلك تراهم يأثون بالمذنبين و يأمم ونهم بوضع أصابعهم على الورقة وهي ماوئه بالحبر فهذا الأثر يدل على صاحبه لا يشاركه فيه سواه م هكذا الأقدام فان عرب البادية في بلادنا يعرفون الناس با ثارهم كالقدماء من العرب الذين كانوا يقصون الأثر فكل امرئ له قدم بصفات خاصة لا يشاركه سواه

🛊 बंधाधी ब्रीच्या 🧎

لفد ظهر في أمريكا وفي أورو با علم يقال له (علم السيكوه ترى) أعنى علم قياس الأثر وقد استعمات هذه اللفظة سنة ١٨٤٦ وهي مشتقة من لفظة يونانية (سيكي) أي النفس و (مقرون) أي تياس ومعناها اللفظي قياس النفس

وقالوا في هـذا العبر الدلايقع ظل على حالط من دون أن يترك أمرا فيه يمكن اظهاره بالوسائل الصناعية وكل غرفة تظن انها محجو بة عن العبون فيها أثركل ماحصل فيها ولومن مثات السنين بن كل حجر وشجر ومدر توجد عليه رسوم ماحصل عنده من خبر أوشر فكل حركة وكل فكرة تصدرمن اننس ترسم على ماحوطم فكأن هناك صورا لطيفة لاعدد لها ثابتة على جيع الأشياء لانزول بمرور القرون ولد ور

قال الدكتمور جون وليم مؤلف كتاب سر تقدّم أورو با ما يأتى (بعد أن أفاد معنى اتقدّم) و بمكننى أن أصرح بأن صدى العبارات التى قالها الواحد منا يمكن أن يسمع بعد مرور الأعوام العديدة على موته و يبقى من بعده عظة لأولاده

ثم ان هذه الصور والآثار التي أشار اليها در بير قد تظهر بهيئة أفكار تطرأ على الأذهان فكل فكرمن أفكارنا وحركة من حركاتنا وعمل من أعملها يترك حمّا أثر الانمحوه الأيام م نمقال وأناأ صرح بأن البارع في هذا العلم عكنه اذا سمل أن يصف عيشة اى انسان بمجرد مايرى أثرا من آثاره أو يسمع بعضا من أقواله أو يتأمّل في مكان يقم فيه أو يتردد فقط عليه

وقد كان الاستاذ دانتون زوجت وأولاده وأخته جيعهن بارعات في قياس الأثر فتى أعطاعت شعرا من شعرانسان أوأى شئ من آثاره قصوا أثره وقد أثبتواأن في كل عشرة من الرجال وفي كل سن من النساء واحدا يقدر أن بتعلم هذا العلم سهولة ثم العالم دانتون وأق بهذا العلم بعد أن جربه مثلا أعطى قطعة من حجر من الأحجار الساقطة من الجق الى حاته فقالت الى أرى أشياء تشبه النجوم والندى و يخيل لى ني صاعدة الى فوق ثم أعطاها لزوجته في مكان آخر وهي لا تعلم فقالت مثل ماتفدم ثم وضعه في صندوق مع أحجار كشيرة وأمم زوجته أن تلتقط كل حجر وتصفعه فصارت تصف كل حجر ومدر وتقول هذا من بلدة كذا وحصل عنده كذا وكذا وهذا من المكسيك وهذا من رومه وهكذا ومنها حجر من جبل الزيتون فوصفت أورشليم وصفا جيدا ولما وصلتالي الحجر الذي سقط من الجق وصفته كما وصفته أقلا اه

انظر الى هدنده المسائل التلاث بعدة لك اوتفكر فيها ألست ترى أن المسألة الأولى هي التي تحقق اقرار الانسان على نفسه وعلى أبو يه وتكون الأم أقرب الى السعادة منها الآن واذا كان هدا الكشف الحديث يم العالم ويظهر صدقه أفليس ذلك يكون عما يجب علينا الأخذ به متى تحققنا أن ما يقوله الفرنجة حق لاخطأ فيه فلمنا نحن نأخذ بقولهم بل تجرب تجاربهم ونعمل بها بعد التحقق واذا كان النوع الانساني ليس عنده من الصدق والأمانة ما يحمله على الاقرار على النقس والأهل أفلا يكون أمنال هذا المصر (اذ صبح ما يقال) من أوجب الواجبات على أمن الاسدلام . بل أقول فوق ذلك اند يجب على أمهاء الاسلام والمجالس النيابية أن يظهروا رجالا في العاوم و يمذرهم بتقونهم حتى يكشفوا و يخترعوا و ينظروا وكفانا نوما فقد نامت عقول المسلمين آمادا طويلة

﴿ اعتراض على مؤلف هذا التفسير ﴾

ولما وصلت الى هذا المنام حضر أحد العلما، واربع على ماكنبت فأظهر أشد الاستياء وقال باسبحان للله كيف بجيز أن نأخذ بقول من حقنوا بهذا المصل وكيف نأخذ بأقوال من فندوا الارادة إن هذا القول هرا، عجبا لك كيف تفول ذلك والله عز وجل يطلب أن نقر على أنفسنا وأهاننا بمحض ارادتنا وأما أنت فانك تفول يكنى أن يسلبوا عقوطم كالجانين مم يقرون وهذا لايقراك عليه العقلا، ولا الجهلاء وهو أشبه بالخرافات وأقرب الى الضلالات

﴿ الجواب ﴾

فقلت له حياك الله و بياك فهل اذا أقمت لك دليلا على ما أقول من كتاب الله تعمل به فقال بشرط

أن يكون مقنعا . فقلت له أست ترى أن الله أحكم الحاكين قال بلى قات أفلست ترى أنه مطلع على ما في ضمار ناقال بلى يه قات نقد قبل هو أنهادة من الأبدى والأرجل وحكم بها في بابا ولى الذين هم ايسوا بأحكم الحاكين وهم قضاة البشر ألم تر الى قوله تعلى سيوم أشهد عليهم ألسنتهم وأيد يهسم وأرجلهم بماكانوا يعملون \_ وقوله أيضا \_ حتى اذا ماجاؤه شهد عليهم سعهم وأبصارهم وجودهم بماكانوا يعملون \_ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينه قالوا أنطقنا الله الذي أفطنى كل شئ وهو خلقه كم قل مهمة واليه ترجعون \_ وماكنتم أقل مهمة واليه ترجعون \_ وماكنتم أن الله لايعلم كثيرا عما تعملون \_ وفي آية أخرى \_ اليوم نختم على أفواههم و أكلمنا أيد يهم وتشهد أرجاهم الح \_ فاذاكان الله قبل هذه الشهادة من الجلود والجوارح بالرغم من أصحابها وهم يعاتبون أعضاءهم على ذلك صريحا فكيف لانقبل من يحقن بالمل ويشهد بالحق ويكون حكم القضاة حذا لازال فيه بخلاف الأحكام الحاضرة فانها ظنية لأن الشهادات لاتئبت الحقيقة أوليس الاستدلال با تزر الأقدام وآثار أصابع الأبدى في أيامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به الفرآن وإذاكان الله يعهماني البواطن بل هو القائل للإنسان حكي بنفسك اليوم عليك الذي صرح به الفرآن وإذا كان الله يعهماني البواطن بل هو القائل للإنسان حكيف بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ والقائل \_ بل الانسان على نفسه بصيرة \_

أفلا يكون ذكر الأيدى والأرجل والجاود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقوانا أن من الدلائل ماليس بالبينات المشهورة عند المسلمين وان هناك ماهو أفضل منها وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها ويكون ذلك القول لينهنا ويفهدمنا أن الأيدى فيها أسرار وفي الأرجل أسرار وفي النفوس أسرار فالأيدى لا تشتبه والأرجل لاتشتبه فاحكموا على الجانين والسارقين بالأورهم والألسنة تنطق بالحق مني أنمت البصيرة النامة بهذا المصل أو بغيره و أو ابس في الحق أن أقول ان هذا من معجزات القرآن وغرائبه والا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصهاوفهما والمسلمون كانوا غافلين عنها كاغفلواعن منع الحر والربا وقامت الأم الغربية بهذا خير قيام

أوليس قوله \_ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ \_ يشبر الى ماكشفه علماء أورو با وأمم يكا في علم (السيكومتري) المتقدّم وأن كل فكر من أفكارنا وقول وعمل برسم بصور غيبر محسوسة على الحيطان والأبواب والأحجار ويقرؤه قوم بعد آلاف السنين ويفهمون حوادثنا التي فعلناها . أليس هاما من معاتى النطق التي جعلها الله في كل شئ أوليس ذلك يفسر لنا كثيرا من أسرار ديننا مثل أن المؤذن يشهد له ماحوله الى غاية ماوصل اليه صوله ، ولقد علمنا أن أستاذا في المدرسية الأمريكية معه آلة لها مفتاح فاذا تكلم فتحها و بعد انتهاء المجلس أوالخطبة يستمع لنلك الآلة فتلتي له القول كما قاله فاذا وجد خطأ في الحديث أرسل لأصحابه ما يكمله وهذا موجود في زماننا الحاضر بل المدرسة قريبة من بيني الذي أسكنه بينهما نحو كياومترين وهذه الآلة استحضرها من أمريكا وهو أمريكي الجنس

وأقول أهل هذا العلم هو الذي ورد في حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدوى وأن لم برد في الصحيصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تـكلم السباع الانس وحتى تـكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره خذه بما أحدث أهله بعده ومعنى عذبة سوطه المعلق في طرفه اه

ومعلوم أن الآلة التي تسترق السمع المذكورة يمكن أن تسمع كل شئ حولها في المسكان -تي الهمس الذي بهمس ثم يكبر الصوت كما يكبر المبصر سواء بسواء اله

فعلى المسلمين أن يفتحم أعينهم فليسطم أن يقهو على الجهالة البتراء وليعلموا أن دبن الاسلام فيه بواب واسعة ماطزقوه وعرفها الغربيون والطرفان يجهلان أن تلك الأبواب في القرآن ﴿ الفصل الرابع ﴾

(ياأيهاالذبن آمنو اآمنو ا) خطاب لجيع المؤمنين (بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والذي أنزل من قبل) أي انبتوا على الايمان بذلك ودوموا عليه ولتو فق قاو بكم ألسنتكم فإن منكم من لم يثبت إيمانهم لأنه لاعلم لديهم يثبت عقائدهم وهذه العقائد المزلزلة هي التي جعلهم معرضين عن خلق السموات والأرض التي تقدّمالكلام عليها فزلزلت نياتهم وذلك يؤول الى انقراض تلك الأممالرائغة كما تقدم في الآيات السابقة وهؤلاً، هم المنافقون الآثى بيانهم فيما سيأتى من الآيات فلذلك أتبعه بقوله (ومن يكفر بالله وملائكته وكـتبه ورسله واليوم الآخر) أي ومن يكفر بشئ من ذلك (فقد ضل خلالا بعيدا) عن المقصد بحيث لايكاد يعود الى طريقه لأن أتحاد العقائد يدعو الى انحاد القاوب فتتحد المشارب فتكون الحياة الدنيا منظمة وتتبعها الأخرى والابمان بجميع الأنبياء بدعوالا تحاد ولوأننا كفرنا بني من الأنبياء السابقين لكان ذلك مورثا للتقاطع والتدابرمع الأمم المنتسبة اليه ولوبحسب الظاهر ولكن احترام الجيع أدعى للونام فماباتك فهابين المسلم وأخيه فليكن اتحاد العقائد والاضل الانسان وحادعن الجادة فبترمن مجموع الأمة وسلك مفازة فغايرهم في الأخلاق والطرائق هذا هو الاسلام أما الفرنجة فانهم استبدلوا بالدين الوطنية وجعاوا الآمة مرتبطة بالوطن لا الدين وقالوا الوطن يوجب الايحاد وهناك جامعات أخزى كاللغاث والملك الجامع والاشتراك في ملك واحد وماأشبه ذلك فليكن كلامنا فيالجامعة الدينية التي بحن فيها وهي ترجع الى الاتحاد في العقائد واعران هذه الآية تمهيدلذكر المنافقين لذين يظهرون خلاف مايبطنون ولذلك تبعه بقوله (إن الذبن آمنوا نم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرهم ولاليهديهم سبيلا) وهؤلاء هم المنافقون كفروا في العمر من ة بعداً خرى مم ازدادوا بالاصرار على النفاق وعلى التمادى في افسادالأمم على المؤمنين عمر تبعليه قوله (بشر المنافقين بأن طم عداما ألم ا) وضع بشر موضع أنذر للتهكم بهم \* قال الشاعر

وخيل قد دلفت لها بخيل \* تحية بينهـم ضرب وجيع

نموصف الأعمال المترتبة على تزلزل العقائد فقال (الذين يتنزدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزّة) أي أيتعززون بموالاتهم ومودّاتهم (فان العزّة لله جيما) لاينعزّز إلا من أعزّه الله وقه كتب العزَّة لأوليائه فقال \_ ولله العزَّة ولرسوله وللؤمنين \_ فعزَّة غـيرهم لايؤيه لها ثم زاد تفصيلا لهذه المخالفات المبنية على زلزلة العقائد فقال في سورة الأنعام ( وقد نزل عليكم في السكتاب ) أي القرآن وأنهم بمكة لما كان المشركون بها يستهزؤن \_ واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهـم حتى يخوضوا في حديث غيره \_ فلما هاجرتم الى المدينة أخــذ اليهود يستهزؤن كماستهزأ أهلمكة فكيف لاتعرضون عنهم اذا خاضوا وهذا قوله تعالى (أن) أي انه فهمي مخففة من الثقيلة (اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره انكم إذا مثلهم) في الاعملا نكم قادرون على الاعراض عنهم والانكار عليهم أوفى الكفراذا رضيتم بقو لهموطمنهم في الاسلام وهذا هوالنفاق (إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جيعا) فالقاعد والمقعودمعه في النارمجموعين (الذين يتربصون بكم) ينتظرون رقوع أمر بكم وهوصفة المنافقين (فان كان لكم فتحمن الله قالواألم نكن معكم) مظاهرين الكم فأسهموا لنا فيما غفتم (وان كان المكافرين نصيب) من الحرب التي تكون سجالا عادة (قالوا ألم نستحوذ عليكم) أي قالوا للكافرين ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم والاستحواذ الاستيلاء (ونمنعكم من المؤمنين) بأن خذ لناهم وتوانينافي نصرهم والتعبير بالفتح فيجانب المسلمين والنصيب فيجانب الكافرين اشارة لشرف الأوّل وخسة الثاني لأنه أمردنيوي (فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أي حجة يوم القيامة على قول على وابن عباس رضى الله عنهم وقال كثيرمن العلماء في الدنيا فلاتفني دولة الاسلام بحيث تمحى من الوجو دبال كاية فيستبيحوا

بيضتهم فلايبق منهمأ حد وقدقال اهض العلماء انءعني ذلك أنشريعة لاسلاء ظاهرة الى يوم القيامة وفرعوا على ذلك مسائل فنهية مثل أن الحكافر لابرث المسلم و ذا استولى كافر على مال مسلم لا يلكه وأن السكافر ايس له آن يشترى عبدا مسلما وأن لمسلم لا يقتل بالدتمي عبى رأى وأنت تعيرأن قول عبى وأبن عباس السياق الكلام مُم أَخِذَ يَصِفَ النَّهُ قَ فِي الْعَبِدَاتَ بِعِدَ النَّفَاقِ فِي أَلْسِياسَةَ فَقَالَ (إِنَّ المنافقين يتحادعون الله) بعاماونه معاملة المخادع (وهوخادعهم) مجازيهم إواذ قاموا الى الصلاة قاموا كسالى) متناقلين إذلايرون لها نوابا فكبف يتعبون أنفسهم فكأنهم مكرهون على الفعل (راءون إلناس) ليخالوهم مؤمنين والمراآة مفاعلة (ولا يذكرون الله إلاقايلا) فإن المرائى لاينعل إلا بحضرة من يوانيه والمراد بالذكر مايشمل الصلاة والذكر في غيرها فهم يصاون ربد كرون بحضرة من يوءونه حال كونهم (مذبذبين بين ذلك) متحير بن مترددين (لا أي هؤلاء ولا الى عولاء) لامنسو بين أني المؤمنين ولا أني السكافرين (ومن يضال الله فلن تجدله سبيلا) إلى الحق والصواب ينم أمر المؤمنين أن لا يفعاو استل مافعل المنافقون من موالاة الأعداء فان هذا يضيع البلاد فقال (يا بها الذين آمنو الانتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) وكيف تفعلون ذلك (أثر يدون أن بج الوا الله عليه كم سلطانا مبينا) حجة بينة فيعاقبكم ضياع دولكم وهذا العقاب طبيعي لأزمو الاة الأعداء تفرق شمل الدولة وهوالحاصلالآنفي لأممالاسلامية فلعمرك لاتجدأمة فرنجية احتلت بلادا اسلامية إلا باتحادها مع بعض أفراد أهل الملاد ولن يقدر الفرنجة أن يعيشوا يوما واحدا في الشرق إلا بمساعدة أهل البلاد فلذلك ابتلموا ثروتنا وأخذوا ملكنا فهذا هوالسلطان المبين والحجة الظاهرة ولمما كانذلك خلق المنافقين أردفه بانذارهم وتنخويفهم فقال (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) وهي الطبقة ألتي في قعر جهنم والدرك بسكون الراء وفتحها قراءتان (وان تجد لهم نصيرا) بخرجهم منه (إلا الذين تابوا) عن النفاق (وأصلحوا) ما أفسدوه من أحوالهم في حال النفاق (واعتصموا بالله) وأنوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دينهم لله) لايريدون بطاعتهم الاوجه الله (فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراء ظيما) فيساهمونهم فيه م شم فاد أن كلماذ كرمن عفاب المنافقين والكافرين ايس تشفيا من غيظ ولا انتقاما من عدق (مايفعل الله بعدًا بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً) مثيباً يقبل اليسير و يعطى الجزيل (علماً) بحق شكركم وايمانكم وكيف يكون ذلك والناس جيما مخاوفون له تعالى وانما ينزل الكتب السهاوية ويسلط الآفات الحيويةوالحوادث السماوية والأرضية بحسب النظام العام لاستخراج ماكن في النفوس من لغرائز والعجائب الحكمية حتى نخلص من الطبيعة ورقى الى عالم الجال وتتبرأ من المادة هدادا هو العقاب وكما أن من الأجسام مالايذوب الاعلى درجة و١٧٧٥ من الحرارة كالبلاتين ومنها مايذوب عنى درجة الصفر كالماء للقطر هكذا النفوس لانسنية منها مالايظهرمافيها مناجال الابعدعنا، وتعذيب ومنها مايظهر بأدني التفاتة اليها فهؤلاء المنافقون وكشير من العصاة أشبه بالبلاة بن فيعذبون في الدنيا بالانذار والتخويف وفي القبر وفي جهنم ثم يخرجون منها كما في الحديث الآتى ومنهم من لا يحتاج الى شئ من ذلك و يكفيهم أدنى اشارة كالصديقين وعظهاء الأمم فهم كالماء المقطر بدالحياة وليس البلاتين مع صلابته عديم المنفعة بلله مصالح نشاهدها كذلك أصحاب هذه القاوب الجاحدة الفاجرة خلقو اللنظام العام فليس الله مبغضا لأحد فيعذبه بلهوم رب العالمين ومصلح لخلقه فليس بعذب انتقاما بل يصلح الناس إصلاحا . ولنا أن عال ذلك أيضا بقابلية توصيل المعادن للحرارة

أن الأجسام على قسسمين أجسام موص. لة الحرارة تودسيلا جيدنا واجسام رديثة التوصيل المحرارة فالمعادن موصلة جيدة المحرارة بلهى أكثرالأجسام الصلبة توصيلا المحرارة وغير المعادن كالخشب والزجاج والفعم والصوف والحرير وجيع الأجسام العضوية رديثة التوصيل المحرارة والمعادن درجات بعضها فوق بعض في توصيل الحرارة فاذا فرضنا توصيل الفضة المحرارة مائة فان البزموت (هوأ حد المعادن) يكون ١١٨

والبلاتين ع ر ٨ وهكذا . ولأرسم لك الجدوايين جدول التهر والذوبان وجدول توصيل الحرارة حدول الذوبان

| درجات الانصهار | الأجسام     | درجات لا اصهار | الأجسام      |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| £ £ Y          | الفسفور     | 770            | الالني       |
| ٩ ٥٤           | الفضة       | \Y Y0          | البلاتين     |
| ۲۱.            | القصدير     | ٧٠             | حض الستباريك |
| ٥ ر ١١٤        | الكبريت     | ٤١٥            | الخارصين     |
| סעץ            | ماءالبحر    | 1+ Yo          | الذهب        |
|                | الماءالمقطر | Y 77           | الرصاص       |
| ١٠ •٤          | النحاس      | ه د ۴۹         | الزثيق       |

جدول توصيل الحرارة في المعادن باعتبار أن توصيل الفطة لهامعتبر مائة درجة وهي مرتبة فأعلاها توصيل الفطة وأدناها البزموت

| الدرجه | المعدن   | الدرجة | المدن     |
|--------|----------|--------|-----------|
| ٥٤٤١   | القصدير  | 1      | الفضة     |
| ١١١٩   | الحديد   | ٧٣ ٧٣  | النحاس    |
| ٥ د ٨  | الرساص   | ۲ ر ۵۳ | الذهب     |
| 3 L A  | البلاتين | ۳ و ۲۳ | الشبه     |
| 101    | البزموت  | 19     | الخارصابن |

واعلم أن الناس بشاهدون بعض مانى هذه الجداول ولا يفكرون فيها فانهم بصنعون مقابض القدور وأوانى الشاى وغيرهامن كل ما تغلى فيه السوائل من خشب لأن اخشب موصل ردى ولحرارة أى ان الحرارة لا تسرى فيه بسرعة ولوكانت ذلك المقابض من نفس المعدن اسرت الحرارة فلم يمكن التصرف فيها بالقبض عليها واستعمالها فالخشب خير وقابة لذلك فالموصل الردى وللحرارة نعمة علينا كما أن الموصل الجيد كالحديد والنحاس نعمة علينا فلات علينا الفضل في الخشب الموصل الردى ولن المعادن الموصلة الجيدة فكلاهما نعمة وكلاهما لا بدمنه لحياتنا وترى الناس يفعلون أنابيب المياه الحارة وأنابيب البخار وجيع الأجزاء التي قدة كون معرضة المهواء من مراجل بعض الآلات البخارية بغلف من الفلين أوخليط من طبن بن أوطين بشعراً ونوع من طوب قدصتع من ضراحل بعض الآلات البخارية بغلف من الفلين أوخليط من طبن بن أوطين بشعراً ونوع من طوب قدصتع من فتات الفلين كل ذلك لان هذه موصلة وديئة للحرارة أى الطين الخاوط بالتبن والطين الخاوط بالشعر مثلا يمنعان و يحبدان الحرارة في المراجل فلا تتبعثر في الخارج فهذه الأجسام الرديثة النوصيل الحاسة المحرارة أشبه برعاة الغنم والأمراء والحكام والوعاظ الذين يحافظون على الأم

ولعمرى ان نعمة العلم والحسكمة أجل من الدتيا ومن فيها وأى خير في الحياة اذا لم نطلع على هـ نده الحسم والمجانب فالجاهل يتعثر في الأوهام والعالم برى العالم كله جالا وكالا فاذا رأى جسما بذوب سريعا كا. البحر وجسما يحتاج لزمن متوسط كالفضة وآخر يحتاج الى زمن أطول كالبلاتين وهكذا في توصيل الحرارة أدرك بعلمه وعلم بفطنته في العالم للشاهد أن البلاتين والفضة والنحاس لوذابت سريعا ما أمكننا الانتفاع بها ولم تصبر الفضة على الحرارة الجوية التي نعيش فيها وهي تختلف من صفر الى وعرده وهكذا النحاس لوأنه يذوب سريعاما أمكننا

أن أو قدعليه النارلنطيخ فيه الطعام فجموده وعدم ذوبانه بالحرارة الذرية منفعتنا فاذا كن الماء بمسيل على درجة هرى والنحاس لايطهرالاعلى درجة ١٠٥٤ فهذان معالمفافعنا فلوعلا لماعن الذوبان وسهلذو بان النحاس لمكانت الحياة لابطاق

عجب أيها الناس عجبا أيها للمالمون مالما نعبش في جو مماوء من الحكمة وبحن ساهون لاهون ياقوم أليس لعدلم ناممه بأيدينا وبحن ناءون حق الالانسان ظاوم كفار حقا الانسان لجهول حقا الالسامين في المستقبل خيرمن كثيرمن الأمم السابقة أنهم سيطاعون عني ما أذكره الآن و يبرعون و يعرفون عج أحده الدنيا التي غفلت عنها الأمم السالفة التي نزل ليها أقرآن وهم ناتمون بعد الصدر الأوّل الذين اشتعل الايمان في قاوبهم فطاروا الدالأقطار وسيشتعل العلم في قاوب أيد مما بعدما فيطير ون الدعوالم الجمال والكال ويقرؤن عج نب ماحولنا والله أننا لفي جوّمن الجدال والحكمة \_ وكأين من آية فى السموات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون \_ فهلك أن أسمعك الحديث الذي رواه مسلم ويذكره الفسرون عادة في الآية المتقدمة في هذه الدورة ـ وان تك حسنة يضادفها \_ ولمكن أذكره لك الآن أترى ان اظام الله في أحو ال النفس الانسانية أشه بغظامه في أحوال الخاوقات الطبيعية سواب واء ـ مانري في خلق الرحن من تفاوت ـ ولا اختلاف بل هو عالم متجالس متحد الوجهة . العالم الروحاني أشبه بالجسماني في النظام و لنرتيب. فالذين السميهم عصاة لم يخرجوا عن كونهم قوما لهم درجات مختلفة كاحتارف المعادن انصهارا بالحرارة وتوصيلا لها، وذلك لمنافع كشيرة فلوكان الذس كزوم على نسق واحدالاختلت أمورهذه الحياة فاذن لانجزع ولاتتألم لمانري من الاختلاف وواذن أسمعك الحديث بعدأن اطلعت على أطبيعة عن في سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مديث طويل ثم بضرب الجسرعلي جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم ساسلم قيل بارسول الله وبالجسر قال دحض من لة فيه خطاط بف وكلاليب وحسكة تكون بنجدفيها نويكة يقالها السعدان فبير الؤمنون كطرف العيين وكالبرق وكالربح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسد لم ومخدوش مرسل ومكدوس في نارجهنم حتى اذاخلص المؤمنون من النار فوالذي تفسى بيده مامن أحدمنكم بأشدمناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيا له لاخو انهم الذبن في النار وفى رواية يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصاون ويحجون فيقال لهمأخرجوا من عرفتم فتعصرم صورهم على النارفيخرجون خاتفا كشيرا قدأخذت النارلي نصف ساقيه والى ركبتيه نمية ولون ربنا مابق فيها أحدىن عم تنابه فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قابه منقال دينار من خيرفا خرجوه فيخرجون حلقا كشيرا ثم بةولون ر بنالم نذرفيها أحدا من أمر تمايه تم يقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارمن خمير فأخرجوه فيخرجون خلفا كشيرا ثم يقولون ربنا لم بذرفيها بمن أم تنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قابه مثقال ذرة من خير فأخرجوه في خرجون حافا كشيرا ثم يقولون ربنا لم تذرفيها خيرا فيقول الله تبارك وأعالى شفعت الملائكة وشفع البيون وشفع المؤمنون ولم يبق الاأرحم لراجين فيقبض قبضة من النار فيخرج منهاقوها لم يعه أوا خيرا قط قدعادوا حما فيلميهم في مهر في أقواه الجنة يقالله نهر الحياة فيخرجون كإنخرج الحبة في حيل السيل ألاترونها تكون الى الحجر أوالى اشجر ما يذون الى الشمس أصيفرا وأخيضر وما يكون مها الى الظل بكون أبيض فقالوا مارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤ أؤى رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الدين أدخلهم الله الجمة بغير عمل عملوه ولاحير قدّ، وه ثم يقول ادخاوا الجمة فارأ يتموه فهولكم فية ولون ربنا أعطيتنا عام تعط أحدا من العدلين فيقول لكم عندى أفضل من هذا فيقولون ربنا أى شئ أفصل من هذا فيقول رضاى فلا أسخط عليكم بعده أبدا لفظ مسلم وهو بعض حديث

ألست توى أن اختلافهم في من ورهم على المصراط سابين طرفة العين والريح وأجاد يدالخيل أشبه عماذ كرناه وان نفس النبقة قد جعلت الحركات الطبيعية واختلافها كاختلاف الخاوص من الدنوب والعروج الى مستوى

السعادة فلريكن هذا العذاب الاللتهذيب واذا كانت شذعة الشافعين المذكورة في الحديث بعدمافهمتها في سورة البقرة بمايناسب رقىالأمة الاسلامية هناك توجب خروج طوائف كشيرة منالعصاة من جهنم ورقيهم فانالله بما أودع في هذا العالم من النواميس اطبيعية مهذب كنيرا من النفوس بالخوادث الطبيعية وينقيها بمايصيها من الأوجاع والأمراض والأحزان فتنخف الأرواح وتطير الىالمدلا فالعلوم مهذبات والديابات مهذبات والحوادث مهذبات والمقصود التام خاوص الندوس من عالم الطبيعة قال تعمالي \_ التركبن طبقا عن طبق \_ الى عالم السعادة والهناء والحياة الروحية فاذا كان البلاتين والماء لاسبيل إلى ذو بانهما أوغليانهما الاباخرارة فالسبل الى رقى النفوس الانسانية متشعبة فتارة نكون بالدين وأخرى بالعساوم التي يطلبها الذين وأخرى بالمصائب والحوادث وماأشبه ذلك هذا هوااسر المصون في حَكمة العذاب الذي فدَّنجلي الآن بأجلي بيان و به تعر معني هذه الأية التي نحن بصددها ـ مايفعلالله بعذا بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما ـ فالله نم يخلق الخلق ليفرح بغيظهم أويشمت في مصائبهم كلا بل هوالله الرحمن الرحم الذي خلق الخشب الذي لابوصـــلـاخـرارة ليكون واسطة عملت به الاناء الذي فيمه الشاي كاخلق الغلاظ الجناة من الرجال الأقوياء البنية ليقوم بهم نظام الحمة فقارة يهذبون بالديانات وتارة يهذبون بالخوادث ونارة يهذبهم عذاب بعدالموت أوفى جهتم واذا خفت نفوسهم خرجوا كايخرج الفرخ من البيضة والجنين من بطن أمه في أمد معاوم وكما يخرج النبات من الحب والبزور هذا فى المؤمنين معلوم أما فى عذاب السكفار الذي يكون مخلما فاعلك تقول لم يعذبهم وهم عباده . وإذا قلت لنا أن الله لاعداب عنده وانماهو إنضاح وطبخ وصهر وترقية فأين النرقية في عداب الكافرين . أقول لك كفاك ماذكرته الآن ولا أزيد فكني واكن أشير عليك بقراءة كتاب ﴿ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ﴾ للرمام الغزالى • واعلم أن أكثر الناس عن العلم محجو بون وبالله جاهاون وعن الطبيعة التي خلقها غافاون

واذا كان أعلى أمريكا قدجعاوا السجون مواضع للتهذيب و يحيطون المسجون بجميع أنواع الراقة حتى اذا ظهرت عليه علامات الكال أخرجوه وهكذا نرى الناس قدعر فوا أن الذنوب لم تكن الامن فعل البيئة والتربية والأحوال المحيطة بالانسان وأنه لاموجب التعذيب فلذلك جعاوا المسجون يغتسل ويقنظف ويتعلم صناعة لانه ثبت عندهم كاقاله بنتام أنه لايقترف الذنوب الاالذي لاعمل له أوالذي لانظافة في جسده فلذلك ترى السجون في بلادنا المهرية تمعل بعض هذا نقلا وتقليدا لأهل أوروبا اذا كان هذا كاه حاصلا في النوع الانساني في المالك بالله تعالى و أفلا ترى أن يكون فعله تهذيبا لاتعذيبا وأن يكون قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيلقبهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة ومن الحل يراها الناس بعدهذه الحياة وتكون تلك أشبه وسلم فيلقبهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة الدنيا وتكون سلسلة الحياة كسلسلة المدارس المنظمة درجة بعدا خرى وتكون كباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداب فالحياة في الدنيا ظاهرها عذاب و باطنهار حمة بعدا خرى وعكون المن المن وبلك المنتهى

هذا ولما كان ذكر المنافقين وذمهم في الآيات السابقة تعريضا لاتصريحا أردفه الله بما يفيد أن الجهر بالسوء من القول بالسوء من القول المنبغي واكن من ظلم بالبناء للفاعل يفعل مالا يحبده الله تعالى فيجهر بالسوء من القول وقرئ بالبناء للجهول بمنه أن من ظلمه أحدفقظ منه لمن يدفع عنه الظلم فلاعقاب عليه ولاذب ثم قال (وكان الله سميعا) الحكام المظلم (عليما) بالظالم (إن تبدوا خيرا) طاعة وبرا (أو تخفوه) أو تفعلوه سرا (أو تعفوا عن سوء) لحم أن تؤاخذوا عليه (فان الله كان عفوا قديرا) يكثر العفوعن العصاة مع كال قدرته فلتقتدوا به ولا تجهروا بالسوء من القول وان كنتم مظلومين وقدرخت الحم في الجهر فان ذلك من مكارم الأخلاق ولقد فعلت ذلك مع المعافقين فم أصرح بأسمائهم في الآيات السابقة لعنوى عنهم ولاستجلاب قاو بهم الى المودة الدينية فعلت ذلك مع المعافقين فم أصرح بأسمائهم في الآيات السابقة لعنوى عنهم ولاستجلاب قاو بهم الى المودة الدينية والنالذين يكفرون بالمة ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) بأن يؤمنو اباللة و يكفروا برسله (ويقولون

نؤمن ببعض ونكفر ببعض) نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض (و بريدون أن يتخدوا بين ذلك سبيلا) طريقا وسطا بين الإيمان والكفر ولاواسطة إذ الحق لايختاف فالايمان بالله لابد معه من الايمان بالرسل وتصديقهم فيابلغوا (أولئك هم الكافرون) هم السكاماون في الكفر (حقا) مصدر مؤكد لغيره (وأعتدنا للسكافرين عذ بامهيد) ثم ذكر أضدادهم فقال (والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدمنهم) ودخول ببن على أحد مع أن بين يقتضى متعدد لأن أحدا وقع في سياق النفي فصارعاما (أولئك سوف يؤنهم أجورهم) الموعودة لهم (وكان الله محفورا) لمافرط منهم (رحماً) عليهم فيضعف حسناتهم انتهى المقصد النامن

( المَقْصِدُ التَّاسِعُ )

يَسْتَمُلُكَ أَهْلُ الْكُتَابِ أَنْ تَنزَّل عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذلكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ ماجاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْ قَبْهُمُ الطّورَ بميثَاقهِم ۚ وَقُلْنَا كُهُمُ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثَاقاً عَلَيظاً ﴿ فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفْرِهِمْ بِآياتِ أَلَّهِ وَقَتْلَهِمُ الْأَنْدِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقُولِهِمْ قُلُو بُنَا عُلَفٌ بَلَ طَبَع ٱللهُ عَلَيْهَا بَكُفْرَهِمْ فَلاَ يُومْنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً \* وَ بَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْنَانًا عَظيماً \* وَقُوْ لِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ كُلُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَـ فِي شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ ٱتَّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا \* بَلْ رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا \* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْـكتَابِ إِلاّ اليُومِنَ بهِ قَبْلَ مَوْ نِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا \* فَبَظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا \* وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ بَهُوا عَنْهُ وَأَكُلُهِمْ أَمُوالَ النَّاسَ بِالْبِاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَا يَا أَلِمًا \* لَكِن الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ مَا أَنْولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْولَ مِنْ قَبْلُكَ وَالْمَقِيمِينَ الصَّلاّةَ وَالْمُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰذِكَ سَنُو تَرِيهِمْ أَجْرًا عَظِيماً \* إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَ يَعَقُوبَ وَالْأُسْبَاطِ وَعِبْسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً \* وَرُسَلا قَدْ قَصَصْ نَاهُمْ عَلَيْكُ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِّيماً \* رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةَ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ ٱللهُ عَزيزاً حَكِيماً \*

الكن اللهُ يَدْمِدُ بَمَا أَنْوَالَ إِلَيْكَ أَنْوَلَهُ بِمِـلَّمِهِ وَاللَّارِكَ أَهُ يَشْهِدُونَ وَكُـنَى باللَّهِ ثَابِيداً ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ صَلُوا صَلَالًا بَعِيدًا \* إِنْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَضَاهُ وَا لَمْ يَكُن اللهُ لِيَمْفِرَ كُلُمْ وَلا لِيَهَدِّيهُمْ وَلَوْيَقًا \* إِلاَّ وَلَا يَتَكُن اللهُ لِيَمْفِرَ كُلُمْ وَلا لِيَهَ لِيَهُمْ وَلَوْيَقًا \* إِلاَّ وَلَا يَتَكُن اللهُ لِيَمْفِرَ كُلُّمْ وَلا لِيَهَ لِيَهُمْ وَلَوْيَقًا \* إِلاَّ وَلاَ لِيَهَ فِيهَا أَبِداً وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى أَلَّهُ يَسِيرًا \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُو الرَّسُولُ بِالْحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً \* يَا أَهْلَ الْكُتَابِ لَاتَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ۚ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلَّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا نَلاَئَةَ ٱلنَّهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا ٱللَّهُ إِلَا وَاحِدْ سُبُعَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مَافِي السَّمُواَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَ فِي بَاللَّهِ وَكِيلاً \* لَنْ يَـنْنَـٰكُفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلهِ وَلاَ اللَّائِكَةُ الْمُقَرُّ الْوَنَ وَمَنَ يَسْتَنْكُفُ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُر فَسَيَحْشُرُهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَيُونَهُمْ أَجُورَكُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلُهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكُفُوا وَٱسْتَكُبَرُوا فَيَمَذَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللهِ وَليَّا وَلاَ نَصِيرًا \* يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم ' بُوْهَانُ مِنْ رَبْكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْ خِلْهُمْ في رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضَلَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاحًا مُسْتَقَيًّا \* يَسْتَفْتُونَكَ ثَلَ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَهِ إِنِ ٱمْرُو هَلَكَ آيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَوَكَ وَهُو يَرَثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَهُ فَإِنْ كَانَتَا أَنْفَتَيْنَ فَلَهُمَا الثُّلَنَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَللذ كُرِ مِثْلُ حَظُ الْأَنْدَيْدِينَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* ﴿ فِي هذا المقصد الآلة فصول ﴾

الفصل الأوّل • تقريع الهود على الطامات التي ارتسكبوها وعي قريب من ١٦ ذنبا من قوله ـ يسألك أعل الدنتاب الى قرله أجرا عظما ــ

الفصل الثانى • فى بيان أن أرسالة الملاحقة كالسابقة كلها بالوحى وتعداد بعض الأنبياء والوعظ باتباعهم من قوله ـ إما أوحينا اليك الى قوله ركال الله علما حكما ـ

الفصل الثالث م فى خطاب النصارى وتقريعهم على طلائهم فى سأن المسيح وأند ايس ثالث ثلاثة وفى خطاب المسلمين أن يعطوا كل ذى حق حقمه فى الميراث من قوله ـ يا أهل الكتاب لا خلوا فى دينهم الى آخر السورة ـ ﴿ الفصل الأول ﴾

هذا الفصلفيه الذنوب التي ارتكبها الهود فديما ولقد تبذم كثيرمنها في سورة البقرة والكن ذكرهنا

نحو ۱۹ ذنبا لتعنت الأحبار منهم على لنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من اليهود قالوا لرسول الله عليه وسلم إن كنت نبيا فاتمنا بكناب جلة واحدة من السهاء كما تى موسى بائتوراة فقال الله لا تطمعن في إيمانهم بالمحمد فانهم من فرط جهلهم واجترائهم على الله لوأتينهم بكتاب من السهاء ما آمنوا بك وكيف يؤمنون وقداتي موسى منهم مالتي والذي لفيه أشد مما لفيت منهم

(١) فهم قالوا له (أرنا الله جهرة) عيانا وتفدّم هذا في سورة البقرة (فأخذتهم الصاعقة) وهي نار من السهاء فأهلكتهم

فعيدوه وتركوا عبادة الله (فعفونا عن ذلك وآنيذا مومي سلطانا مبينا) حجة واضحة تدل على صدقه

(٣) (ورفعهٔا فوقهم الطور بميثاقهم) أى رفعنا الجبل المسمى بالطور فوق رؤسهم لمالم يقبلوا النوراة حتى يخا وا فقتاوه وهذه الأموركاها لاينسكرها البهود فهى حجة عابهم

رق ( ع ) (وقلمًا هم) والطور يظاهم (ادخلوا الباب سجدا) أي ادخلوا باب ايلياء مطأطمين عندالدخول رؤسكم فخالفوا ودخلوها وهم يزحمُون على أستاههم

( ٥ ) (وقلنا لهم لاتعدوا في السبت) عنى وقلنا لهم لاتجاوزوا في يوم السبت الحدّ الى مالايحل لـكم فلا تعملوا عملا فيه لاصيد سمك ولاغيره فاصطادوا السمك فيه

(٣) فنقضوا ميثاقهم ففعلنا بهم ماعلمنا (فها نقضهم ميثاقهم) ما زائدة للتأكيد والـقــدير فعاقبناهم بنقضهم ميثاقهم

(٧) (وكفرهم باكيات الله) في النوراة والقرآن

( ٨ ) (وقتلهم الأنبياء بغير حق)

( ٩ ) (وقو هم قاو بنا غلف) جع أغلف أى على قاو بنا أغطية وغشارات فهى لاتفقه ماتقول

(١٠) (بل طبع الله عليها بكفرهم) فجمه محجوبة عن العلم بكثرة الذنوب والكفر فأصبح ذلك كالطابع يختم على الفلب فلابد - له شع (فلا يؤمنون الاقليلا) كعبدالله بن سلام

(١١) (و بكفرهم) بعيسى بن مريم معطوف على كفرهم فهو من عطف الخاص على العام

(١٢) (وقوطم على مربم بهتانا عظما) إذ رموها بالزنا

(۱۳) (وقو هم إنا قتلنا المسبح عيسى بن ممريم رسول الله) ادّعت البهود أنهم قنساوا عيسى وصدقتهم النصارى على ذلك فكذبهم الله قائلا (وماقتاوه وماصلبوه ولسكن شبه هم) ولقد تقدّم إبضاح حذا المقام فى سورة آل عمران بما لامزيد عليه فارجع اليه إن شنت تر أن انجيسل برنابا قدت قل بهذه المسألة ونقلنا النصوص هناك وأن يهوذا هو الذي أتي عليه شبه المسيح وصلب وقتل وقدكان هوالتلميذ الذي خان نبيه وأستاذه (وإن الذين اختلفوا فيه) في شأن عيسى ( لني شك منه) فهذه الأناجيل قد اختلفوا فيها حتى كانت المجامع التي أقبهت قديما وهناك حصل حذف واثبات كما تندّم (ماهم به من علم الاانباع النافن) بسبب ان المسيح اختار رسله من الشعب الهادي قوما كانوا صيادى سمث في يحيرة طبر ية ليفهم الناس أن دينه لايحتاج الى ذكاء خارق لاهادة فجاء بواص وهو (فريسى) و يعرف الله ته اليونانية وادّ عي أنه هو المحتص بالمرفة الحقيقية لدين المسيح وأخد يخاصم بطرس فتأنف بعد رفع المسيح صفقان من النصارى صنف يتبع بولص المذكور ثم نذبت الحرب بين الدولة الرومانيسة في زمن تبرون بقيادة فسباسيانوس الروماني و بين اليهود ولما مات القائد الروماني تولى القيادة ابنه طيطس وفتحت أورشليم عام فسباسيانوس الروماني و بين اليهود ولما مات القائد الروماني تولى القيادة ابنه طيطس وفتحت أورشليم عام فسباسيانوس الميكل فتفرق اليهود في كل واديهمون وانحلت الرابطة وكان كل أسقف يما جماعاته عايمه به وحرب الهيكل فتفرق اليهود في كل واديهمون وانحلت الرابطة وكان كل أسقف يما جماعاته عايمانه

على عقله مع الحكمة المأثورة عن المسيح ثم اختاطت التعاليم بالفلسفة اليونانية الاسما في ، مدارس الاسكندرية وغلبت النلسفة على تلك التعاليم البسيطة لجهل القاءين بها وقوة الفلاسنة فنشأت في آخر الجيل الأوّل الأناجل المنقولة في الأصل عن الرسل وقدأ حصى فابر يسيوس منها ٣٥ أنجملا فهذا العدد كان بعض مأفي الجيل الأوّل والثاني وبقي الأمر على هدندا المنوال الى سنة ٣٨٤ لما رأى البابا داماسيوس مأفى الأناجيل المنتشرة من الاختلاف والتناقض فأمم مارايرو نيموس أن يحرر ترجمة لاتينية جديدة وذلك لان الملك تيودوسيوس ضجر من المخاصات وصدر الأمم بأن بكون الأسقف في رومة هو الذي له الحق وحده أن يتبعه عموم النصاري وهذه الترجة ثبتها المجمع التريدندني سنة ١٥٤٦ وخطأها سيستوس الخامس سنة ١٥٩٠ ونقحها بنسخة جديدة وخطأ هلده كالمباضوس الثامن وطبع نسخة جديدة بترجمة جديدة وهي المباقية الى الآن عند الكاثوليكيين . فهذا هه معنى قوله تعالى ـ وان الذين اختلفوا فيه الى شك منـ ه ما لهم به من عا الا اتباع الغان \_ أي اكنهم يتبعون الظن فالاستثناء منقطع (وماقتلوه يقينا) أي قتلا يقينا (بل رفعه الله اليه) رد وانكار لقاله واثبات لرفعه (وكان الله عزيزا) لايغلب على مايريده (حكما) فما دير لعيسي (وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) يعني ومامن أحدمن أهل الكتاب وهم اليهمد والنصاري بل أهل الملل جيما الاوالله ليؤمنن بعيسي حنى بنزل من السماء ويقتل الدجل فيهلكه حتى تكون الملة واحدة وهو الاسلام وتفع الأمنة في الأرض حتى تراع الأسود مع الابل والنمور الخ هذا ماجاء في كلام، المنفسير وسأوضح هذا المقام مع بعض التحقيق (ويوم القيامـــة يكون عليهم شهيدا) فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصاري بانهم دعوه ابن الله

(١٤) (فيظلم من الذين هادوا) أى فبسبب ظلم منهم (حرمنا عليهم طيبات أحلت فم) أى ماحرمناعليهم الطيبات التي كانت حلالا لهم الابظلم عظيم ارتكبوه من نقضهم الميثاق ونحوه وقلك الطيبات التي حرمت ستأتى في سورة الأنعام بأن حرم عليهم كل ذى ظفر الخ

(١٥) (و بصدهم عنسبيل الله كشيرا) ناسا كمثيرا

(١٦) (وأخدهم الربا وقدنهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) قد كان الربا محرما عليهم فأحلوه هم وحرمت عليهم الرشوة فأخدوها بالباطل (وأعتدنا للسكافرين منهم عدابا أليما) دون من تاب وآمن (لكن الراسخون فى العنم منهم) عبد الله بن سلام (والمؤمنون) منهم كأصحاب عبد الله بن سلام (يؤمنون بما أنزل البك وما أنزل من قبلك و) أمدح (المقيمين الصلاة و) هم (المؤنون الزكاة والمؤمنون بائلة والميوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظما) وجاء أمثال ذلك فى كلام العرب قال الشاعر

لايبعدن قومى الذين هم \* سم العداة وآفـة الجزر النازلـين بكل معــ قرك \* والطيبون معاقــد الازر

أى أذكر النازلين وهم الطيبون فالنازلين كالمقمين هنا والطيبون كالمؤتون الزكاة و بعضهم جعل المقيمين معطوفا على قوله بما أنزل اليك أى يؤمنون بالكتاب وبالأنبياء الذين يقيمون الصلاة وهذا لا يحتاج الى تبيين انتهى التفسير اللفظى

﴿ لطيفة لشرح مسألة المسيح وكيف ينزل في آخر الزمان وما المقصود من هذا ﴾

اعلم أن العالم الانساني قد سنم الصراع والنزال والجدال والحروب ولمدافع والبارود والسفن والطيارات والقنابل والغواصات الفائصات فالعالم الانساني في هرج ومرج مسقر بن دائبين فكأن الانسان حكم عليه أن يكون شقيا أبد الآبدين ودهر الداهرين و فياليت شعرى ماهذه المدارس والديابات المشروحة والعاوم المفقة والآداب العامة والعالم الانساني أجعه في الشرق والغرب يقول نحن في عصر المدنية والعرفان مع أنهم

الابزدادون الاطغياما ولم نزدهم المعارف الابهتاما فالناس في الشرق والغرب مخدعون كاذبون دجانون يخادع كل أخاه وهم يخدعون أنفسهم كيف لاوضعف أمة واحدة يضعف المجموع وقش لاكاء فردواحد يدعولقتل ذكاء المجموع فكيف يقتل ذكاء أم له بتمامها ذلك هو الدرس السائد الآن فان علماء أورربا وحكماءها ومدرسيها سلطوا مجالس نوابه وجيوشها الجرارة عني أهل الشرق فأخذوهم وقتلواذ كاءهم وجردوهم من لسلاح العلمي كاسلبوا منهم السلاح البرى والبيحرى وهكذا الانسان فديما وحديثا فهو في المورة إنسان وفي الحقيقة العمدية تعبان أونديطان ولقد ألفت كتابا في ذلك سميته ﴿ أَينَ الْأَنْسَانَ ﴾ وأرسلته الى مؤتمر الأجناس في الكربترا قبل الحرب العظمي بنجر ثلاث سينين فمنع علماء أورر با الحقد والحسد أن يترجوا الكتاب بعنماوعدوني بترجمته وأكن جاء العلامة سنتلاله الطلياني وقرظه في مجلته وقال ان هذا الكتاب ظاهره خدمة المجموع الانهانى وباطنيه احتجاج على أوروبا لجشعها وابتلاعها الشرق وبالاختصار ان هذا الانسان اليوم حائد عن الصراط الدوى ولكن يدور على الألسنة وتشتاق النفوس الى يوم يكون الناس فيه أسرة واحدة وإذا كان الناس بشاء ون خلية النجل فيها نظام جيل ولها ملكة ونحل شغال وآخر لأجل الذال ثم أن النبحل يجمّع على مالاعمل منسه فيقتله والنظام سائد فنها المربيات للأولاد ومنها الجامعات للشمع ومنها الجامعات للعسل ومنها الحافظات الحارسات فلا يدخسل غريب عليها وهكذا ممالا يحصره المقام فاذا كان هــــــذا في خلية النحل فأبن مزية الانسان نعم يقال ان كل أمة من الأم كخلية النحل وما أكثر الخلايا ونعن نقول أين مزية الانسان واذا كان طوائف كطوائف النيحلوأين مزيته التي يمتاز بهاعلى الحيوان ايس في قدرة نحل البادة الواحدة أن يكون خلية راحدة ليس في طاقته ذلك ولكن الانسان الدي سخرله البحر والبر وذلل أمراليهل والجبل وخاطب شرقيه غربيه وغربية نمرقيه قادر اليوم أن يكون كخلية نحل واحدة لهانظام خاص بحيث تكون كلأمة منه أشبه بعضوفى الجسم الانساني وكلفرد من الأمة أشبه بالأعضاء الداخلة في تكوين ذلك العضور وبعبارة أخرى اننا أبد اليد صركبة من عضد وساعد والساعد من عظمين وعظام في الرسغ وعظام في اليد والأصابع فاليد الواحدة في الجسم تشهها لأملة من أمم الأرض والأعضاء الداخلة فيها كأثراد تلك الأمة

ولا تظاف أن هذا العلم حديث بل هو قديم اقرأ كتاب (آراء أعلى المدينة العاصلة) المفارايي فانه جعل المدينة العاصلة أن تكون الأمة منظمة تنظيم لجسم الانساني ويجعل الأفراد في الأمة في الرانب التي تناسبهم فكما أن المعدة لا تصلح المنفكر والكبد لا يصلح لهضم الطعام فكذا لا يصلح أصحاب الدفول المتوسطة المحكمة العالمية وأصحاب العقول الكبية الا المجوز أن يتنزلوا لما هو أقل من مما تبهم بل يوضع كل في مم تبته وزاد على ذلك فقال وقد يفال معمورة فاضلة أي ان الأمة من الأم تكون أشبه بعضو في جسم الانسان العام وتجعل في مم كزها الخاص بها وبناء على دئما يصبح الانسان كله أسرة واحدة ولهم مجلس عام وهو الذي يخصص لكل طاقية من الأم أعمالها وتمرتر على كل أمّة مفدار ما بازمها من العمل العام الانسانية على مقدار طبيعية رضها وذا به عدد سكانها وقدرتهم و بازمون بذلك قسرا إن لم يقم التعلم العام بانشراح الصدور لذلك وإذا حصل هذا أعطيت كل أمّة ما تقائل وتؤدّب كما أن الرد لذا قصر حوكم بالقتل كما كان الصريين يععلون دالم

هددا هو النظام العام المكن في مستمبل الأم م هد هو الأمن المحبوب من جميع العقلاء في العمام وجميع المنظام العام المكن في مستمبل الذي اكرته لك الآن نكن أم دلك خرافة تقال وتنميق في وجميع المسلمة بيحدون فيل هذا الخيال الذي اكرته لك الآن نكن أم دلك خرافة تقال وتنميق في المقال، وللنظار في الآيات التي تحزيره الآن مه عن أبي هريرة وضى الله عنده قال قال وسول الله صلى المقال، وللنظار في الآيات التي تحزيره الآن مه عن أبي هريرة وضى الله عنده قال قال وسول الله صلى

الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح! بن مميم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض لمال حتى لايقبله أحد زاد في رواية وحتى فكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ومافيها ثم يقول أبوهر برة رضى الله عنه اقرؤا أن شتم ـ وأن من أهل الكتاب الا ليؤه أن به قبل موته الآية ـ وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزائ فيكم ابن مميم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلايسمى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلايقبله أحد أخرجاه في الصحيحين

فيالين شعرى كيف يترك القاوص من الابل وعلى أى دابة يركب ولعله يركب القطار والطيارات وكيف يقول خدوا المال فلايأخده أحد وما هذه التروة العظمة في الأرض بل ماهذا الصلاح العظيم وكيف يكون الناس أمّة واحدة وما هذا التضامن وماهذه العفة يقول خدوا المال فيقولون لانأخذ كأن المال حجارة أوحديد أوأ شغال شاقة

اعلم أن هذه الحال حال أخرى من أحوال الانسانية لاتأثى فجأة فلابلة لها من مقدّمات وليس في عمل هذه الطبيعة المسخرة بأمر الله منطفرة والطهرة محالة فلابدّ من مقدّمات تتقدّم هذه الأحوال المستقبلة

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بهذا إلا لنستعد لذلك اليوم الذي يرتق فيه الانسان ويكمون جيع الناس اخوانا كأنهم خاية نحل واحدة وانظر الآن ألست ترى أن الانسانية تغالت في الآلات المهلكة والفائلة والفاؤات الخانقة والدول الآن تزيد في المهلكات والدولة الألمانية المفاوية اليوم على أمرها تدبر في المهر من المهلكات ما يجعلوا في الجوّسا بهلك من في الأرض في السرّ من المهلكات ما الماس أنا لا أقول الك هذا سيحصل وانما أقول هو ممكن وما في الامكان في هذه الأيام سريع الوجود م سريع الظهور م سريع العدمل م كثير الأثر م وهذا زمن العجائب الذي أخبرت به الأنماء

فالمستقبل أحد أمرين اما أن الأم يهلك بعضها بعضا وهذا على ما أظن لا يكون وإما أن تتغلب أمّة قوية على البقية وتجبرها على أتباع النظام العام الذى ذكرته لك ويصبح هذا النظام خلقا لاناس ينقادون اليه وتكون هناك ألفة جامعة من أنا لا أقول ذلك سيكون ولكن أقول انه محقل فاذا حصل هذا ودام أجيالا ألف الناس العمل ونسذوا الكسل وظهرت المحبة والمودة وجاء يوم الانسانية الجديدة وظهر الانسان بأوفى معانيه وحينتذ مافائدة المال ولم يحزن الانسان المال مافائدة المنقود ولانقود والنقود التعامل بها ولاتعامل أذن بل هى المبادلات واذن تبطل البنوك (المصارف) فلا ربا و يبطل الخر وأبشرك اليوم بأن الخر أبطانه أمريكا والقرك والربا أبطله أهل الروسيا وهم الباشقية و بعض ماذكرته لك يضعله الروسيون فالنقود عنده أوراق وقتبة تبطل في أمد معلوم والخبز والملبس يأخذهما الناس في مقابلة العمل و ولست فالنقود عنده أوراق وقتبة تبطل في أمد معلوم والخبز والملبس يأخذهما الناس في مقابلة العمل و يترقى لأنى أقول ان هذا هو الذي سيكون واكن أقول ربما أن يكون حفاك عمل يشبه هذا في المستقبل و يترقى لأنى اليوم أجهل مافى تلك المبلاد

فاذا ارتقى النظام على هذا المنوال على توالى الزمان فلا يمضى زمان قليل حتى يكون الا تحاد العام وحينئذ يفسر الحديث الشر بف الذى روى فى البخارى ومسلم وعلى المسلمين إذ ذاك أن يتأهبوا لذلك اليوم فلا يأخذون جزية لأن الجزية تكون حيث لم يكن هناك اتحاد عام فاذا حصل فعليهم أن يكونوا مع الأم بدا واحدة

يقول بعض المفسرين ان أخذ الجزية مقيد بزمن نزول المسيح عليه السلام فلا جزية إذ ذاك وسيأتى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى ــ فاما منا بـد و إما فدا، حتى تضع الحرب أوزارها ــ أن

ذلك حين نزول عيسى أى أن وضع الحرب أوزارها أيام عيدى عليه السلام

وعنا نقول همل ينزل المسيم بنفسه أم ذلك رمن لنزع الغمل والحقد من القماوب وأتحاد الأمم وتعاونها وتصفها

اعم أن أتباع كل دين في الأرض لا يصدّقون بغير دينهم ولو أن المسيح اليومجاء للنصاري لقالوا له كذبت وكذلك أبحن معاشر المسلمين لوجاءنا أي انسان رقال أنا عيسى أوموسى أومجد لقلنا أنت مدّع . ألا ترى أن اليهود وعدوا بمجيء المسيح فلما جاء كـ نمبوه والنصاري لما رسلسيدنا محمد كـ نموه إلا قليلا منهم . فهـ كمدا بحن معاشر المسلمين اذا جاء لذائي انسان مهما كان شأنه فان الجهور لايصدقه وانما يفعلون معه مافعلته الأم مع الأنبياء فيتبع قوم و مرفضه آخرون . هذا هو الأمن الذي يمكن وقوعه فاذا نزل المسيم فلا ينال من النصاري واليهود والمسلمين إلا ماذكرته لك فيتبعمه قوم و يخذله آخرون و بقولون أنت است الموعود به فأبن الهناء وزوال التحاسد والتباغض وثبوت المحبسة في الأرض اللهم إلا أنه يحص في عقول النوع الانساني حال غريبة فج ئية مم ما هاندة هـ ذا الزمان القليل أي زمان رجود السيح في الأرض والاثم أعمار طويلة فاذا تهنأت الأم كاما عدّة أعوام وذهب المسيح من بينه م فهذا أم لاتكون فالدَّله تامّه . ومالى أذهب معك بعيدا أنظر الى الأمم الآن ألست ترى في الهند من قام رقال اني أنا المديم ومات في زماننا وجاء بتعاليم اسلامية ونهيي عن الحرب والحكومة الانجليزية ساعدته وله أنباع هناك في الهند أولاتري إلى طائفة البهائية ببلاد الفرس فانهم قاموا بتعاليم عاتمة من الفرآن ونشروها فى أمريكا وأوروبا واتبعهم أناس كثيرون وأخبرتني سيدة ابجليزية من أتباعه أنه هو المسيح ومعذلك لايزال التحاسد في الأم كما هو والحربوالضرب والتخريب وهم يقولون أن هذه المنهريعة تعلوعلى الأديانكلها وأكثر المتبعين لهذا الدين من أمم الفرنجة وقليل من المسلمين اتبعوه وهم بجعاون شرعهم هـذا هو شرع المسيح الموعود به وقد اتبعهم ملايبن كشرة وربما جاء كثير يقولون بهده الدعوة فأبهم يتبعه الناس واعل مقدمات عيسى المذكورة في الحديث هي الحال التي سيمبر اليها البشر من الاتحاد والأخاء والاعمال النافعية العامّة الموافقة لروح الاسلام نم يأنى هو ويظهر أن الزمان المستقبل يكون مداره على الحقائق لاعلى الظواهر فيكون الدّجال رمزا لما عايه الأممالآن من الدّجــل والكذب والنفاق والجهالة والعمى والمسيح لشارة لما تستأهــل له الأمم في المستقبل من ظهور الحقائق وتقارب الأمم واتحاد الأعمال والنظام العام وربما كان ذكر أنه لايركب الابل في الحديث الشريف الاشارة إلى أن زمان ذلك الحب قد قرب فإن الناس أخذت تركب القطار والطيارات فاذا عم هـ ندا يكون قد اقترب زمان التعاون بين الأمم لأن سرعة النقل بين الشرق والغرب تفرّب وجهة النظر فأما تباعد المسافات فانه يورث الاختلاف في الغايات ولانظن اني أقول بمنع وجوده في الأرض ولكني أفول ان المهم في الأمرايس شخصية المسيح ولاوجود ذاته وانما المهم السلام العام والصدق والاخلاص هذا هو الذي نشد اليه الرحال و يعتني بشرحه أكابر الرجال فليس القصد من المسيح ذاله سواءا حضر بنفسه أم كانت المحبة الأخوية بين الجامعة الانسانية فالمقصد سعادة الأم لا حضور الأشخاص فلينزل المسيح فهو أمر ممكن ولسكن المدارعلي الانا، العام فأما الديابات فإن الكتب تنتشر في أبحاء المعمورة كما هو حاصل اليوم . ألا ترى أن دولة انكترا قد أخذت تعتنق الاسلام وابتدأ بذلك عظهاؤها الأغنياء وذلك للدراسة فنشر الدين اليوم يسير بطريقة غير طريقة السيف بل بالاقناع فالمدار على الحقائق فاذا وجدنا أن ديننا ينتشر بطريقة الاقناع وسيتم ذلك في زمان السلام العام بنزول المسيح فلنفعل ذلك كايفعل الفرنجة في دينهم فلانحارب ولانقاتل لأن المقصود هو الايمان والايمان يحصل إلا حرب ولا ضرب وبحن ليس عند دنا مبشرون فيا بالك لوكان هناك مبشرون

دينيون مسلمون . وسترى كلام المفسرين في سورة مجمد صلى الله عليه وسلم وانهم بقولون بمنع الحرب أيام نزول المسيح . واعلم أن الأرض كانت منه مثات (الملايين) من لسنين عبارة عن كرة نارية و بتوالى الأزمان برد سطحها شيأ فشيأ و بهذا لتبريد المستمر تكوّنت طبقات بعضها فوق بعض وعدّوا أزمنتها ستة أعصر تسمى (الأعصر الجيولوچيه) وهي العصر الأصلى والانتقالي والثانوي والثالثي والطوفاني واللاحق للطوفاني وهو الحالى و ترى أن الأرض ترتفع حرارتها درجه واحدة في كل ثلاثين مترا من العمق فني عمق ثلاثاتة متر عشر درجات و في عمق ثلاثين كبلومترا ألف مترمئة درجة وهي درجة الماء المغلى وفي عمق ثلاثين كبلومترا ألف درجة وفي حرارة تذوب فيها الجوامد كلها وقطر الكرة الأرضية نحو ثلاثة عشر ألف كبلو متر فتكون الأرض بعد ذلك كلهامواد سائلة

فانظر كيف كان سكان الأرض قبل هذا العصر وكيف كانت الحيوانات والنباتات وكيف كان الانقلاب ان الانقلاب كان عظيا وقد جاء العصر الطوفاتي وهو الخامس وزلزل الأرض زلزالا شديدا واستدارت الأرض في غمنة عين وحدث انفجار هائل فانقلبت كلها حتى أن القطبين اللذين كانا خط الاستواء حوارة انقلبا فأة وأصبحا في برد قارس وثليج متراكم كأنه الجبال الشاهقات على ظاهرها والدليسل على ذلك ماوجدوه في باطن الأرض من الفيسلة العظيمة التي لاتكون إلا في الأقطار الحارة فكأن الزلزلة والطوفان لما جالا لم يجد ذلك الحيوان ملجأ للفرار فانظمر وهلك مكل هذا يريك أن الأرض كلما كان سطحها أكثر حوارة كان الساكنون عليها أقرب المفاجآت كما هو معقول وكلماكان سطحها أقرب الاعتدال كان الحيوان عليها أقرب المالية، والسكون والهدوم م ألاتري أن العصر الطوفاتي المنتضى أعقبه العصر الحالي ولم يحصل فيه إلا بعض الزلازل المعروفة والا الطوفان الاسيوى المذكور في القرآن والتوراة وكتاب القيدا وهو الكتاب المقدس بعض الزلازل المعروفة والا الطوفان الاسيوى المذكور في القرآن والتوراة وكتاب القيدا وهو الكتاب المقدس المناك فترى من آثاره بحرا لخزر والأزوف والبحرات المالحة المنتشرة في سهول الترومفاوز روسيا فلما الشهالي فترى من آثاره بحرا لخزر والأزوف والبحرات المالحة المنتشرة في سهول الترومفاوز روسيا فلما الشهالي فترى من آثاره بحرا لخزر والأزوف والبحرات المالحة المنتشرة في سهول الترومفاوز روسيا فلما الشهالي فترى من آثاره بحرا لخزر والأزوف والبحرات المالحة المنتشرة في سهول الترومفاوز روسيا فلما المنتاب المندى فمرق بلاد مابين النهرين وكل البقاع التي يسكنها أسلاف الذهب العبراني

هذا هو تاريخ الأرض الذي مضى والأرض لها عمر محدود ودورات محدودة وهى بدورانها حول الأرض جارية على مدى الزمان تزيد كمالا كالانسان يكون في أول حياته بنشوة الصبوة والفتوة ثم يصبر كهلا ثم شيخا وقورا . هكذا أرضنا الآن استقرت أما سكانها وتوع الانسان على الخصوص فانهم يفعلون اليوم ماحصل للارض وقد اضطربوا في أخلاقهم والحروب قائمة بينهم لأنهم من الأرض خلقوا والأرض نار خلرجة من نار وسطحها مكون فوق النار ولاترال البراكين تخرج كل يوم من باطنها نارا فترى جيع أفعال أهلها نارية من فرح وحزن وغم وحرية وعشق وغرام وحقد ورجة وغيظ وطمع . كل ذلك حرارة في النفوس كالحرارة التي في النبات اوالأجسام فهذه في القاوب معنوية وهذه في الأجسام حسية وهذا الانسان أخذ الآن يرتق ويتقارب فاستخرج الفحم الذي تكون من ملايين السنين وها هوذا ينتفع به ولابد بعد اجتياز هذا الدور الذي نحن فيه من بلوغ دور المكال كما كلت الأرض التي نحن عليها شياً فشياً فالأرض تزيد في الثبات والانسان لابد يوما ما يصبراً كل منه الآن وتتغلب الحكمة على الشيطنة التي غلبت عليه الآن وبوادر ذلك ظاهرة اليوم فانهم يقولون جعيدة الأم وتنقيص السلاح وما أشبه ذلك وذلك هواليوم الذي قبل فيه ان المسيح يرسل لأهل الأرض ويعش الناس بسلام ويصبح قبل فيه ان المسيح يرسل لأهل الأرض ويزول الحقد والحسد من أهل الأرض ويعيش الناس بسلام ويصبح قبل فيه ان المسيح يرسل لأهل الأرض ويزول الحقد والحسد من أهل الأرض ويعيش الناس بسلام ويسبح الناس اخوانا ولاياً خذ المسلمون الجزية بل يعيشون بسلام معالأم وهذا هومقصد الحديث النبوى المستعد الناس المكون لذلك اليوم ولاندرى أقريب هو أم بعيد اه

وكل هذاذ كرته للتقريب وليس على ذلك برهان عقلي

﴿ لطيفة في تعاليم الأرواح وكيف كانت أخلاق المسيح وأعماله موافقة لذلك الحديث النبوى المتقدم ﴾

قد قات الله قبل هذا أيصل أن العقل ليس له منفذ الاستطلاع المستقبل وايس يمكنه أن يعرف هل الناس في مستقبل الزمان بكونون سلماء وليس الدينا من الدين مابدل على نزول المسيح إلا الأحاديث المذكورة والقرآن ليس فيه نص على ذلك وعلى هذا قال بعض علماأتنا إن هذه المدألة ليست من العقائد ليقينية الأن العلماء يجعنون الأحاديث الصحيحة كالتي في البخاري ومسلم ظنية الا يقينية كما في فتح الباري على البخاري والعقائد عندنا هي اليقين الا الظن وغاية الأمم أن صحاح الأحاديث يعمل بها في الأحكام الشرعية ومخافها فاسق الا كانر و هذا ما كان من أمم شريعتنا الاسلامية الغراء

فلنظر الى ماوصل الى علماء الجعيات النفسية فى أوروبا وهل عندهم من هذا القبيل شى . نقول قد اطلعت بعد ماكتبت ماتقدم على أن بعض الجعيات فى أوروبا استحضرت روح غاليلى الفيلسوف فأجابها قائلا ما مختصره

لامد للارض أن تزول يوما مّا وتمحى من سفر الحياة ويمكن تفسيم حياة العوالم الى أدوار ثلاثة دور الطفولة إذ يتم نجمع مادّة الكواكب الحديثة كالأرض في أوّل وجودها

الثاتى دور الكهولة وفيه يتم تجمد القشرة وتتكامل الحياة حتى يظهر المثال الأكل

الثالث دور الانحطاط وفيه يفقد الكوكب مادنه بسببين الأوّل الاحتكاك والثانى تحلل أجزائه كماينحل الحجر الى حصى ورمال ، وفي هـندا الدوريزيد سكانه ارتقاء في الكال العقلي والروحى وكلما نقصت مادة الكوكب أثر ذلك في دورانه في حصل هناك تغير في الدورات ويصبح النظام بالتدريج غـبر النظام المعتاد في الأيام والأشهر الح

هذا ملخص ماقيل في ذلك عن الأرواح

اذا عامت هدا فانك بجده يطابق الحديث بعض المطابقة فان المروى فيها تفدّم أن الناس يكونون غبر متحاسدين ولامتباغضين ويكونون أسرة واحدة وهذا هو المناسب للدور الثال المدن كور إذ ترتقى الأرواح فتكون أرضنا شيخة كبيرة وبحن عقلاء كاملون وكأن هناك تناسبا ببن أخلاقنا وحياة أرضنا وأن حياتنا مرتبطة بأخلاق أرضنا وعمرها وكميتها ودورتها ولذلك بجد فى بعض الأحاديث ان أيام آخر الزمان تكون غير أيامنا هذه مغايرة لها بعض المغايرة

وإذا ارتقت الأرواح كانت الحياة قائمة بالحبة ، وعليه نذكر كيفية حياة المسيح فنقول اعلم أن قوما يسمون (الاسونيين) كانوا عائميين فلسطين حتى وادى النيل حافظين تقاليد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وكانت مهنتهم في الظاهر الطب وفي الباطن نشر الحبة والاخلاص بين الناس وروى عنهم المؤرخ يوسفوس وفيلون و بلينوس انهم كانوا أفضل قوم على وجه الأرض وتعليمهم أشبه بتعليم فيثاغورس فيقولون بخلود النفس وانها كانت في الأقطار الشفافة العلوية المفيئة وقد ربطت في الجسد لترتقى ومنى الطلقت منه ترجع الى عللها وكانت أرزافهم شائمة بينهم يأكلون على مائدة واحدة وتنعامهم زهيد ولا يذوقون اللحم إلا نادرا ولم يستخدموا الأسرى لاعتقادهم أن هذا حرام ومخالف تنطبيعة العامة لأن الناس جيعا أحرار ولباسهم كان عبارة عن حلة بيضاء برمنون بها الى نقاوة النفس وصفائها وفوقها عباءة بيضاء ويقسمون أوقائهم مابين الصلاة والعمل والتأمل والدرس

أما الأساتذة فكانوا متفرغين للفلسفة والطب ببحثون في خواص النبات والمعادن ويستعملون الطريقة المغنيطيسية في شفاء الأمراض وقد تحقق اليوم عند العلماء الباحثين أن المسيح كأن مختلطا بهؤلاء القوم

سنين طويلة وأن لم تذكر ذلك لأناجيل ويثبت ذلك عند هؤلا. المؤرخين أن تعليمه مشابه لهده التعاليم فكان يأم بحب الفريب والمساواة بين الناس ولايفر إلا باله واحد يسمى (الأب) ولايقدم له ذبيحة في هيكل وهيكله هو هذا الكون فالاحاجة للعبادة في مكان محدود ومكان عبادته الحقيقي المقدس هو القلب وكان يحقر الكذب والانتقام والحرب وكان يحب لوداعة ودماثة الأخلاق والنواضع والسهولة واحتقار المال والتجرد من حطام الدنيا وكان شعار المسيحيين (السلام عليمكم) والنصارى الأولون اختلطوا مع الاسونيين فكانوا شعبا واحدا اه

هذا هو الدين المسيحي الذي كان عليه المسيحيون الحقيقيون واذا كان كذلك وقد قررت الأحاديث نزول المسيح فهل هكذا سيكون الناس جيعا اخوانا في سائر الأرض ويكون المسلمون هم أصحاب هذا الرأى اذا تم هذا فهو نفس الاسلام يقول الله تعالى \_ ليظهره على الدين كله \_ و يقول \_ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين \_ هذه هي الرحمة المحمدية التي رمن لها في الحديث انها عيسوية فدين عيسي داخل في الدين الاسلامي فالاسمالام ظاهره تشريع و باطنه حب وسلام . وياليت شعرى ما المقصود من الحدود والأحكام ليس لهما والله معنى ولا مغزى إ. السلام في الأرض ومني حصل السلام بالتعاليم فقدت الشر أم والأحكام سلطانها لأنه لاسلطان لها إلا على خاطئين فاذا زال الخطأ واصطلح الناس وتقدّمت العقول فأى داع لقطع اليد والصلب وشهادة الشهود بلكل دلك يقل و يحل محله الحكمة والعمل ، أيها المسلمون اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ينبهنا أنكم مستعدون للرقي والسعادة مستعدون للكارا النفسي واذا كانري سويسرا النصرانية أصبحت ولايسمع فيها بخائنين ولاسارقين ولاقاتلين ولاظالمين إلا قليلا فيا بالناعين الكمال نايمين . ولقد سأل المرحوم مجمد بك فريد رئيس الحزب الوطني المصرى فتاة ترعى بقرا كثيرا في المراعي الواسعة في سهول سو بسرا قائلا كيف تنامين ألا تخافين من اللصوص فما فهمت مايقول بن قالت وهل أحد يأخذ مال غيره وترى الرجل لايأخذ تذكرة للقطار اذا سافر فيه الكالا على أمانته وهو الذي يضع النقود في الصندوق بذة. وأمانته • ولقد سأل المرحوم محمد بك فريد أيضا عن قاض من القضاة مني يَحْضر المحكمة فقالوا له ليس يحضرها إلا في أوّل كل شهر فتوجه اليه فوجده يخيط النعال ليقتات بصناءته فقال له أليس لك مرتب فقال المرتب على قدر العمل ولا عمل لى إلا ثلاثة أيام في أوّل الشهر لقلة القضايا اله

أفايس الاسلام أحق بهذه الفضيلة ألا فليحوّل الناس وجهتهم الى الفضيلة وهي مقصد الاسلام

يامعاشر المسلمين هل قصرت أنظارنا أن نكون كهؤلاه يامعاشر المسلمين وياعلماء الأمنه اقتصاركم على الأحكام الشرعية جهالة عمياء ونذالة جمقاء افتحوا عيون الشعوب للجمال الالهى والأخلاق والفضائل ولقد فتح لهم الباب نبينا صلى الله عليه وسلم فأراكم انه سيأتى زمان تكونون فيه كالمسمحيين الأولين الذين كانوا على الحق فيرشدكم بطريق الاشارة إلى أن تكونوا أمن أرقى من هذه الأمة . إن نبينا جاء للهدى فلنكن هداة وهاهوذا يقول لنا أن ذلك الزمان لا يؤخذ فيه الجزية وأن الحسد ينزع فحدوا في العلوم بهدا جاء الدين ـ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ـ اه الفصل الأول

﴿ الفصل الثاني ﴾

اعلم أن هذا الفصل متصل بالفصل الذى قبراله لأن ذلك كان فى ذكر ذنوب اليهود وهى ١٦ ذنبا دالة على أنهم كانوا مجرمين من قبل فاذا اقترحوا أن تنزل عليهم يامجر \_كتابا من السهاء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك \_ الم

ثم أخذ يجيب بنوع آخر من العلم فاذا قال أوّلا ان اليهود اذا اقترحوا عليك أن تنزل عليهم كتابا من السهاء فهم قوم غلاظ القلوب وحق لهم كذا وكذا فانه يقول في هذا الفصل \_ وهل كنت بدعا من الرسل \_

وأى نبي نزل عليه الحكتاب جلة واحدة من اسهاء وأن الهود يعترفون بالأنبياء السابقين ولم ينزل على واحد منهم كتتاب من ة واحدة في كيف يريدون مخائلة سينة الله في انزال السكتب السماوية فمن أشهر الأنبياء نوح وابراهيم والماعيل الخ وهم ثنا عشر نبيا هذا هو قوله تعانى (إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده) ای قوله (وآنینا دارد زبور) کی کتاما مزبورائی مکتو با و یصح کن یکون لزبور بالفتح اسم للمكتاب الذى أنزل على د ود وهو مائة وخسون سورة ليس فيها حكم ولاحلال ولاحرام بل تسبيح وتقديس وتمجيد وثماء على الله ومواعظ (ورسلاقد قصصناهم عليث) أي قصصنا رسلا الخ من باب الانستغال (من عبل) من قبل عذه السورة (ورسلالم نقصصهم عليك) أي لم نسمهم لك ولم نعرفك أخبارهم (وكام الله موسى تكاما) وذكليم الله أقصى مراقب الوحى ثم قال امدح (رسلا مبشرين ومنهذرين لثلا يكون للناس على لله حجة بعد الرس وكان الله عزيزا) لا يغلب على أمره (حكماً) في تخصيص كل ني بنوع من الالهام واذا كانو أمنتوا عليب ولايشهدون بنبق تك فعليهم وزرهم (لكن الله يشهد عما نزل اليب) من القرآن الدال على النبوّة (أنزله بالعمه) أي متابساً به الخاص به وهو العلم بتآليفه على نظم معجز مشقل على مايحتاج اليه الناس في معاشهم ومعادهم (والملائكة يشهدون) بنبوتك (وكوني بالله شدهيدا) أى كوني بما أقام من الخجج على صحة نبؤتك عن الاستشهاد بغيره (إن الذين كمفروا وصدّوا عن سبيل الله قد ضاو ا ضلالا بعيدا) ذلك لأنهم جعوا بين ضلاهم واضلال غيرهم (إن الذين كفروا وظلموا) محداً بإنكار فبوته وصدّ الناس عن الاسدلام (لم يكن الله أيغفر طم ولا أيهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا) لا يعسر دلميه ولا يستعظمه ولما قررأم النبوّة وردّ دعوة المعترضين دعاالناس دعوة عامّة فقال (ياأيها لناس قد جاءكم الرسول بالحن من ربكم فا منوا) ايمانا (خريرا ليكم وان تكفروا) فهو غني عنكم (فانله مافي السموات رماني الأرض) لا يتضرر بكفركم ولا يذنفع بايمانكم (وكان الله عليا حكيا) فيما دبراحكم ، انتهى الفصل الثاني

﴿ الفصل الثالث ﴾

يقول الله (يا أهدل الكتاب لاتفاوا في ريذ كم) يخاطب التصارى (ولا تنولوا على الله إلا الحق انم المسيح عيسى ان مربم رسول الله وكلمة وكلمة المقاها الي مربم) أوصالها اليها وحصالها فيها (وروح منه) وذو روح صدر منه فيذلك يحيى الأموات والقلوب (فا تمنوا بالله ورساله ولا تقرلوا ثلاثة) أى الآلمه ثلاثة أو الله ثلاثة أوالله ثلاثة أفانيم الأب والابن والروح لقدس الحياة (انتهوا) عن التنايث انتهاء (خبرا لسكم انما الله إله واحد) بالذات لا تعدد فيه بوجه ما (سبحانه أن يكون له ولد) أى أسبحه تسبيحا من أن يكون له ولد فان الولد يكون لمن يفني في حكون بقاء لذكره بعده الى أمد معلوم وينفع والديه في كبرهما والله ليس كذلك فهو هن (له مافي السموات ومافي الأرض وكني بالله وكيلا) والحاجة اليالولد ايكون وكيلا عن أبيه قائما بنظام ببته والله هو الوكيل فأين الحاجة للولد الذن هذا من جهة الله أما المسيح ) لن يأنف من نكفت الدمع اذا تحيته بأصبحك من (أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرّبون لا أنفون منذلك ولذلك قال (لن يستندكم السيح ) لن يأنف من نكفت الدمع اذا تحيته بأصبحك من (أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرّبون) فيجاز بهم (فأمّا الذين آمنوا وعملوا العالمات فيوفيم أجوارهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعد بهم عندابا أليما ولا يجدون طم من درن الله وليا ولا نصيرا) نف يره طاعر ثم غاطب الناس واستكبر وافيعد بهم المناه والموالة من ربكم وأنوانا البكم نورا مبينا) البرهان المعجزات والمنور الفرآن والمن المنتهم) هو وأمّا الذات والمنور الهرفيا المناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنوانا البكم نورا مبينا) البرهان المعجزات والمنور الهرفيا في المناس المعراطا مستقما) هو إنامة المان والمنه والمنه من والمناه مستقما) هو

للاسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة \* يروى أن جابر بن عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله صلى ألمة عليه وسا فقال الى كلالة فكيف أصنع في مالى فنزات هذه الآية وهي آخر مانزل من آيات الأحكام (قل الله يفتيكم في الكلالة) تقدّم تفسيرها في أول السورة (إن امرؤ هلك ليس له ولدوله أخت فلها فصف مارك الأخت هنا من الأبوين أوأب لأن أغاها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة وقوله ـ ليس له ولد \_ يعنى ولا والد فالأحت المملد كورة لهما فصف المال أن انفردت والبرق لبيت المال على مذهب زيد والشافي فأما أبوحنيفة وأهل العراق فانهم يردون الباقي البها أما اذا كان للبت بنت فانها تأخذ النصف بالفرض وتأخذ الأخت النصف الناني بالتصب لابالفرض لأن الأخوات مع البنات عصبة (وهو برثها أن لم يكن لها ولد) أي والرجل برت أخته أن كان الأمر بالفكس فاذ مانت الأخت وثركت أغا من الأب والأم أومن الأب فانه يستفرق جميع ميراث الأخت اذا انفرد ولم يكن للاحت ولد فأما الأخ للأم فانه صاحب فرض لايستغرق بيم المال (فان كاننا المتنين فلهما الثلثان عما ترك أختين أوأخوات فلهن الثلثان عما ترك جميع المال (فان كاننا المتنين فلهما الثلثان عما ترك في من مات وترك أختين أوأخوات فلهن الثلثان عما ترك فل أختين أوأخوات فلهن الثلثان عما ترك فلم المنا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) أي وان كانوا اخوة وأحوات فعلب المذكر على المؤ أدوات فعلب المذكر على المؤنث أي وان كان المتر وكون من جهة الاخوة رجالا ونساء فللذكر منهم نصب انتنسين من أحواله الاماث (يبين الله المراك على المقرعون من جهة الاخوة وبعالا ونساء فللذكر منهم نصب انتنسين من أحواله الاماث (يبين الله المراك) الأدكام والعرائض كراهية (أن تضاوا والله بكل شئ عليم) فهو عالم بمعالح العباد في الحيا والمات

اطيعتات 🖟

﴿ الاطيفة الأولى في شرائع الأنبياء \_ الاطيفة الثانية في المسيح ﴾

اللطيمه الأولى ارجع الى شرائع الأنبياء في سورة آل عمران وكيف نرى أن الدين واحد بما نقلناه هناك في مسألة المسيح فقد ذكرنا نبذا من ديانات كشيرة

الطيقة الثانية قدكتبت في مجلة الملاجئ العباسية تفسير آيات المسيح المتقدّمة بانساع أشمل وموعظة أكل فلانقلها هنا الآن برمتها فأقول ـ قل يا هل الكتاب ـ الى قوله ـ فسيحشرهم اليه جبعا ـ

الانسان أرقى من الحيوان تمتع بالحرية وهو مع ذلك ضديف الارادة خامد العزيمة تشجاذبه الأهوا. وعذف به في هوّات الجهالة وترديه في أسفل سافلين

رطفيه المال حتى يستعبده وبه يتعالى على أخيه واذا تولى أمم الناس سعى فى الأرض ليصد فيهابالظلم والعدوان واذا أتبع دينا أوعظم كبيرا تغالى فى وصفه ونخفل عن نعاهيه وأدبه واذا أعرض عنه أساء وصفه ووسعه بأشنع السمات

عجب أمن هذا الانسان ان كان غنيا طغى أوفائها بأمن الناس بغى أومتدينا بدين غلا ورل وحاد عن التصدفى العقيدة ، ومن عجب أن أولئك المتغالين يسحرون الناس ويستخرونهم فيستذلون الظالمين و يخضعونهم ويتبعون أهواء أهدل الغاق من رجال الدين ، ألم نر الى لو باس الرابع عشر كيف كانت تقام حفلتان لاستيقاظه كل صدباح وكيف كان يتولى خدمته جوع لوصرف ذ كاؤهم العجيب في الأعمال النافعة لدكان خيرا للانهان وكيف كان لبعض ماه كه الاسلام عند العدلاة عساكر يصطفون وجيوش بالسلام مدججون ، الانسان حرّ الكنه كالفراش يتساقط في النار الغني تدبسه ماله واللك يذله ملكه وذوالعلم أوالدين كثيرا مايتبع أهواءه بلا هدى ولا كتاب منبر

من ذلك ماقصه الله في هاتين الآيتين من نغالي اليهود في الذا يهير بالسيد المسيح عليه السلام و بعض النصاري وديما من اتخاذه الهيا

وقال ـ يا أهل الكناب (اليهود والنصارى) لانفوا في دينكم ـ لاتجاوزوا الماتم فيه إد يقول اليهود

أنه عليه السلام ولد لغير رشدة و بعض النصاري انه إله ( ولا تقولوا عبى الله إلا الحق) وكيف ينزله بعضكم الى أسفل الدرجات وآخرون يرفعونه الى مافوق السموات ونهاية الغايات . فهلا انتهجتم سبيلا وسطا لاشطط فيه ولاخطل فلاتنزلونه الى أسو إ المراتب ولاترفعونه الى رتبـة لاتليق إلا للخالق ـ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مرجم \_ أوصلها اليها وحصلها فيها بلاتوسط مأدّة على خلاف العادة المألوفة والسنة المعروفة وهذا مفاد قوله \_ وروح منه \_ وقوله ( فا منوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم اعالمة إله واحد) ظاهر معروف ـ سبحانه ـ تنزيها له أن يكون له ولد ولا يولد إلا لمن يعــ تريه العناء وبحل به القناء ليقوم الولد باعبائه ويخلفه بعد فنائه وكيف يصطفى الله ولدا مما خلق و ـ له مافى السموات ومافى الأرض ـ ملكا وخلقا وعبيدا وهـل احتياج الناس لاولد الا ليخلفهم ويكون وكيلا لهم والله عزُّ وجسل قائم بنظام العالم حافظ لكل شي \_ وك. في بالله وكيلا \_ فكفي الله من جهـة قيامه بالأشياء وحفظه لهما فالولد له ضرب من المحال . ليس التغانى في الدين قاصرا على أمّة دون أمّة ولاطأنفة دون طائفة جهل الانسان وطغي قديمًا وحسدينا . اقرأ ناريخ الأمم أمَّة أمَّة وابحث أخلافها وأسرارها وتاريخ دينها تر التعصب في الأمم والجود في القرائح ساريا في أكثر البشر \_ ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم \_ ان الانسان لني خسر الا الذين آمذوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر \_ الحق والصبر سعادة الانسان وماعداهما فانما هو الضلال والطيش أوالباطل والرعونة . ينزل الله الدين على لسان رسله فيستمسكون بقشوره وينبذون العمل به وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون ولقد أخدز المسلمون حظهم من الخلاف وافترقوا نيمًا وسبعين فرقة خلفتها وساوس الشيطان ونصبتها أيدى الشهوات واغتر كل قوم بعصبيتهم واعتزوا بجيوشهم وفرحوا بما عندهم من العلم ـ وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ـ

ماكادت شمس الذات المحمدية تغرب من سماء همدا العالم حتى أقبع كل فريق أحد كبار همده الأمة فقزقوا حزائق وتفر قوا طرائق وكان منهم من عبد سيدنا عليا كرم الله وجهه في حياته فقائلهم عليه السلام وهزمهم ومنهم من اعتمد العصمة في رجمل وقال بالامام المعصوم حتى أن الحاكم بأمم الله لا يزال يعظم إلى اليوم ولقد كثر المغترون في هذه الأمة فالعالم يغتر بعلمه والعابد بعبادته وكثير من الناس يغترون بطاعة فعلوها ثم يتبعونها بالخزيات والذنوب وقد يعتز الشريف بنسبه والتلميذ الذي انخذ له شيخا بشيخه فأزل الله هذه الآية ليمرف الناس منازهم و يقفوا عند حدهم ومن العجب أن المبتدعين من المسلمين انتهجوا سبل الضلالة ونصبوا أشراك الغواية واستحموا العمى على الهدى وعظموا أناسا ليا كلوا باسمهم و يظلموا الناس بالانتساب اليهم ألا وان أثر تاك الدينة ظاهر في الأمة الآن

وكم مريد قنع بما ذاة على من شيخه وهو عن الدين والقرآن غافل وانى وان كفت أقر الكثير بالأدب والعلم والاصلاح فلاأزال آسى على هذه الأمة لما نسلط على أفئدتها كثير بمن لاخلاق لهم فيوحون الى الناس مايوحون من الزور والبهتان حتى لم يبقى فى الأرض ملك فى بحبوحة العيش و نعبم الحياة الا بعض أولئك الرؤساء الذين تسللوا لواذا من الجامعة القومية والتف حولهم أشياعهم وأغدقوا عليهم النع وحبس أولئك الساءة عنهم العام والحكمة وعجائب القرآن وزهدوهم فى العلوم وأناموهم على مهاد الراحة فاحيط بهم من كل جانب وهم لابشعرون واذا قلت يأبها المربد لم غفلت وعصبت وجهات يقول ان صلة شيخى بالله تشفع لى وانى بتعظيمى له والنجانى اليه تغفر ذنو بى فارا أجبناه نه لا يملك الله من الله شيأ \_ ومن يعمل مثقال ذرة والى بتعظيمى له والنجانى اليه تعفر ذنو بى فارا أجبناه نه لا يملك الله من الله شيأ \_ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \_ المقبض وقال لقد حططت من قبمته وأنزلت من قدره وذلك خبرا يره ومن يعسمل مثقال ذرة شراً يره \_ المقبض وقال القد حططت من قبمته وأنزلت من قدره وذلك كا جاء وفد نجران للنبى صدلى الله عليه وسام وقالوا لم تعب صاحبنا قال وسول الله عليه وسلم ومن صاحبكم قالوا عيسى علمه السلام قال وأى شئ أقول قالوا تنول انه عبد الله ورسوله قال أنه ليس بعار أن صاحبكم قالوا عيسى علمه السلام قال وأى شئ أقول قالوا تنول انه عبد الله ورسوله قال أنه ليس بعار أن

كمون عبد الله و رسوله فالرل قوله تعالى \_ لن يستنكف المديح أن يكون عبدا لله ولا الملافكة المفريون \_ نكف عنه كفرح ونصر كاستنكف يقال نكفت الدمع اذا تحبته بأصبعث أى لن يأنف وهذا كقولهم صبح لا بخالفه رئيس ولاممؤس مبالغة في الته ير والاستعال شائع عربي

واذا كان السيد المسيح عليه السلام لا يستذكف أن يكون عبداً للله وهو من أولى العزم فكيف يضل فريق من أمّننا و يتغالون في الطرق التي يسلكونها و يعقلون على شيوخهم الأحياء أوالأموات في مغفرة ذنو بهم ولن يصل شيوخهم الى رتبة المسيح عليه السلام والى الولى أن يصل من تبة التبي صلى الله عليه وسلم أقول ذلك وقد أيقنت بأن طائدة تغالت من الأمة فظنوا انهم يصلون الى حال تصلهم بالله يرفع عنهم بها التكليف ولقد سمعت من بدا يقول ان شيخي هو والله ومن هذا علمت أن التعاليم الباطنية القديمة العهد بمواثيقها وعهودها لاتزال تتوالى في الأمة يتلفنها الأبناء عن الآباء و وأنا أقول أيها المسلمون وجب عاينا الآنائ نبين للأمة عيوبها وحق عاينا نصحها وارشادها

ياأيها الناس اتى فى وجل أن تضبع الأمّة وتذهب ريحها يقول العاصى انى من أمّة محمد صلى الله عايه وسلم وكفتني هذه النسبة

وقد ضرب الامام الغزالى لهؤلاء الجهال مثلا فقال مامعناه من المغترين بالله من يعظم الدين وهو مقيم على معاصيه فثلهم كثل رجل أمسك بذقن آخر وضربه على وجهه وقال ان أباك كان عظيما شريفا

قال لى رَجل فى محفل فى بلاد الفلاحين بالشرقية ان الله يغفر بالحج الذَّبوب الكبائر ففلت له ياهـذا اذا أرسلت اللصوص فسرقوا أاف جمل وقناوا مائة رجل واسترفوا عشر بن ألف جنيه ثم حجيجت بمائة منها فحاذا ترى أفترى أيها الرجل أنك أدخلت الحيلة عليه ومكرت به وهو سرع الحاسبين

يا أيها الناس اتقو الله واعلموا أن نبينا أفضل الأنبياء فشرعه أنسب للأمة وهل يليق بكرامته أن يكون تابعوه أقل الناس أدبا وأكثرهم ذنو با وأجهلهم صناعة وأضلهم سياسة وأبعلهم عن الفضائل وأقربهم الى الرذائل و يتبجحون بقولهم (انها أنباعه) وهل هذه النسبة اللفظية تذنع الجاهل فضلا عن العالم

لقد قال البهود والنصارى قديمًا مثل ذلك فنزل ذمّا لهم قوله نعالى .. وقالت البهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذ بكم بذنو بكم بالفقل والهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة بيل أنهم بشر بمن خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض ومابينهما واليه المصير وقال قبل ذلك \_ قل فن يملك من الله شيأ أن أراد أن يهلك المسيح ابن مميم وأمّه ومن في الأرض جيعا ولله ملك السموات والأرض ومابينه سما يخلق مايشاء والله على كل شئ قدير \_ هنا جاء الحق وزهق الباطل و بطلت عجمة الجهال المدّعين أنهم أحق بالله من غيرهم

واذا كان المسيح عليه السلام عرضة لهلاكه هو وجيع من في الأرض فأى حجة ياأبها الناس للتواكل الأنبياء جرى عليهم الفانون والناموس يقول الله عزّ وجل على لسان نبيه \_ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخدير وما مسنى السوء \_ و يقول الله عزّ وجل على لسان نبيه أيضا \_ وما أدرى ما يفعل في ولابكم \_ ياأبها الناس إياكم والشك في كلام الله أن يقول امرة هذا ظاهر وله باطن • ياقوم انا نظرنا في طرق هذه الأمة فرأ يناها من قت كل من ق • ياقوم لاسبيل لأن يزول الضلال الا بانعلم والحكمة • ياقوم ديننا ناموس علم لايستنى شريفا ولاوضيها وليس عند الله عظيم ونسبب • ياقوم ليس في من هذا القول كله واحدة انما هذه آراء أسلافنا وعظائنا

ياقوم أنّ هذا رأى الامام الغزالى وشيوخ الصوفية أنفسهم فاحذروا بعض رجال العصر الحاضر فأكثرهم لايعلمون واذا كان الله عز وجل بخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله (وان كان) يامجد (كبر عليك

اعراضهم فان استطعت أن تبنى نفقا) منفذا تنفذ به (فى) جوف (الأرض أوسلم) مصعدا تصعد به الى (السماء فتأتيهم با آية) عما يقترحون عليك فافعل دلك أى أنت لاتقدر عليه (ولوشاء الله لجعهم على الحدى) فاندرهم واصبر (ولاتكون من الجدهلين) لذين يجزعون فى مواطن الصبر فان ذلك من دأب الجهلاء

ويقول سبحانه إذ جاء ابن أم مكتوم لى رسول الله عليه وسلم وعنده صناديد فريش بدعوهم الى الاسلام فقال بارسول الله علمنى مما علمت الله وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالفوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه الحلامه وعبس وأعرض عنده فنزل قوله تعالى (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) وأى شئ يجعلك داريا بحاله لعله يقطهر من الآثام بما يتلقف منك (وما يدريك لعله يز كى أويذكر) يتعظ (فتنفعه الذكرى به أما من استغنى فأنت له تصدى) تتعرض بالاقبال عليه وليس عليك بأس فىأن لا يتزكى بالاسلام حتى يبعثك الحرص على الاسلام الى الاعراض عمن أسلم (وماعليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى) يسرع طالبا للخير (وهو يخشى) كبوة الطريق لأنه أعمى لاقائد له (فأنت عنده تلهمى) تنشاغل فانظروا بارجال الاسلام خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعيسى ولأهل الأرض قاطبة

انظروا یا هل العلم کیف عتب الله علی نبیه ان أعرض عن رجل أعمی وقد نصدی لدعوه عظاء قریش وهو یطمع أن یعز الله علیه وسلم کان بعد ذلك وهو یطمع أن یعز الله علیه وسلم کان بعد ذلك یکبره و یقول اذا رآه مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی واستخلفه علی المدینة مرتبین

ولقد روى أن عتبة بن أبى وقاص شج النبى صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعلى فنزل قوله تعلى (ايس الك عن وجهه و يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهم أن يدعو عليهم فنزل قوله تعلى (ايس الك من الأمر شئ) و يقول صلى الله عليه وسلم لو سرفت فاطمة بنت مجد لفطعت يدها و يقول بافاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيأ م ياأمة الاسلام هذا كلام ربكم وهده حال نبينا والأنبياء والمسيح عليه السلام الماس أجعون عبيد لله

فانظروا من أبن دخلت الغفلة على المسلمين . ياقوم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره و دين العمل مثقال ذرة شرا يره و دين الاسلام أخلاق فانقوا الله أيها الناس واعلموا أن الاسلام ، دين الفضيلة ، دين الحكمة دين العلم ، دين الأدب

واذا اكتفى الحاج بحجته والمصلى بصلاته والمريد بشيخه والفقيه بفقهه والأديب بأدبه اللفظى فلمن أنزل القرآن وآدابه م يارجال الاسلام أنذركم علاك العدد وقطع المدد ورق الولد وضياع البلد أنذركم افتراب أجل الأمة المحمدية أنذركم صاعقة العداب الهون م لم يبق الاأيام قلائل فان لم ترجموا الى الجادة هلكت الأمة وصاروا كأهل الأندلس قديما مله أطلت في هذا المقام وشرحت حال المسلمين الحاضرة بعدأن أطلت فيها التفكير فأيقنت عاكتبت

هذا لمناسبة السيدالمسيح عليه السلام ولعمرك لم يسمعنا الله ذلك الا لنذكر ونعتبر ولنرجع الى بقية الآية (ومن يستنكف) يترفع عن عبادته (ويستكبر فسيحشرهم اليه جيعا) فيجازيهم والاستكبار ون الاستنكاف حيث لااستحقاق وقد بدون الاستكبار عن استحقاق

يائيهاالمسامون ماأكثرالغرور ومائجهل المغرورين وين الاسلام أخلاق وفضيلة ولقدعيرنا سائر الأمم بهذا النقص المشين فان لم نوجع عن عيبنا فاننافى عذاب الخزى واقعون واللهم ارزق أمّتنا رجالا مصلحين وفقهها فى أخلاق دينها انك سميع قريب

هذاالذى شرحناه اليوم في الآيتين من سورة النساء بعض مافهمه الصحابة رضوان الله عليهم وانظروا الى عمر رضى الله عنه وقد تلقى الشريعة عن صاحبها وشاهد كسرر باعيته في أحد والدم يسيل على وجهه وسمع آية الوحى

ليس لك من الأمرشي \_ أنظروا كيف عم أن الناس كلهم خاضعون لناموس واحد في الدنيا والآخرة فقل لابن القبطى اضرب ابن عمر و بن العاص كاضر بان بمحضر من الصحابة وكيف يقول له كيف تستعبدون الناس وقد ولدوا أحوارا وكيف جعل الأمرشورى عندموته م تأمّلوا ياقوم في الأمر فالى أخاف أن يضيع من أيدينا فالوقت قصير حكى لم أن رجلا و لانديا قال ان دبن مجد صلى الله عليه وسام فهمه أصحبه في القرن الأوّل ثم تولى شأن دينه شعوب حقيرة ونقوس صغيرة وعقول قصيرة فرجعوا القهقرى وتقهقروا الى الورا وصاروا عبرة المورى في تم تفسير سورة النساء ﴾

## ﴿ سورة المائدة مدنية \* وآيم! مائة وعشرون آية ﴾

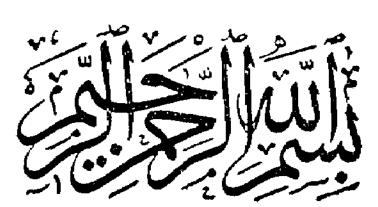

﴿ تقسيم سورة المائدة ﴾

(١) الخلال والحرام في الصيد و نحوه من أوّل السورة إلى قوله الخاسرين

- (٢) طهارة الجسم بالماء وطهارة القلب بالصلاة و بالعدل وشكر النعمة من قوله ــ ياأيها الذين آمنوا ـ الى قوله ــ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ــ
- (٣) أخدالعهد على بنى اسرائيل بالصلاة والزكاة والايمان فنقضوا عهدهم وكداك النصارى وتو بيخ الطائفتين وتقر يعهم وقصة دخول بنى اسرائيل بيت المقدس من قوله \_ ولقدأ خد الله ميثاق بنى اسرائيل \_ الى قوله \_ على القوم الفاسقين \_
- (٤) قصة ابنى آدم وكيف كان الظلم قديما كاصارحديثامن قوله واتل عليهم الى قوله فأصبح من النادمين -
- (٥) حكم القاتل وقاطع الطريق والسارق من قوله من أجل ذلك ما الى قوله والله على كل ثني قدير
- (٦) أحكام التوراة والآنجيل والقرآن وأن أهل كل كتاب يحكمون بدمن قوله \_ ياأيه الرسول لا يحزنك \_ الى قوله \_ يو قنون \_
- (٧) أمماللة للمؤمنين أن لا يتولوا اليهودوالنصارى وأن لا يرتدواو تقريع اليهودوالنصارى على ذنو بهم من قوله \_ ياأبها الذين آمنوا لاتنخذوا اليهود والنصارى \_ الى قوله \_ وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون \_
- (A) أمم الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة ووعده له بحفظه من الناس وان يجاهر البهود والنصارى بأنهم ليسوا على شئ من دينهم وذكر فريقين من النصارى هادين وضالين وذم البهود من قوله يا يها الرسول بلغ ما أزل البك من ربك \_ الى قوله \_ أوائك هم أصحاب الجحيم \_
- (٩) الحلال والحرام في العيد وذكر الحر والميسر و نحوهما من قوله ـ يا بهاالذين آمنوا لا تحرّ مواطيبات ما حلّ الله لحمد الى قوله ـ فينبثكم بما كنتم تعملون \_
- (١٠) نوع من الشهادات من قوله تعالى \_ ياأيه الذين آمنواشهادة بينكم \_ الى قوله \_ لا يهدى القوم الظالمين \_
  - (11) خطاب الله لعيسى ابن مريم يوم القيامة رجو ابدمن قوله ـ يوم يجمع الله الرسل ـ الى آخر السورة

﴿ مقدّمة ﴾

تراتسورة المائدة بالمدينة الاقوله ـ اليوم أكلت لكم دينكم ـ فانها ترات بعرفة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم والقد الله عليه وسلم في خطبة وقال يا به الناس ان سورة المائدة من آخرالقر آن لزولا فأحلوا حلاله اوح مواحرامها على قال البغوى روى عن ميسرة أن الله تعالى أزل في هذه السورة كمائية عشر حكالم ينزله افي غيرها وهي قوله تعالى (١) والمنخفقة (٢) والموقوذة (٣) والمتردية (٤) والنطيحة (٥) وما أكل السبع الاماذكيم (٢) وماذي على النصب (٧) وأن تستقسموا بالأزلام (٨) وماعلم من الجوارح مكليين (٩) وطعام الذين أونوا الكتاب و ١٦ لكم (١٠) والمحسنات من الذين أونوا الكتاب (١١) وتمام بيان الطهر في قوله ـ اذا قنم الى الصلاة ـ (٢١) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (١٣) ولا تقتلوا الصيد وأنه حرم (١٤) ماجهل الله من يحيرة (١٥) ولا سائبة (١٦) ولا ولا ولا عليه المهادة والمنوعة والنائب أربعة أقسام م الأول ما حراك ولا عند العروعة والمعنوية والمعنوية والمائبة والمعنوية والمائبة والمعنوية والمنافئة والمعنوية والم

فلنشرح (۱) أولاهد الأقسام الثلاثة (۲) ثم لا بين كيف أباح الله قتل الحيوان مع انه رحيم وكيف اجتمت الرحمة والايلام في علنه الأرضى (۳) و بيان الحيوانات الآكاة والمأكولة (٤) وكيف كان النظام يطلب ذلك (٥) وكيف اختلف نوع الانسان اختسلاف الحيوان وكيف كان الاسسلام وسطا وكيف كان الله هو الملهم والمعلم بالالهمام تارة والاختبار تارة أخرى (٦) وتحريم أكل الطيور النافعة للانسان شرعا (٧) وكيف سمى الله هذه السورة مائدة و بسط فيه الحلال والحرام (٨) وكيف كانت هذه السورة هى مفتاح لباب العلوم الحيوانية حتى يلج منه المسلمون فيعرفوا الضار والنافع بتعليم الله لحم والهامه سبحانه و تعلى واختبار الضار والنافع فيحفظون ما ينفعهم و يحرّمون أكله و في ذلك باب واسع لدرس الحيوانات كلها ولسائر ما في الأرض وهذا بحرمسة دمن قوله تعلى حوالذى خلق لـ حم ما في الأرض جيعا فلابد من دراسة العالم الذى بحن فيه

فأماالبقاء على الجهالة العمياء في الاسلام فله لك باب يجر الى فناء هذه الأمّة وقيام غيرهام قامها فليس علم الفقه المعروف كل شئ بله و جزء قليل جدّا من الدين والدين لا يزال بحاله فليقم في الاسلام عقلاء وليف كروا فهدذا موسمهم والله قد أذن بذلك م فهذه ثمان مسائل فلنبتدئ بالمسألة الأولى فنقول

(١) شرح هذه الأقسام الثلاثة ذات المسائل الثمانية عشرة

(١) أحدها الميتة كانت العرب تقول انكم تأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ماقتل الله م ان يحريم الميتة موافق للعقل لأن الدم جوهر لطيف فاذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار

(٧) ثانيها الميتة كانوا بملؤن المعى من الدم و يشوونه ويطعمونه الضيف خرم عليهمذلك وقال الأعشى فاياك والميتات لاتقر بنها ﴿ ولا تأخذن نصلاحديدا لتفصدا ولا تنكحن جارة ان مرها ﴿ عليك حرام فانكحن أو تأيدا

يقول مفسروا هذه الأبيات ان العرب كانوا اذا أجدبوا جرحوا ابلهم بالنصال فنزل الدم فشربوه

(س) الثالث لحم الخنزير لأن الخنزير أضرى الحيوان على الطعام والشهوات وأشرهه فأكل لحمد يورث الأخلاق التي عليهاذلك الحيوان كمان الحيوان المريض يورث آكاه مرضا و ولقد ثبت في العصر الحاضر أن الدودة الوحيدة

لاتكون الامن أكل لحم الخنزير فلحوم الناس وعظامهم تابعة لأغذيتهم وهذا باب واسع فى العربجب النظر فيه طويلا والبحث في الحكمة والعالم المشاهد

- (ع) الرابع ما هل الغيراللة ب الاهلال وفع الصوت يقال أهل فلان بالحجاذا ابي به ومنه استهل الصبي وهو صراخه اذا ولد وكانوا يقولون عندالذ بح باسم اللات والعزى فرتم الله تعالى ذلك وانماح تم ذلك لتصان العقائد عن التفرق والاختلاف فان ذكر اسم الأصنام عندالذ بحمشعر بتفرق الوجهة وتفرقها داع لتفرق الأعمال والأحوال فلا يكون نظام للأمور الحيوية ويتبعها أن يخسر واالآخرة والآخرة انماهي نتيجة الحياة الدنيا تنظيا واختلالا في العقيدة والعمل
- (٥) الخامس المنفنقة يقال خنقه فاختنق والخنق والخنق العصار الحلق و فهذا الخنق بأى وجه موجب المتحريم فنه انهم كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة فاذا ماتت أكاوها ومنها ما يخنق بحبل الصائد ومنها ما يدخل وأسها بين عودين في شجرة فتختنق فقوت و همذه المنخنقة بأى وجمه من جنس الميتة الأنها لما ماتت لم يسل دمها فكانت منها
- (٣) السادس الموقوذة وهي التي ضربت الى أن ما تت يقال وقذها وأوقدها أذا ضربه الى أن ما تت ومن الموقوذة مارمى بالبندق في التي وهي من الميتة الأنها لم يسل دمها
- (٧) السابع المتردية والمتردي هو الواقع في الردى وهو الهلاك قال الله تعالى \_ وما يغني عنه ماله اذا تردى \_ أى وقع في الردى وهو في الآية النار ويقال فلان تردى من السطح فالمتردية هي التي تسقط من جبل أو موضع مشرف فقوت وهذه أيضامن الميته لأنها ما تتوماسال منها الدم وكذلك ما نشابه أمن ها فم نعلم أمتردية هي أمم صابة بالسهم بأن وقعت من فوق الجبل وفد أصابها سهم فلا يدرى أيه ما ما نت أبالسهم أم المتردى
- (٨) الثامن النطبيحة وهى المنطوحة الى أن مانت كشاتين تفاطيحتا الى نمانتا أومانت احداهما وهي من المينة الأنهام التسمين غير سيلان الدم واعلم أن فعيل عنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث اذا كان الموصوف مذكورا فاذا لم يكن الموصوف كماهنا دخلت التاء فارقة
- (٩) الناسع ماأ كل السبع الاماذ كيتم السبع يقع على ماله ناب و يعدو به على الانسان والدواب و يفترسها مثل الأسدومادونه و وكان أهدل الجاهلية اذا جرح السبع شيأ فقتله وأكل بعضه أكاوا مابق فرتمه الله تعالى وتقدير الآية وماأ كل السبع منه لأن ماأ كل السبع قد نقد وقوله الاماذ كيتم أصل الذكاء الما الشي ومنه الذكاء في الفهم و يقال ذكيت النارأ تمت اشعالها فقوله الاماذكيتم أى الا ما وجدتم له عينا تطرف أو ذنبا يتحر "ك أور ملا تركض فذبح هوه فانه حلال فانه لولا بقاء الحياة ما حصلت هذه الأحوال و يكون هذا الاستثناء ما تقدم من المنخذ فقالى قوله وماأ كل السبع والتذكية هذهى التي أجهزت على الحيوان لا الخنق ولا الوقد الخوه الناف وهذا قول على وابن عباس والحسن وقتادة و يقول بعضهم كلا بل هذا راجع لما أكل السبع والقول الثالث انه استثناء منقطع أى الاماذكيتم من غيرهذه فأماهذه فلا تحلذكيت أولم تذك
- (۱۰) العاشر وماذيج على النصب وهي أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة وكانوا بذبحون عندها للا صنام وكانوا يلطعنونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها فقال المسلمون بارسول الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن أحق بأن نعظمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره فأنزل الله نن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والنصب جع نصاب كحمار وحر أونصب كسقف وسقف أوالنصبه وهي العلامة تنصب للقوم أي وماذ جعلى اعتقادة عظيم النصب أوللنصب
- (۱۱) الحادى عشرة وله \_ وأن تستقسموا بالأزلام \_ كان أحدهم اذا أراد سفرا أوغزوا أوتجارة أو نكاحا أوأ ممها أخرمن معاة لم الأمور ضرب بالقداح وكانوا قد كتبوا على واحد منها أمم ني ربي وعلى الثاني

نهانى ربى وانتالت لاشئ عليه فان خرج لأمر، أقدموا على الفعل وان خرج النهى أمسكوا عنه وان خرج الذى لم يكتب عليه أعادوا العمل صرة أخرى فعنى الاستقسام بالازلام طلب معرفة ماقسم لهم من انخير والشر بواسطة ضرب انقداح والأزلام القداح واحدها زلم وسميت الاقداح بالازلام لانها زلمت أى سويت ويقال رجل مزلم وامم أدمن لله اذا كان كل منهما خفيفا قلير العلائق ويقل قدح من لماذا ظرف و جيد قده ومسعته واعماحم ذنك لأنهم كانوا يحمدون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما بخرج من الأمر والنهى على تلك الأزلام عند الأصنام وعتقدون أن ما بخرج من الأمر والنهى على تلك الأزلام عند الله فلهذا السبب كان فسقا وحراما

واعر أن الله عز وجل منع علم الغيب عنا لحكمة وهي الجدّ ولو أننا عرفنا الغيب ما عملنا عملا بل كان الانسان بنام منتظرا ما بحيء به القدر وهذا تعطيل لمصالح الدنيا فلذلك منع الله علم الغيب عن الناس وجعل الرؤس وغيرها فيها الحق والباطل والصدق والكذب ليحترس الناس وليفكروا بعقوهم ولا يتكلوا إلا على ربهم الذي حجبهم برحته عن معرفة الغيب إلا بما شاء لحكمة ، اه القسم الأول من الأقسام الثلاثة وهي السبعة التي حرمت في هذه السورة مضافا لها الأربعة التي معها وكانت محرسة قبل نزول هذه السورة

القسم الثانى ماأحل وهوسبعة (١) ماصدناه بالجوارح المعلمة (٢) وطعام الذين أوتوا الكتاب (٣) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (٤) بيان الطهر والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام

(۱) ماصدناه بالجوارح المعلمة أوماعلمتهمن الجوارح مكلمين والجوارح جع جارحة وهى الكواسب من السباع والطير كالفهد والنمر والحكاب والبازى والصقر والعقاب والشاهين والباشق من الطير بما يقبل التعليم سميت جوارح من الجرح لانديجرح الصيدعند امساكه ويصح أن تسمى جوارح بمعنى كواسب من جرح واجترح بمعنى كسب واكتسب ومعنى مكامين معلمين والمحكاب هوالذى يغرى المحكلاب على الصيد أوهو مؤدب الجوارح رمعه بها وإنما اشتق له الاسم من الحكاب لأنه أكثر احتياجا الى النعلم هكذا قالوا وأقول بل هو أقرب الى لائتناس بالناس وأدنى لى طاعتهم بخلاف الطيور م ثم قال تعالى حمنه عاملمكم الله من الحيل وطرق التأديب فان العزبه الحاممن الله أومكنسب بالعقل الذى هو منحة منه سبحانه وتعالى ومنه أن بنبع الصيد اذا أمره صاحبه وان يتزج عنه اذا أنزج و ينصرف بدعله و يمسك عليه الصيد ولايا كل منه ولا ينفر من الصيد اذا أراده وأن يحيبه اذا دعاه فهذا هو تعليم الجوارح فاذا وجدمتها ذلك مم ارا كانت معلمة وأقابها ثلاث ما التعند أبي وسف وعمد أحداً بينا ومرة واحدة عند الحسن البصرى ويعتبر العرف عند الشافعي وأبي حنيفة في أظهر الروايات عنه في قال صلى الله عليه وسلم لعدى بن أبي حاتم اذا أرسلت للمعلم وذكرت اسم للة فكل

(۱) فاذا كان الكاب معلما وصاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه الصائد ميتا فهو حدلال لا ن جرح الجارحة كالذبح

(٢) الجوارح المعلمة حكمها حكم السكاب

(سروع) والسهم والرمح كذلك . فاذاصاده الكاب وجهم عليه وقتله بالنم من غبر جرح ففيه قولان

(۱) انه ميتة لا يؤكل (۷) يحل لدخوله فيما أمسكن عليهم وهذا كله مالم يأكل منه فان أكل منه فقد اختلف العلماء فيه فن قائل لا يحل وهو قول ابن عباس وطاوس والشعبى وعطاء والسدى وأظهر اقوال الشافى مستدلين بقوله تعالى \_ فكاوا مما أمسكن عليه كم \_ وهذا قد أمسكه على نفسه به وفى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسا قال لعدى بن أبى حائم اذا أرسلت كابث فاذكر اسم الله فان أدركته ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وان أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك وان وجد تدقداً كل فلا تطعم منه شيأ فان اأمسك على نفسه ومن قائل يحل وهو قول سلمان الفارسي وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وأبى هر برة رضى الله عنهم و فهولاء

يقولون يحل وان أكلمنه وهوالقول الثاني للشافعي

(۲) الثانى من السبعة التى تحل طعام الذين أونوا المكتاب في قوله نعالى ـ وطعام الذين أونوا المكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم \_ فطعام الذين أونوا المكتاب هذا هى الدبائح التى يذبحونها وأما لمجوس فلانا كل ذبائحهم ولا نتزقج نساءهم ولا ما كل ذبائح أهل الشرك من العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب لهم فأما عبر الله الله فلا كلام فيها لأنها على قبل أن كانت لأهل المكتاب و بعد أن صارت لهم لا بيق لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة ولوذيج البهودى أوالنصرانى على غير اسمالله (١) قبل لا يحل ذلك وهو قول ربيعة (٢) ولكن أكثر أهل المهالم الله يحل وهو مذهب الشعبي وعطاء قالا لأن المه أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون (٣) وقال الحسن إذا ذكر اغير اسمالله وأنت اسمع فلانا كل واذاغاب عنك فكل فقد أحله الله (٤) وزعمت طائفة أنه يحل مطلقا ولو ذكر واسم غير الله وأماقوله \_ وطعامكم حل لهم \_ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم وكأنه لما كانت يجز أن نزوجهم من نسائنا

(٣) الثالث من السبعة التي تحل \_ والمحصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم \_ أى وأحل لكم المحصنات من أهل الكتاب البهود والنصارى وهل يوادبالمحصنات الحرائر منهن

(١) وهذا قول ابن عباس فلايتز قرج بالأمة الكنابية من اليهود والنصارى لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقص الكفر والرق وهومذهب الشافعي (٧) وقال الحسن والشعبي والنخبي والضحاك المحصنات العفيفات من أهل الكتاب فيجوز التزوّج بالأمة الكتابية وهومذهب أبى حنيفة لعموم هدناه الآبة فزواج الكتابيات الذميات جائز وقد تزوّج عنمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية وطلحة بن عبيد الله تزوّج بهودية وقدكره ابن عمر ذلك وكان يحتج بقوله تعالى \_ ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن \_ وقال الجهور هذه الآيات التي ذكرها عامّة وخصصت بهذه الآية فجميع المشركات محرمات مالم يؤمن إلا السّكتابيات فذلك عام وهذا خاص خلت الكتابيات وبهتي تحريم غبرهن من المشركات ، وقال سدهيد بن المسبب والحدن يجوز النزويج بالذميات والحربيات من أهدل الكتاب العموم الآبة والجهورانها خاصة بالذميات دون الحربيات \* قال ابن عباس من نساء أهدل الكتاب من تحل لنا بهنهن من لا تحل لنا وقرأ ـ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - الى قوله - حتى يعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون - والمراد بهم أهل الذمة دون أهل الحرب من أهدل الكتاب وقوله ـ اذا آنيتموهن أجورهن ـ أي مهورهن وهي العوض الذي يبذله الرجدل للرأة ـ محصنين غير مسافين ـ أي مستعفين بالنزويج غير زانين ـ ولامتخذي أخدان ـ يعني ولامنفردين ببغي واحدة قد خادنها وخادنته وانخذها لنفسه صديقة يفجر بها وحده . حرم الله الجاع على جهة السفاح وهو الزنا وانخاذ الصديق وهو الخدن واحله علىجهة الاحصان وهو النزويج بعقد صحيح (ومن بكفر بالايمان) ومن يجحد ما أمر الله به من توحيده ونبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وماجاء به من عنمد الله ( فقد حبط عمله) بطل ثواب عمله الذي عمله في الدنيا وخاب وخسر في الدنيا و لآخرة (وهو في الآخرة من الخاسرين) اذا مات على ذلك

الرابع والخامس والسادس والسابع من التي تحل هي المذكورات في قوله تعالى (ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام) اذا نتجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وخلوا سبيلها فلاترك ولا تحلب فهذه هي البحيرة ، وأماالسائبة فان الرجل منهم كان يقول ان شفيت فذاقتي سائبة و يجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها ، وأماالوصيلة فقد كانت الشاة اذا ولدت سبعة أبطن نظروا فان كان السابع ذكرا ذبحوه وأكل منه لرجال وانساء وان كانت أنثي تركوها في الغنم وان كانت ولدت ذكرا وأني قالوا وصلت ذكرا ذبحوه وأكل منه لرجال وانساء وان كانت أنثي تركوها في الغنم وان كانت ولدت ذكرا وأنتي قالوا وصلت `

أخاها واستحيوا الذكرفاريذ بحوه من أجل ذلك والحامى هوا أفحل أذا اتفقاه أحداً مرين اما أز بركب ولد ولده أو يذبح من صابه عشرة أبطن فيقولون حى ظهره فلايركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ما، ولا من مرعى فاذا مات أكله الرجال والذماء وقوله ما جعل الله ما ماشرع الله من بحيرة الح ما

القدم الثاث وهو مايشير الى تنزيه الجدم عن الأقدار الحدية والمعنوية وهي الحدث والنجس والى تبرئة النفس من الخيانة فى الأموال بالسرقات والى عدم قتل الحيوان فى أحوال خاصة والى العدل فى الشهادة وأدائها النفس من الخيانة فى الأموال بالسرقات والى عدم قتل الحيوان فى أحوال خاصة والى المنالة الأولى \_ نظافة الجسم الله

(باأيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة) أى اذا أردتم الفيام الى الصلاة \_ فاغدلوا وجوهكم \_ من منابت شعرالوأس الى منتهى الذفن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضامع وصول الماء الى الخياب وأهداب العينين والعذارين والشارب والعنفقة وان كانت كثة وأما اللحية فان كانت كثة لاترى البشرة من نحتها لا يجب غسل ما تحتها و يجب غسل الخفيفية ولم يوجب بوحنيفية مرورالماء على مانزل من شعراللحيبة عن حد الرأس و يجب امرار الماء على ظاهره عند غسيره \_ وأيديكم الى المدرافق \_ المرفق بالكسر هو من الانسان أعلى الذراع وأسفل العضد ومذهب جهور العلماء دخول المرفقين في لغيل الواجب ونقل عن مالك والشعبي وأي بكر بن داود اظاهري الهلايجب وكذا ابن جويرالطبري وحجة الجهور أن الى بعني مع وحجة غيرهم والشعبي وأي بكر بن داود اظاهري الهلايجب وكذا ابن جويرالطبري وحجة الجهور أن الى بعني مع وحجة غيرهم أن الغاية للشئ لاندخل فيه والحد غيرالحدود \_ وامسحوا برؤسكم \_ أي رؤسكم أوالصقوا المسح بوؤسكم فالباء اما زائدة واما أن يكون الفعل تضمن معني الالصاق والمسح عندالشافي أقل ما يقع عليه الاسم ، وعند أبي حنيفة وبع الرأس ، وعند مالك جمع لوأس \_ وأرجلكم الى الكعبين \_ بالنصب عطفاعلي وجوهكم أوبالجرالمجوار وفرض الرجلين)

(۱) اما المسيح عند ابن عباس وقنادة وعكرمة والشعبي والامامية من الشيعة (۲) واما المسيح بالقرآن والفسل بالسنة عند أنس (۳) واما الجع بين الفسل والمسيح عند داود الظاهري (٤) واما التخير بين الفسل والمسيح عند الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري (٥) ولما الفسل فقط عند جهور العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الأنمة الأربعة وأصحابهم وهذا الخلاف كله راجع لقراءة الجرة والنصب والأحاديث واردة بطرق مختلفة ولاستنتاج كقول الشعبي انما المسيح على الرجلين ألانري أن ما كان فيه الغسل جعل التهم وما كان عليه المسيح أهمل وقال ابن عباس الوضوء غسلتان ومسيحتان وهكذا وقوله اليالكمبين الخلاف في دخول الرفقين والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عند جهور العلماء في المغة والفقه وشذت الشيعة والقائلون عسيح لرجلين إذقالوا الكعب عظم مستدير على ظهر القدم فيكون في كل رجل كعب واحد

﴿ كيفية الوضوء ﴾

فروض الوضوء ، اعم أن فروض الوضوء النسمية وتفديم غس اليدين والمضمضة والسوك و لاستنشاق والنية عند غسل لوجه وغس الوجه وداخل العين مع مقدم الأذن وغسل اليدين وتقديم البيني ومسح الرأس وغسل الرأس مع المسح وغسل الرجلين والترتب والفور ويكون لكل صلاة والتدلين

فالتسمية عند أحد واسحق وتقديم غسل اليدين عند ابعض الفقها، كافى الرازى والمضمضة والاستنشاق عند أحدواسحق فى الوضو، والغسل ، وعند أبى حنيفة فى الغسل دون الوضو، والسوك عند داود ، والنية عندالشافعي والترتيب عنده أيضا والفور وهو الموالاة عندمالك وما قبل من الأذن مع الوجه غيلا وما أدبر مع الرأس مسحا عند الشعبي وادخال الماء فى العين عندابن عباس وتقديم اليد الميني عندأ حد ومسح الرأس مع غسلها عندداود الظاهري و يجب الوضو، لكل صلاة عنده أبضا والتدايك عندماك

وأبوحنينة لم يوجب منها إلا أربعة وهي المذكورة فى الآبة وزادالشافعي خامسا وهوالنية وزادالشافعي أيضا وأحدسادسا وهوالترتيب كالآية وأوجب مالكالموالاة والتدليك فالاتفاقءلي أربعة والاختلاف فياثيءشر ﴿ فَالْدَمْ ﴾ قال الأوزاعي والثوري وأحد يجوز مسح العامة بدل مسح الرأس وخالفهم الجهور والمسح على الخفين أجازه الشافعي وأبوحنيفة وأكنر الفقهاء وذلك للسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس وأنكره الشيعة والخوارج وأما قوله تعالى \_وانكنتم جنبا فاطهروا وانكنتم مرضي أوعلى سفرأ رجاءأحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فنهموا صعيدا طبها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم \_ فقد سبق تفديره في سورة النساء ولسكن لنوضح الطهارة من الجنابة فنقول . للجنابة سببان النقاء الختانين والانزال رقال زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدرى لايجب الغسل إلا عند نزول الماء وختان لرجل موضع قطع جلدة الغلفة وختان المرأة موضع قطع الجلدة الرقيقة القائمة مثل عرف الديث بين الشفرين وتحتها مجرى البول وهوضيق وتحت هذا ثقبة يخرج منها الحيض والولد وهي مدخل ما يجب به الغسل والتطهر الاغتسال وهو أن بعم الجسد بالما. وأوجب مالك الدلك وأوجب أبوثور وداود تقدديم الوضوء وأوجب أبو حنيفة المضمضة والاستنشاق م ثم أن شعر الرأس أن كان مفتولا مشدودا بعضه ببعض ومنع وصول الماء إلى البشرة لم يوجب مالك نقضه ـ مابريد الله ليجعل عليكم من حرج ـ أىمابريد الله بالطهارة لاصلاة ولابالأمربالنعيم تضييقا عليكم \_ ولكن بريد ايطهركم \_ الينظفكم والنظاقة الظاهرة داعية للباطنة ومن اعتاد نظافة الظاهر صار سجية له يعتادها وملازمة الاعتدال والجال تؤثر في نفس الملازم واقد بينا هـذا في سورة البقرة عند فوله تعالى \_ إن الله يحب التوّابين و يحب المتطهرين \_ وأفدنا هذك أن النظافة والعـمل برفعان النفوس الانسانية والقذارة والبطالة يوجبان نقصها فارجع اليه إن شئت \_ وليتم نعمته عليكم \_ بالطهارة والنظافة ومايترتب عليها من صفاء الفاوب واخلاص السرائر وصفاء النيات \_ لعلكم تشكرون \_ نعمته ﴿ المسألة الثانية ﴾

- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - حدّ اليد من رؤس الأصابع الى السكوع أى فيا يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وهذه جلة وقوله - فاقطعوا أيديهما - جلة أخرى - جزاء بماكسبا - مفعول لأجله أيضا - والله عزيز حكيم - عز فحكم فقطع ولا تفطع الأجله الينا الله إلا اذا كان المسروق بساوى ربع دينار وسرق من حزز مثله وقال مالك وأحد واسحق يقطع فى ثلاثة دراهم أوقيمتها وعن أبى هر يرة أنه خسة دراه م وقال قوم لابد من دينار أوعشرة دراهم وهذا مروى عن ابن لزبير والحسن أن القدر غير معتبرفية طع على القليل والسكتبر ولا يشترط أن يكون من حزز مثله وهو مذهب داود

وتقطع بده اليمنى من الكوع فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى \* وهنا قال سيدنا على اتى استحى أن لا أدع له يدا يستنجى بها ولارجلا يمشى به فلاية طع اليد الثانية ولا الرجل الثانية بل يحبس وهو قول الشعبى والنخعى والأوزاعى وأحد وأصحاب الرأى وذهب غيرهم الى أنه تقطع يده اليسرى فى المرة الثالثة ورجله اليمنى فى المرة الرابعة

﴿ التَحْفَيفُ فَلاقطع في حالين ﴾

الحال الأولى • اذا سرق مالا له فيه شبهة كالولد بسرق مال والده والوالد يسرق مال ولده والعبد يسرق مال مال سيده والشعريك بل ان مجرد الانسكار عند بعضهم كالشافعية بمنع القطع فلوقال لم أسرق وقد سرق كان شبهة تمنع القطع و يلتني بالعقو بة (التعزير)

الحال الثانية . أن يتوب كما قال الله تعالى \_ فن تاب \_ من السراق \_ من بعد ظلمه \_ بعد سرقته

- وأصلح - أمره بالتفصى عن النبعات والعزم على أن لا يعود البها - فان لمة يتوب عليه أن الله غفور رحيم - يقبل تو بته فلايع به في الآخرة ولا تقطع يده عند بعض العلماء بدايل قرله تعالى \_ غفور رحيم - في المسألة الثالثة في

- يأيها الذين آمنوا لا تعتلوا الصدواتم حرم - محرمون جع حوام أوداخلون الحرم فيحرم على من أحرم بالحج أوالعمرة وعلى من دخل الحرم وان لم يكن محرما أن يقتل الصيد وهوكل حيوان متوحش مأكول اللحم أرغيرما كول الملحم أرغيرما كول الملحم كالغزال والأسد واستنى من ذلك خس الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور - ومن قتله منه متعمدا - ذاكر الاحرامه علما بأنه حرام عليه قتسل ما يقتله - فزاء مثل ماقتل من النعم - أى فعليه جزاء يمانل ماقته لمن النعم على وى أنه عن طم في عمرة الحديبية حار وحشى فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت عده الآية

واعلم أن من تعمد قتل الصيد وهو ذاكر لاحرامه فانذنبه أكبر من أن يكون له كفارة وللكنابن عباس والجهور يحكمون عليه الجزاء . ومن تعمد قتل الصيد مع نسيان الاحرام أوقتل الصيد خطأ بأن قصد غيره بالرمى فأصابه فهو كالعمد فعليه الجزاء فالقرآن نزل في العمد والدينة جرت بالخطأ

﴿ المثل الواجب ﴾

أبالخلفة هوأم بالفيمة والجهور على الأوّل فقد حكم الصحابة رضى الله عنهم في النعامة ببدئة وهي لا تساوى بدئة وفي حار الوحش ببقرة وهو لا يساوى بقرة وفي الضبع بكبش وفي الظبى بشاة وفي الأرب بسخل وفي الضب بسخلة وفي البربوع بجفرة و يجب في الحيامة وكل ماعب وهدر كالفواخت والقمرى وذرات الأطواق شاة وماسوى ذلك من الطير ففيه القيمة في الميكان الذي أصيب فيه \* وروى عن عمر أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بنز وفي الأرنب بعناق وفي البربوع بجفرة

وقال أبو حنيفة يقوم الصيد حيث صيد فان باخت القيمة عن هدى خير بين آن يهدى ماقيمته قيمته وبين أن يشترى به طعاما فيمطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غديره و بين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما وان لم تبلغ تخدير بين الاطعام والصوم قال تعالى \_ يحكم به ذوا عدل منكم \_ أى يحكم بالجزاء في قبل الصيد رجلان صالحان عدلان من أهل ملتكم ودينكم ويذبني أن يكونا فقيم بن فينظران الى أشبه الأشياء به من المنع فيحكمان به \_ هديا \_ حال من الهاء في به \_ بالغ الكعبة \_ وصف به هديا ومعنى بلوغه الكعبة الهيذبج في الحرم و يتصدّق به أت. وقال أبو حنيفة يذبح في الحرم و يتصدّق به حيث شاء \_ أو كفارة طعام مساكين من غاب قوت البلد فيعطى كل مسكين من سأوعد للله في الحرم و يتصدّق به من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوما وانعا كان عليه الجزاء أو الطعام أوالصوم \_ ليذوق وبال أمره \_ نتل فعل وسوء عاقبته بهتكه لحرمة الاحرام أوالنقل الشديد على مخافة أمم الله وأصل الوبال النقل ومنه الطعام وسوء عاقبته بهتكه لحرمة الاحرام أوالنقل المسديد على مخافة أمم الله وأصل الوبال النقل ومنه الطعام عاد فينتقم الله منه ما من عليه الكفارة \_ والله عزيز ذوانتقام \_ عن أصر على عصيانه ثم أخديشرح عاد فينتقم الله منه ـ مع أن عليه الكفارة \_ والله عزيز ذوانتقام \_ عن أصر على عصيانه ثم أخديشرح صيد البحر فقال \_ أحل لكم صيد البحر \_ ماصيد منه عما لا يعيس إلا في الماء وهو حلال كاه

وقال أبوحنيفة لابحل منه إلا السمك وقيل بحل السمك ومايؤكل نظيره فى البر \_ وطعمه \_ ماقدفه ورمى به الى الساحل أونضب عنه \_ متاعا لكم \_ تمتيعا لكم \_ وللسيارة \_ أى ولسيارتكم يتزودونه قديدا أى بمتع به المسافرون والمقمون

﴿ ايضاح هذا المقام ﴾

الحيوان البحرى إماسمك واماغيرسمك فجميع السمك حلال وقال أبوحنيفة لايحل إلا أن يموت بسبب

وماعدا السمك فهوقسمان قسم يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان فلايحل كالهما . وقالسفيان أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس

والجراد وطير الماء من صيد البر فان أصاب جرادة فعليه صدقة . وقال أحد يؤكل مافى البحر إلا الضفدع والتم. اح قال لأن التمساح يفترس ويأ كل الناس . وقال ابن أبى ليلى ومالك بباح كل مافى البحر وقال بعضهم الكاب والخنز بر فى الماء وكل ماله نظير لا يؤكل فى البر لا يؤكل هو والبقر البحرى والجاموس يؤكل لأن له نظيرا فى البر يؤكل اه

﴿ المسألة الرابعة من هذا القسم \_ يا يهاالذبن آمنوا شهادة بينكم \_ الآية ﴾

اعلم أن تمما الداري وعسدي بن بداء خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حيامًا فصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما فلعا قدموا الشام مرض بديل فدوّن مامعه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما إ به وأوصى اليهما بأن يدفعا متاعه الى أهمله ومات فاندنياه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثانمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالاناء فجحدا فترافعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآبة فحلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر كما هو نص الآبة ثم خلى سبيلهما ثم وجد الاناء في أيديهما فأتاهما بنوسهم في ذلك فقالا قد اشتريناه منه ولكن لم يكن عليه بينة فكرهنا أن نقرتبه فرف وهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بقية الآية وهي تفيد أن يقوم اثنان من أولياء الميت ليحلفا بدل هذين الوصيين النصرانيين فقام عمرو بن العاص ومطلب بن أبى رفاعة السهميان فقاما مقام النصرانيين فأقسما أن شهادتهما أحق من شهادة الوصيين المذكورين بالقبول وهذا هو قوله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم \_ أى الاشهاد في الوصية واضافه الى بينكم توسعا \_ اذا حضر أحدكم الموت \_ أى شارفه كما اتفق لبديل ظرف لشهادة حين الوصية بدل منه \_ اثنان \_ فاعسل شهادة \_ ذوا عدل منكم \_ وصف لا ثنان \_ أو آخران من غيركم \_ عطف على اثنان أى من غير دينكم وملتكم \_ إن أنتمضر بتم في الأرض \_ أى سافرتم \_ فأصابتكم مصيبة الموت \_ أى قاربتم الأجل \_ تحبسونهما من بعدالصلاة \_ وكأنه قيل كيف نفعل بهـما أن ارتبنا قال تحبسونهما وتقفونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر لأنه وقت اجتماع النياس \_ فيقسمان بالله ان ارتبتم \_ أى ارتاب الوارثون منكم والمقسم عليه قوله \_ لانشترى به \_ أى لانستبدل بالقسم أو بالله ـ تُمنا ـ عرضًا من الدنيا أي لا تحلف بالله كذبا الطمع ـ ولوكان ـ المقدم له ـ ذا قربي ـ قريباً منا \_ ولانكم شهادة الله له \_ أى الشهادة التي أمن الباقامتها \_ إما إذن لمن الآثمين \_ ان كتمنا - فأن عثر \_ اطلع \_على أنهـما \_ أى النصرانيين \_ استحقا إعا \_ خيانة \_ فاسخوان \_ أى وليان آخران من أواياء الميت وهو بديل وهما هذا عمروبن العاص ومطلب بن أبى رفاعة يقومان مقامهما مقام المصرانيين \_ من اذين استحق عليهم الاوليان \_ أى من الورثة الذين استحق عليهم أى الأوليان أى الأحقان من بينهم بالشهادة فيصطفيهما الورئة ليظهرا كذب هذين الوصيين فالورثة يختارون اثنين يكونان أحق بالميت وأولى به فيق مان بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الوصيان وذلك لأنه قد ظهر الناس خيانتهما

وقضاء شريح بهذه الآية وانها أيست منسوخة وقضاء أبى موسى الأشعرى الله قضاء أبى موسى الأشعرى الله قضاء ألى دين كانا من أهل قال شريح من كان بأرض غربة لم بجد مسلما يشهد وصيته فليشهد كافر بن على أى دين كانا من أهل الكتاب أومن عبدة الأصنام فشهادتهم جائزة في هـنا الموضع ولا يجوز شهادة كافر على مسلم بحال إلا على وصية في سفر لا يجد فيه مسلما

وعن الشعبى أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين حضر يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأنيا أبا موسى فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال

أبوموسى هذا أمم لم يكن بعد الذي كان في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ماخانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولاغيرا وانها وصية الرجل وتركه فأمضى شهادتهما

ومذهب الشافعي ومالك وأبى حنيفة والحسن ولزهري وعكرمة عدم جواز شهادة الكافر ولا في هـذه المسألة وانما أجاز أبوحنيفة شهادة أهل الذمّة فيما بينهم واحتج آخرون بأن هذه السورة ليس فيها منسوخ ألبتة وأيضا ماذا يفعل المسمرانة الوفاة في المال اذا لم يجدمساها فهذا مضطر أن يشهد أي كافركان اه

ثم قال الله تعالى \_ فيقسمان بالله لشهادة نا أحق من شهادتهما \_ أصدق من شهادتهما وأولى بأن تقبل \_ وما اعتدينا \_ أى وما تجاوز نا فيها الحدّ \_ إنا إذن لمن الظالمين \_ الواضعين الباطل موضع الحق وهذا المقام من المواضع التي ردّ فيها اليمين الى الورثة لظهور خيانة الوصيين \_ ذلك \_ الحسكم الذي تقدّم \_ أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها \_ على نحو ما جلوعا من غير تحريف وخيانة فيها \_ أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة كما في مسألة بديل \_ واتفوا الله واسمعوا \_ ماتوصون به سماع اجابة \_ والله لايهدى القوم الفاسقين \_ فان لم تنقوا وتسمعوا كنهم قوما فاسقين والله لايهدى القوم الفاسقين

وإذ فرغت من المسائل الثمانية عشرة وهي التي قسمتها ثلاثة أقسام وهي المروية عن مبسرة فلا شرخ في الكلام على أن الله عز وجل (١) كيف أباح قتل الحيوان مع أنه رحيم وكيف اجقعت الرحمة والايلام في عالمنا الأرضى (٧) وبيان الحيوانات الآكاة والمأكولة (٣) وكيف كان النظام يطلب ذلك (٤) وكيف اختلف نوع الانسان اختلاف الحيوان (٥) وكيف كان الاسلام وسطا (٦) وكيف كان الله هو الملهم والمعلم بالالهام تارة والاختبار والعقل تارة أخرى (٧) وتحريم أكل الطيورالنافعة للانسان شرعا (٨) وكيف سمى الله هذه السورة هي مفتاح للعلوم الحيوانية حتى الله هذه السورة مائدة و بسط فيها الحلال والحرام وكيف كانت هذه السورة هي مفتاح للعلوم الحيوانية حتى الم المسلمون منه فيعرفوا الضار والنافع بتعليم الله لهـم والهامه سبحانه وتعالى واختبار الضار والنافع فيحفظون ماينفهم و يجتنبون مايضرهم

﴿ كيف أمر الله بذبح الحيوان وهو أرحم الراحين ﴾

اعم أيها الذي العاقل الفطن أن هذا التفسير قد جعل بابا من أبواب الحكمة وبد سيصير المسلم القارئ له من الذين دخاوا للحكمة من بابها • ذلك انك ستجد الاجابة على أسئلة كثيرة ترد على العقول ولقد ضل بها كثير من الذاس • ولنعلم أن الانسان لايصل الى السعادة والصفاء والجمال إلا اذا وقف على الحقائق ولكن مادام واقفا على شاطئ الحقيقة لم يهجم عليها ولم يركب سيفن النجاة الجارية في بحارها عاش جبانا جاهلا ومات غير متز قد من هذه الدنيا زادا يسير به في الحياة العقلية في العالم المكامل بعد خروجه من السجن الأرضى الذي حكم عليه بالبقاء فيه أياما وأعواما

فن الأسئلة التي تردعلى قلوب العقلاء والفضلاء هذا السؤال . كيف يؤلمنا الله وهو أرحم الراجين فأصبح فاما أن يكون ليس أرحم الراجين واما أن لا يؤلم من لا ذنب له وقد رأيناه يؤلم الصبيان والبهام والمجانين فأصبح الشك محصورا في الرحة . فأين الرحة إذن

﴿ الجواب ﴾

اعلم أن الرحمة التي بمعنى رقة القلب مستحيلة على الله تعالى . بل الرحمة التي هي الرقة ناقصة . ألاثرى أن الطبيب بعطى المريض الدواء المرّ و يسقيه كل ما يكرهه و يقطع عضوه وهدنه الرحمة خير من رحمة أم المريض وصاحبته التي لا ترضى له بالألم الذي يكون نعمة عليه . ولا جرّم أن رحمة الأب الممرّوج رقنها بشدتها خير من رحمة الأم القصيرة النظر المنعمة للابن

ولقد رأينا في أهل الأرض حالا مطردة وهي ان من صبر واعلى ماجاءهم من صروف الدهر وذاقوا المرّ والنصب والنعب فان هؤلاء يسودون ولذلك رأينا الأنبياء والحكاء وهكذا عظهاء الأم في الوقت الحاضر هم الذين قاسوا ماهو مر المنادق والصاب والعلقم وأنواع الآلام والسجون والمشقات وأن المترفين المنعمين هم الهالكون في هذه الدنيا الذين يسقطون في أيام امتحان نوائب الدهر وحدثانه فيسقطون و يعاو عليهم سواهم من المجدّين الكاملين م ذلك هو الغاموس والصراط المستنجم

و يوضح هذا قوله تعالى \_ فأمّا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكره ونعمه فيقول ربى أكرمن ومّن اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهان كلا الح \_ ونقد تقدّم تقريرها المقام في تفسيراً لعمران عبد قوله تعالى \_ لتبلون في أموالكم وأنفسكم \_ واقرأ اذا شنّت كمّابا حسديثا يسمى ( السكوخ الهندى ) ألفه أحد العرنسيين وهو وكتاب ( لفزقابس ) الذي شرحته في البقرة من واد واحدوهو أن المنعمين لا سعادة لهم في هذه الدنيا وأن الذين يصيبهم النصب والتعب هم الذين ينالون حظهم وكمالهم

﴿ الحيوان منه آكل ومأكول ﴾

اعلم أن الحيوان ينقسم قسمين قسم يأكل الحشائش والنبات وأوراق الشجر والزهر والحبكالأنعام والبهائم والغزلان والأرانب وماأشبه ذلك ، والقسم الثانى لايأكل إلا اللحم وهي الأسود والنمور والضباع والسباع فهذه الحيوانات حرم عليها أن نأكل شيأ غير اللحم وترى هذه الطائفة منها مافي الجوّ من الصقور والشواهين ، ومنها ماعلى الأرض كالآساد ، ومنها مافي الغراب كالحيات ، ومنها ما في البحر كالتماسيح والثنانين ، وهذه الأقسام الأربحة هي التي تتولى نظام الحيوان ولاعلم لها بهذه الولاية

وايضاحه انك ترى أن الحيوانات التي تأكل الحشائش تذكار وتتناسل على وجه الأرض فاو تركت وسأنها لملأت السهل والحبل ولكانت رعها تملأ الأودية والسهول فتعفن فيحصل الهلاك لها ولغيرها و الذلك خلقت الحيوانات التي حكم عايوان لا تكون بلونها إلامقابر لهذه الحيوانات ومتى كانت مقابر لها أصبحت داخلة في دمائها مختلطة بلحومها منقلبة الى أجزائها صالحة للحياة لاضرر منها على سكان الأرض اعتبر ذلك في كل ماتراه و ألاترى أن الذباب لايرى إلا في محل الرطو بات والأمكنة الرطبة وعند اللبانين وباثعي السمن والعس وماأشبه ذلك لأنها تتعاطى العنونات من تك الأما كن وتصبح أجسادها مأوى لذلك والمناب المناب المناب المناب المناب الأما كن وتصبح أجسادها مأوى لذلك والمناب المناب المناب المناب الأما كن وتصبح أجسادها مأوى لذلك والمناب المناب المن

العفونات التي لو بقيت لكان منها المضارفي الهوا، فيفسد وتكون الأمراض الو بيلة الفتاكة و وذلك الذباب وما أشبهه كالبق والغاموس يصطاده العصفور والعصفور يصطاده الخطاف والخطاف يصطاده ماهوأقوى منه وهكذا الخامات الباز والشامين وكل ما تصطاد ماهو أدنى منها كلها الدود والدود يمتص الرطو بات فهى دائرة أوطا آخرها ولولا هذه الدائرة لم يبق حى في علمنا الأرضى و هكذا نرى الآساد والنمور و بنى آدم جيعاة كل المنان والمعز والا بل والبقروما أشبه ذلك و ثم ان بنى آدم والاسود والنمور اذا ماتوا أكلهم الدود

﴿ الأمراض العامّة في الانسان والحيوان ﴾

ثم انك في الحياة الدنيا ترى أن الانسان تنتابه الحي والجدري والتيفوس والحصباء وأكثر الأمراض الما تكا تكون من حيوانات الاعدد لها وهكذا الحبوانات الأخرى و يعرف ذلك البياطرة المحيوان والأطباء للإنسان نوعان من الحيوان ﴾ الفات الإنسان نوعان من الحيوان ﴾

والذي يتل الانسان من الحيوان نوع ظاهرى ونوع باطنى . فالنوع الظاهرى الآساد والنمور والذناب والحيات وما أشبه ذلك . والنوع الباطنى حيوانات صغيرة جدا تسمى (المكروبات) وهذه الحيوانات مدخل أجسامنا وتنوغل فيها وتحدث فينا أمم اضا مختلفة بما تثير فى داخسل أجسامنا من الحرارة بالثورات الداخلية ويكون اختلاف الأمراض باختلاف أنواع تلك الحيوانات فهاحيوانات للوباء العام ومنها حيوانات

لاحداث ممض البول (البلهارسا) ومنها ما تحدث الحي ومنها ما تحدث الجدرى وما أشبه ذلك وكل هذه الحيوانات تؤلمنا شد الألم ولا يخبص منها ولامن أضرارها بنا إلا أحداً مم بن وإما الأدوية الفوية كذلك الني اخترعوها للرض المسمى بالزهرى وتسمى دواء (٢٠٦) الأنه نتج من ٢٠٦ تجربة وإما الموت الذي يكون أرحم من الحياة معها و ثم ان الحيوانات الظاهرة القاتلة للإنسان تنقسم قسمين الطقة وغير ناطقة فغير الناطقة قد تقدّمت والناطقة هي الانسان يقتل الانسان وتساعده على ذلك دياناته فانك لا تجددينا في الأرض إلا حرض على حفظ النفس وحفظ الوطن وحفظ الشرف ومن الديانات ما منعت المقاتلة كالدين المسيحي ولسكن الفطرة الانسانيسة أبت أن تسكت على ذلك فأصبح هؤلاء المسيحيون وافعي لواء القسل والاهلاك والابدة والما متعاونون على تطهير الأرض من الرحام الأحياء

﴿ وَلَعَلُّكُ تَمْوِلُ لَمَاذًا يَكُونُ هَذَا الْأَمَلَاكُ وَالْقَتُلُ ﴾

أقول أعلم أن الأرض التي نحن عليها أيست أرق عالم في هـــــــا الوجود بل الظاهر أنها عالم متأخر بدليل أن الكشف الحديث دلفا أن هناك مايقرب من الثمالة مليون أرض والك الملايين بعضها عوالم أوسم من أرضنا وألطف وأجل وأبهدي وأعظم بما لاحدله م وإذا كنا نوى أن أرضنا معضيقها وصغر حجمها قدحوت من أنواع الحيوان مالاحصر له فمنه الدود الذي ليس له إلا حاسمة واحدة ومنها القرود المقتعة بجميع مواهب الحواس ومنها الانسان وفيه الأنباء والعلماء وأنت لونسبت لدرد الى الانسان لم نجد هناك أي مناسبة بل وجدت بينهما بونا شامعا عظما متراميا فاذا كانت أرضنا مع ضيقها قدجمت مابين العقاربالني تسكن التراب وبين الانسان الذي يقطن في الأرض ويركب متن الهواء ويستخدم البخار والكهرباء فحابالك بتلك العوالم الشاسعة . تلك العوالم التي لايعرف مدى كمالهما وجالهما . أفليس من المعقول والمقبول أن يقال ان هناك حياة تكون أسبة حياتنا أيها كنسبة حياة الدود البنا . أولبس ذلك أقرب لعقولنا . أوليس العقل بطريق القياس مرى أن هناك من الارتفاء مالاحدّ له فاذا كان الارتفاء في أرضمنا بلغ حدًّا عظما جدا . فياليت شعرى أبن الدودة التي في الصخرة وأبن الانسان و بمثل ذلك نقول أبن حياة « ندا الانسان التي هي أشبه بالدود بالنسبة لحياة أخرى في عالم أرقى من عالمنا فالعقل يرى أن أرضنا عبارة عن مزرعة نزرع فيها أنواع الحيوان ثم ترتق تلك المزارع انتقالا مجهولا لنا وغاية الأمم أن نقيسه على مانف مل بالزرع فأن الناس يزرعون البزور ثم ينقلونها كما ترى في الأشجار عند رجال الحداثق والبستانيين الذين يزرعون البزر في مواضع خاصة ثم ينفلونها فتزرع زرعا أرقى ويكون اللاحق على مقتضي السابق والآخرة كالأولى فهكذا تلك الحيوانات

﴿ فطرة العامّة والنبوّات ﴾

وهذا الفياس الذي يخطر بالنفس هو بعينه ما جاء على قاوب الأنبياء وماغرس في فطرة البشر فانك لاتدخل أرضا ولانا في مملكة إلا سمعت صدى صوت هذا الموضوع والاخبار بما هوغائب عن العيون فترى كل أمّة نؤمن أن للنفوس حالا غير هذه الحال ولم يشذ عن هذا إلا أفراد في كل أمّة خلقوا للبحث فتحيروا وهؤلاء لايؤثرون في المجموع واذا وجدنا قوما زهدوا في الطعام تدينا ونزهدا فذلك لايقدح في الفطرة العاممة التي تطلب الطعام لبقاء الأشخاص

وليس وجود أناس بحرسمون النساء من أهل الديامات بمؤثر في الفطرة العامّة الانسانية فان فطرة أقتراب الجنسين دمّة لبقاء النوع . هكذا هنا ان الفطرة قاضية ببقاء الناس بعد الموت وأن هذك حقائق لابد منها

وأن أعمالنا تؤثر في ذلك المستقبل ضعة وشرفا . هذه عقيدة عتمة في البشر كعقيدة الطعام والشراب فانكارها مكابرة والفطرة العالمة قط لاتكذب هي أبدا صادقة وانحا الخلاف في تأدية العبارات والصورالظاهرة والقشور أما الحقائق فانها لاتتغير فالطعام والشراب واقتراب الجلسين والاعتقاد بحال بعد الموت كل ذلك لم يتغير ولن يتغير والفلسفة تقول كذلك . فيالبت شعرى أي فائدة من هذا الوجود مالم يكن هباك ارتقاء وحال غير هذه والا كان ذلك كله ضلالا ووبالا

ولما كان الأمر على ماذكر وكانت الحياة الدنيا مؤقتة وكان التناسل بوجب أن يبقى الأبناء ويعدم الآباء وأن كل جيل يحل على الذي قبله كان الاعدام حمّا لازما و ان الحياة رحة حياة الحيوان وحياة الانسان ولكن لوعاش الانسان و و سنة لكانت الحياة و بالا والعيش نكدا وأصبح على القدم ألف قدم وأصبحت الحياة لانطاق و هذا من جهة ومن جهة أخرى نقول اذا كانت هذه الحياة مؤقتة في عالم غير متقدم بل هو متأخر فالبقاء فيها أذى وشر بل يجب الرحيل منها فكان من الرحة والحكمة أن يساعد الأحياء بعضهم بعضا على التفائى والخروج من هذه الحياة بعد اكتساب الفضائل والتجاوب فكنى أن الحيوانات قد تر بت وجويت على مقدار طاقتها وهكذا الانسان بالآلام والامراض والديانات والتجارب يستعد لحياة أخرى فيخرج من الأرض مقدار طاقتها وهكذا الانسان بالآلام والامراض والديانات والتجارب يستعد لحياة أخرى فيخرج من الأرض لتخاو فكا أن كل واحد يحافظ على صحته وحياته هكذا يقوم غيره فيقتله ويفنيه لرحته ولرحة أهل الأرض لتخاو لمن يأتون بعدنا

﴿ عَمَانَدُ الْانسانُ فِي أَكُلُ الْحَبُوانِ وَيَحْرِ مِهُ وَعَادَاتُهُ فِي ذَلْكُ ﴾

واعلم أن الانسان منه مالا يأكل إلا اللحم كقوم في الأقطار الشمالية وهؤلاء يسكنون في أما كن ثلجية ولابعيشون إلا على حيوانات البحر وايس لديهم نبات في امثلهم إلا كثل الاسود والنمور . ومن الانسان من لا يأكل إلا نوع النبات ولايذوق غيره . ومنه ما يأكل الحيوان والنبات معاكاً كثر أهل الأرض

ولما كانت الديانات الانخرج غالبا عن مجاراة العادات كان منها ما يحرم اللحم كالبوذيين وعكسهم أهل العين وجاء في بعض الجرائد في ٢٧ مايو سنة ١٩٧٥ أن الصرينيين يأ كاون الديدان الصغيرة والنمل والعنفادع يشوونها ثم يفرمونها والمفرومة منزانها عظيمة جد عندهم ولهم فيها صناعات تبلغ أر بعين صنعة وكذلك الهر والجرذان اه

ومنها مايبيح لحم الانسان كمعض ديانات المتوحشين . ومنها مايجمع بين الأمرين وجاء الاسلام بطريق وسط فلم يبح أكل الانسان . ونظر فى الحيوان فى رآه مخلوقا لافادة أهل الأرض كالاسود والنمور حرمه وما ليس كذلك حلله فيقول - ويحل لهم الطيبات ويحرسم عليهم الخبائث - ويقول أيضا - اليوم أحل لكم الطيبات - فالطيبات حلال والخبيثات حرام وقد جعل لذلك قانون عام وهو أن الطيبات ما استطابته النموس الشريفة من المؤمنين أصحاب اللسان العربى ولاعبرة بأهل البادية الاماورد الشرع بتحريمه وما استخبروه فهو خبيث إلا ماورد الشرع بتحليله

وقد جاء فى كتب الشافعيدة أنه بحرم من السباع كل ماله ناب قوى بعدو به وذكر وا من ذلك الأسد والخمر والذنب والدنب والقيد ومن ذى الناب السكاب والخنزير والفهد وابن آوى وهو فوق الثعلب ودون السكاب طويل المخالب فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب والحرة

و يحرم من الطيور ماله مخلب قوى وهو للطير كالظفرللانسان يجرح به كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب وجيع جوارح الطير

﴿ كيف وافق الاسلام الطبيعة ﴾

انظر أيها الذكى كيف وافق الاسلام الطبيعة وكيف حرم من الحيوان ما كان نافعا بقاؤه ايطهر الأرض

من الرم والعفونات وأباح ذبح ماليس كـ لـ لمك كالبقر والجاموس • أفلا تتعجب معى كيف اتفق الشرع والطبع وكيف أصبحنا في زمان تظهر فيه مخبات الحقائق وتنجلي للغاظرين

يحرم الطيور الجوارح وتحرم الاسود ، لماذا لأنها جارحة تم لماذا هذا ، يكون الجواب السكوت ونحن نقول لاسكوت إن هذه الحيوانات نافعة لازالة الجرائيم والحيوانات ورجمها من وجه الأرض ، هذا هوالسبب فنبت إذن أن ذبحنا للحيوان ليس مخالفا للطبيعة بن هومساوق لها فان الانسان يذبح والحيوان يذبح الانسان يذبح بالحيوانات التي تدخل جسمه فتفترسه وتدخل فيه الأمراض وليست الآلام التي يتحملها الانسان بأقل من الآلام التي يتحملها الحيوان ، الانسان لابلة أن ينال حظه من الآلام أكثر من الحيوان . الحيوان يذبح من والانسان يذبح كل يوم بأمراضه وهمومه وأفكاره

ولذلك تجد بعض الناس يقتاون أنفسهم ومن بقى اجتمعت عليه الحيوانات من داخله فحر بت هيكله تدريجا وكل يوم تذيقه أنواع العذاب وتقطع لحه وعروقه وتؤلمه ألما شديدا ولكن ذلك كله رحة واسعة لما قدمنا . ان المتاعب تقوى الروح فاما أن يتعب الانسان بالنظام العام و يتألم لحفظ الصحة والنظافة والا فلابد من تعب ونصب . فنحن والحيوان سيان في يحمل الآلام وحركات المذبوح من الحيوان ليست شيأمذ كورا في جانب آلام الانسان التي تعتريه كل آن ، بل الحيوان متى قطعت أوداجه اعتراه الذهول فلا يحس بألم وانحا تلك الحركات عضلية لا أثر للا لم فيها وانحا يألم الأحياء منا

ليس من مات فاستراح بميت \* انما الميت ميت الأحياء انما الميت من يعبش كشيبا \* كاسفا باله قليه الرجاء

ان الحيوان يألم والانسان يألم والذبح من آلام الحيوان أخف من آلام الانسان بما لايقد وألم كل منهما نعمة عليه تقوى روحه ولابد لهما من حال بعد الموت \_ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مافر طنا فى الكتاب من شئ \_ ولاندرى ماهى الا مانصوره الديانات بصورعامة والحيوانات الجارحة تأكل التى تأكل الحشائش لتكون نعمة على سكان الأرض بمنع العفونات والناس اختلفوا فى أكل الحيوان فى أكل اللحوم والاسلام عدل حرم ماجعله الله لأكل اللحوم لتطهير الجوّمن العفوات و فاذن يكون ذيح الحيوان غير خارج عن الطبيعة بل هو مساعد له على الخروج من الحيوان من هذه الحياة على الأرض وهى من العوالم المتأخرة

﴿ البوذية والمانوية وأبو العلاء المعرى ﴾

ما أكثر الجهل في الأم فياليت شعرى اذا كانت هذه هي الحقيقة الناصعة فأى حجة المبوذية الذين يحر مون أكل كل حيوان لأنه تعذيب لها . وانظر لما كان يقوله أبوالعلاء المعرى عرض عليه الطبيب دجاجا فقال لماذا لم يصفوا لى شبل الأسد طلقوا سراحه فوائلة مامنعهم من وصف الشبل إلا قوته وضعفنا أفلست ترى أن هذه النظرات ضئيلة فاسدة . فياليت شعرى كيف غفل هؤلاء عما نقتله من الحيوان كل يوم ونحن أمرنا طبيا ألانشرب ماء النيل حتى نغليه لقتل الحيوانات التي فيه . أفليس هذا قتلا للحيوان فاذا كانت شربة الماء يقتل لأجلها مثات الالوف وألوف الالوف ولاينكره أحد في الشرق والنرب فكيف تنكر القليل مما نأ كاه ان أكثر الناس جاهاون

﴿ لم سبيت هذه السورة باسم المائدة \_ وجوب درس علم الحيوان ﴾ اعلم أن هذه السورة حقيقة مائدة نصبها الله لعباده ليأ كاوا منها ما المتهون و يتزودوا و يتعلموا لقد جعل الله الحيوان فيها على الله أقسام م حيوان يحرم قتله وهو ما كان في الحرم وما كان له

مخلب من الطيور أوناب من حيوانات البر . وقسم بحل أكله رهو ما استطابته الاشراف من هذه الأمة كالابل والبقر والغنم . وقسم جاز قتله كالـكلب العقور والفأرة وهكذا بقية الفواسق الخس الواردة فى الحديث فكأن الله جعل هده المائدة منصوبة لما ولم يترك الأمر سدى بل أبان مابؤلمنا وجوده كالمواسق الخس الواردة فى الحديث ومايؤلمنا عدمه الذى سماه بالخبائث لأنه ينظف جوّنا ويطهر أرضنا وماينفعنا أكله كالبهام و بقية الطيور . أولدت ترى أن هذه المائدة التي نصبها الله لنا لا يصح الاغضاء عنها وهلمن الأدب أن ننظر اليها من بعيد كأنها ايست لنا

﴿ كيف ساغ للسلمين أن يناموا بعد الأوّاين السابقين من الأثّة الأعلام ﴾

لقد ظنوا أن الأنه رضوان الله علم ماتركوا قولا لقائل في جميع العليم واكن انهم أن الأنهة اعتنوا أشد العناية بما هو أمس بالعبادة الكالا منهم على عقول الأمّة في الباقى مواذا كا نرى الامام الشافى رحه الله نعالى يقول ان الترتيب واجب في الوضوء مستنتجا ذلك من ترتيب الأعضاء في القرآن ويوجب النيه في الوضوء مستنتجا ذلك من آية في آخر القرآن ورما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ورنرى أباحنيفة يقول لائية الوضوء الأنها لم تذكر في القرآن ونرى أنهسم اختلفوا في النتي عشرة مائلة في فرائض الوضوء ومسحوا الوجه وجمع أجزائه قطعة قطعة فيا تركوا شعرا ولا بشرة ولاجفنا ولاعينا ولاء نفقة إلا بحثوا ودققوا فلماذا هذا كله والطهارة والطهارة مقدمة العبادة

فانظر كيف كان جدة مم واجتهادهم وحرصهم على الدين وعلى ارتفاء الانسان فى أموره الدينية . فهلا نظر المتأخرون فيما أودعه الله فى القرآن وحققوا كما حقق آ باؤنا وأجدادنا . وهلا نظروا فيما حوته هذه المائدة المنصوبة فى الأرض فوفوها حقها كماكان الأنهة رضوان الله عليهم يفعلون . حرضت السنة على قتل كل حيوان يؤذينا فليبحث علماء الأمّة فى أنواع المكروبات الفائلة لنا قياسا على ماعلم من الديب العقور والفأرة وأمناهما ولوأنا وجدنا كابها يعقر الناس لوجب علينا قتله . هكذا يجب علينا أن نبحث فى الكرب المستقرة نحت أجسامنا وهى المكروبات والحيوانات الدرية الصغيرة ولنخصص لها الأطباء وديننا يأمرنا بذلك كما أمم نبينا صلى الله عليه وسلم فى الفواسق الخيس . وهكذا اذا وجدنا انه أبيق بعض الحيوان فى الحرم ، وغيره أبفاه فى كل مكان ، وظهر الآنأن بقاء التنظيف الجوّ فلنقم نحن بحراسة هذه الحيوانات ولنبحث على أمثاها فى الأرض ، لنبحث على كل حيوان نافع لزرعنا ولنبقيه ولانا كاه

﴿ حَالِمْ ﴾

قد ذكرت في هذا التفسير أن الحكومة المصرية قد بحنت في أمم الطيور ومنعت قتل كثير منها لنفعها في الزراعة و وسبب ذلك أن المصريين القدماء كانوا قد درسوا أنواع الحيوان وجعاوا بعضها محفوظة لأنها قائلة للحشرات الآكاة للزرع فلما دار الزمان دورته وتفلب الغرب والشرق وجاء أهل أو روبا الى بلادنا أنسوا المصريين أخلاقهم وعوائدهم فانهالوا على الحيوانات التي كانت نا نعمة فقتلوها صيدا ليتزينوا بريشها فلما تنبهت الحكومة المصرية الى ذلك أممات باحصاء الحيوانات الآكاة للحشرات وأممات بحفظها وهي هذه

- (١) عصفور سكسيكولا . هو عصفور ملوّن بالزرقة والصفرة والسواد
  - (٢) العصفور المغنى . هو أصغر من العصفور السابق
    - (٣) أبو فصاده . هو كالسابق حجما
  - (٤) عصفور بيبيت . تغلب على لونه الصفرة مع السواد
    - (ه) عصفور آكل الدباب
- (٦) الوروار هو في عجم الحامة ذومنقار طويل تغلب على لونه الخضرة

- (٧) الهدهد . هو معروف
- (٨) الـكروان . هو كبير الحجم كالدجاجة ملوّن بلون الشفق مع السواد
  - (٩) الزفزاق الشامي . أصغر عما قبله قليلا لسكنه جيل الشكل
- (١٠) الزقزاق البلدى يقرب من السابق وللزئّزل غرة ممندة خلفه وتغلب عليه الخضرة من ظاهر. والبياض من باطنه وعلى لثانى لون مختلط بياضا وصفرة من ظاهره والسواد في أسفله
  - (۱۱) القنابر رهى معروفة تقرب من شكل صغار العصافير

هذه الحيوانات هي التي يجب حفظها ليحفظ الزرع . ولعلك تقول هل كل هذه الحيوانات نص على تحر بمها القدماء . أقول اعلم أن هذه الحيوانات مني ثبت نفعها للزراعة صارت محرسا أكلها وان لم تكن هما استخبئته الطباع . ألاترى الى قوله تعالى \_ ولا تقتاوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا \_ في سورة النساء وقد قدّمنا أن هدده الآبة نحرسم علينا أخذ التجارة الفرنجية إلا ماعجزنا عن عدله و إلا كان ذلك قتلا لذا ومامنسل التجارة الفرنجية إلا كنل الحلوى تعطى الا طفال وفيها السم فيمونون وكتل الحب برمي تحت الشبكة والشبكة والشبكة تقتنص الطبر بسبب هذا الحب أو كالصائد يحفر حفرة في الجبل و يغطيها بشئ من الحشائش والأعشاب فهر عليها الأسد فيسقط فيها . فهذا معنى قوله تعالى \_ ولا تقتاوا أنفسكم \_ في مسائل التجارة عكذا هنا في الزراعة لوأنا تركا قلك الطيور يفتك بها الجهال بعد أن ثبت لنا نفعها لأنها تأكل الحشرات فان قتلها ابقاء الحشرات وابقاء الحشرات موت لزرعنا وهلاك زرعنا هلاك لنافكاً نا باباحة قتل الحيوامات أعنا قتل أنفسنا وهذا هو الجهل المين

فليقم فى الأمة الاسلامية أقوام يخصصون بالعاوم المختلفة كل فيما يناسبه وليكن للحيوان علماء من حشرات وأنعام حتى نعرف مايضر وماينفع فهناك من المنافع والمضار ما يجهله جهلا فاضحا وديننا يأمرنا بالبحث فى ذلك ألاثرى الى قوله تعالى هذا \_ تعلمونهن عما علم كم الله \_ وقال علماؤنا تعليم الله لنا بالالحمام و بالعمل فدل هذا على أن هناك علما فى الحيوان سيعرفه المسلمون . وياليت شعرى لماذا يفول هنا \_ عما علمكم الله \_ فكأنهذا تنبيه على أن الله سيعلمنا فى الحيوان مالم نعلم الآن ومن ذلك النعليم مانعلمه للحبوان الذى به نصطاد غيره . فليكن فى أمة الاسلام النائمة الآن علماء للحيوان وعلماء للنجوم فانا لانعيش على هذه الأرض ونحن جاهلون مافيها

﴿ هَذُهُ لَمَا لَدَةَ حَسَيَّةً وَمَعَمُونِهُ ﴾

فعلى هذا تمكون المائدة التي نصبها الله المسلمين اليست قاصرة على التزقيج والتناسل والما كل ومائسبه ذلك فانه لوكان الأمركذلك لم يكن فرق بيننا و بين الحيوان ، اننا خافنا على الأرض ليكون التفاعل والتدخل بيننا و بين الحيوان موجبا الاظهار ما كن في نفوسنا من الفطر والغرائز والأخلاق ، وليس يمكن أن يتم هذا إلا بالاحساس بما هو مؤلم و بالاحساس بما هو مستلذ فيكون ألم وتكون الذة وكلاهما ليس مقصود الذاته ، كلا

وكما ان الفتى والفتاة يقترنان لداعى الشهوة ثم يظهر فى آخر الأمر أن تلك اللذة غـبر مقصودة وانهما معا يتحدان ويتعاونان ويجتهدان فى تعليم الولد وتربيته والقيام بواجبانه وحبه وينسيان تلك اللذة ويفرغان من تلك الطفولية وهما مدفوعان خب الولد وبقائه وكلاهما مجد فى التفريخ لسعادته وبقائه حريسين على تقدّمه وارتقائه و يعطيانه ما يملكان ويورثانه ما يكسبان ، فهكذا هذه المائدة التي أنز فما الله لنا فى القرآن

وأبرزها في هـذه الدنيا للعيان وفيها الماكل الحيوانية واللذات الحسية من افتران الجنسين في أوّل هذه السورة لم تكن مقصودة لذائها بل براد النظر في دقائقها والتحقق من عجائبها والفهم لبواطنها ودرس العلوم الني أدمجت في أسرارها ويرمن لذلك بقوله ـ مما علمكم الله ـ

ولما أثم الكلام على الحيوان وآكاه والنساء والترقيج بهن من المحسنات شرع يطهرنا بالوضوء ويفنح لنا باب الصلاة وكأنه يقول ان الصلاة بعد النظافة معراج تعرجون عليه لأفتح لهم كنوز هذه الأرض فاروض عقولكم بالبحث في مائدتي والنفرج على أنواع حيوانها وأسرارها وغرائها فتعرج أرواحكم الى وأنتم في الدنيا بالعلوم وإذا صرتم الى كنتم في جواري لأنه لايجاورتي إلا العلماء ولا يصل الى ملكوتي إلا الفضلاء فإذا وقفتم عند الما كل والنساء المذكورات في أول السورة وغفلتم عن العروج الى بالنظافة والصلاة لتشدروا نعمتي بمعرفتها إذا فعلتم ذلك فأى فرق بينكم وبين الحيوان

﴿ العلماء الذين سيكونون في أمّة الأسلام في مستقبل الزمان ﴾

سيكون هناك طوائف لدراسة المخاوقات . واليك بيانها

- (١) علم طبقات الأرض الدرس عاوم كثيرة أخصها التاريخ الطبيعي للحيوان
  - (٢) علم النبات
  - (٣) علم الحشرات
  - (٤) علم الأنعام والآساد والطيور
    - (•) علم الانسان
    - (٧) عاوم السياسة
    - (v) عاوم المعادن
  - (٨) علم الكواكب والفلك وهكذا
    - (٩) علم الطب

وسيكون هناك مجلس عاممن هؤلاء العلماء ويكون قرارهم معمولا به فى شؤون الأمّة

مثال ذلك (١) أن الحيوان النافع يحرم قتله (٢) وان الحيوان الضار يجب عقد (٣) وتكون الأحكام الصادرة من هذه المجالس واجبة التنفيذ

ياعلما. الأمّة الاسلامية وياأم اءها لفد وأيتم في هذه السورة أن هذه العلوم أصبحت واجبة ودين الاسلام لايزال بكرا ولم يدرس منه إلا القليل . يارجال الأمّة ان آباء نا رحهم الله قد أدّوا ماعليهم في ألف وثلثمائة سنة فها نحن أولاء قد جمّنا اليوم فلتكن الألف والثلثمائة سنة المستقبلة للبحث في حقائق الكون التي سترت وكنت وحفظت لكم حفظها لكم الآباء حفظها القرآن لكم حفظوه في المصاحف كما تحفظ الأم الجنين في البطن وتخاف عليه ويزعجها أن يمس بسوء . هكذا آباؤنا حافظوا لذا على أمرين . أمر القرآن حتى سلموه لذا وأمر التحقيقات الدينية فأرونا كيف كانوا يحققون . ولقد ببنت لكم هناكيف كانوا يحققون وكيف كانوا يحققون في أقل المسائل في غسل أنف أوغسل عين أوغسل جفن كل ذلك لحرصهم وفضلهم في العلم وفي الدين كأني بكم وقد صار فيكم محققون وأمّة في الفلك والنبات والحيوان وفي العلوم التي ذكرتها لكم انظروا كيف كانوا يستدلون . انظروا كيف كانوا يبحثون . آن الأوان وجاء الزمان وظهر الحق وسيكون الجيل المقبل من خير الأجيال علما وعملا

أيها الأبناء الذين ستكونون بعدنا انظروا كيف اختلف آباؤنا في آية واحدة وهي آية الوضوء وكيف وصلت فروض الوضوء الى ١٦ فرضا وكيف أنوا بالأدلة والبراهين والأحاديث . فكيف اذا جثنم أيها الأذكياء

وبحثتم في أمر الجال الالهي في الأرض وانسها، كعلم الحيوان الذي ذكرته لهم من سورة المائدة وكيف ترتق العقول بارتقائه وكيف تكون في الكرة لأرضية أمم عظام اذا كان ذلك الخلاف كله في آية في الوضوء والوضوء مقدمة العبادة فيا بالكم اذا عرف المسلمون في أقطار الأرض أن العلم والفكر في مصنوعات الله عبادة حقة وهي أرقى من العبادة العملية والعبادة العملية مشرفة للنفس فالصلاة معراج والوضوء مفتاح لذلك المعراج ولكن بم يكون العروج ويكون بالعلوم وفاذا نصبنا سلما وجعلنا له بابا فالسلم هو الصلاة والباب هو الوضوء ولكن بم يكون العروج على ذلك السم لا يكون إلا بدرس العلوم من القادر بن والدراسة اما أن تكون للنافع كالتي قدمناها لمقتضى هذه السورة واما أن تكون لارتفاء الروح مع المنافع كما في قوله تعالى \_ إن الله فالن الحب وجعل اللبل والنوى يخرج الحي من الميت من الحي ذلكم الله فأني تؤفيكون عن فالق الاصباح وجعل اللبل سكنا والنمس والفمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم الح \_ أم يقل الله لنا \_ هوالذي خلق لما ما في الأرض جيعا في الأرض جيعا لماذا لانبعث بحنا تاما فاذا كان الله خلق لنا هذا كله فلماذا وتحفوناه وعقولنا نامت جيعا نومة واحدة حتى ملكنا الفرنجة فليستيقظ المسلمون وليتعمل المخلون

فاذا تعاون آباؤنا على آية الوضوء فلتتعاونوا على ماهو أشرف من الوضوء وماهو المقصود الأكل وهو المعرفة وعروج النفس الى مقامات الكمال م إن الله لا يجلس على مائدته إلا الاكابر ولا أكابر إلا المفكرون ابتدأ سورة المائدة بالحيوان وحله والنساء وحلهن وخفها بمائدة عيسى ابن مريم وأن الحواريين اطمأنت قلوبهم بها لما أكلوامنها

إن الملك اذا مدّ سلطه لرعيته فتناولوا الطعام فالعامّة يفرحون بما أكلوا والخاصة لايبالون بالطعام والمما يتعرّفون مجلس الوزراء وخواص الدولة وأكابرها ولوأن أحد الفضلاء أكل على سلط الملك وحرم من التشرف بلقائه والنمتع بالشرف العظيم لرجع كليل الطرف حسيرا لعلمه أن الملك معرض عنه قويل لمن ظن أن المائدة طعام وشراب وفاكهة وحسان والممالمائدة الحقيقية شرف العلم والوقوف على أسرار هذا الوجود لاسها الحيوان وأنواعه المزنقاع به في فليفرحوا هو خير مما يجمعون فويل ثم ويل لشيوخ حصروا تلاميذهم في دائرة ضيقة وويل ثم ويل المتالين لكتاب الله وهم به جاهلون وويل ثم ويل لشيوخ جهاو اوعلموا تلاميذهم أنواع الجهالات فصدّوهم عن العلم وأنكروه فليبك على نفسه من أضاع عمره وليس له منها نصيب ولاسهم أنواع الجهالات فصدّوهم عن العلم وأنكروه فليبك على نفسه من أضاع عمره وليس له منها نصيب ولاسهم أنواع الجهالات فصدّوهم عن العلم وأنكروه فليبك على المؤلف وجوابه كها

قال لى عالم فاضل لما اطلع على هذا . ان من اطلع على كالامك هذا يرى انك تحرّض على أكل اللحم والاكتار منه لأنك جعلت أن الحيوان ان تألم من الذبح فألمه أقل من ألم الانسان وأبنت أن الحيوانات الذرية تفتك بأجسامن فقيتنا وجعلت ان نوع الانسان وأنواع الحيوان خلقوا فى نصب وتعب للارتقاء وتقو ية الأرواح وأن هناك عالما أرقى وأبنت أن الأحياء على الأرض مختلفون جيعا من أضعف حياة الى أقواها ولاتسكاد تحصى تلك الأنواع من الحياة وأن العوالم التي نواها لابد أن تسكون فيها عوالم أوسع وأعظم وأشرف درجات كثيرة كل هذا لاغبار عليه انها افاضتك القول في اللحم وأكله ينافي ماذ كرته في سورة البقرة وأن أكل اللحم والاكتار منه مضر بالصحة فأين هذا القول من ذاك المقال

الاجابة ما اعم انى الآن أبحث فى نظام هذه الدنيا وقراءة حبوانها واختلافه وأن بعض المخاوقات يأكل الآخر فأما كون اللحم مذموما أوممدوما فشئ آخر وهذا يرجع الى أحوال الشخص فان أرادصفاء النفس وقلة الأمراض فليقلل من اللحم فأما المكثر ون منه فهم معر ضون للا خطار كماقدمنا دراذا ترك اللحم كان خيرا وأحسن تأويلا

واعلم أن الناس اذا أكاو اللحم فان البهائم المذبوحة المأكولة تتحوّل داءً ما اجسامها الى عفوانات

وتلك العفونات ونقلب في الأجسام ذرات قتالة وهاحياة فتفتك بالناس وتقتلهم ـ ولكن أكثر الناس لا يشعرون - ان أكثر الأمراض في الطعام وأضر أنواه اللحم فانه هو الذي يورث في الجسم العفونة التي تنقلب حيوانات فاتكة تفسد هيا كلها

﴿ هذا من العجالب ﴾

أليس من عجب أن تربيح الحيوان بذبحه فيثيبنا بملى ذلك باعدام حيات البعد دفنه في أجسامنا و توجه بالذبح ونا كله وهو يربيحنا بأن يكون سببا لأمراض تورث الموت أوتفر به المنخرج من هذه الأرض و بعبارة أخرى العذب الحيوان بذبحه ونقطع حياته فيفعل معنا ما فعلنا معه حذوالقذة بالقذة وجزاء سيئة سيئة مثلها أفلاترى أن كل جزاء من جنس العمل و ياعجما كل العجب نفى الحيوان فيفنينا ونذبحه فيمرضنا ونقتله فيقتلنا هو الذي يدخل في الأجسام فيضع فيها أنواعا من الأمراض كمانص عليه الأطباء في عصرنا الحاضر ودات عليه التجارب و ان العذاب بعد الموت يكون بنعس العمل ونفس العمل هو الذي يفتك بنا اذ ذاك كما فتك بنا لحم الحيوان

انتهسى الكلام على المقدّمة في نفسير آيات الأحكام الواردة في حديث ميسرة وانما جعتهاهنا تيمنا بالحديث الشريف وتسهيلا للراجعة وسأحيل عليها عندذ كرآيانها فياسياني في نفسير السورة و فلنبدأ في نفسيرمة اصد السورة فنقول

# ( المَقْصِدُ الْأُوَّلُ )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِالْفَقُودِ أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمةَ الْأَثْمَامِ إِلاَّ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْنَ مَعْ فَيْ السَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتُحَلُّوا شَمَا وَ وَضَوَانَا الشَّهْوَرَا لَحَرَامَ وَلاَ الْفَهْوَرَا لَهُ مَ الْمَنْ وَاللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَالْحُسْنَاتُ مِنَ المُوْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيَتُمُوهُنَّ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ المُوْمِنَاتُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ غَيْرَ مُسَافِقِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَامِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَامِينِينَ

أمم الله سبيحانه و تعالى أن الني بالعقود و نقوم بها والعقود ما يعقده النس بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها عما يجب الوفاء به أو يحسن وكذلك ما عقده الله من عهود الأبمان فيها حلوح م وهكذا عقد البمين وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الشركة

(١) مسألة . لوندُران يصوم يوم العيد أو يذبح ولده وجد عليه لوفا، به عنداً في حنيهه لأجل هذه الآية ـ أوفوا بالعقود ـ ولـكن يصوم غير يوم العيد و بذيح غير ولده حلالا والشافعي ممنع ذلك و يقول لا ينعقد النذر (٧) خيارالمجلس في البيع عنداً في حنيفة غيرجائزلقوله ـ أوفوا بالعفود ـ فأبن الوفاء مع الخيار والشافعي يقول بخيارالمجلس للحديث المخصص للرّبة . وهذا تفسير قوله تعالى (ياأبها الذبن آمنوا أوفوا بالعقود) اعلم أن الابل والبقر والغنم والمعز والظباء وبقرالوحش وحرالوحش وبحوهاوهي بهيمة الأنعام حلال لنا والبهيمة المم ا يكل ذي أربع من الحيوان واضافتها الى الأنعام كثوب خز للبيان أي البهيمة من الأنعام ، وحل هذه البهام أذالم تحرم بالأسباب الآنية في قوله ـ حرّمت عليه كم ألميتة الخ ـ واذالم تمكن الوحشية منها كالظباء وبقرالوحش والجر قدصدتموها وأنتم محرمون والاحرمت كمااتضحف المقدّمة مه هذا معنى قوله تعالى مبينا بعض العقود التي يجب الوفاءبها (أحلت ليكم بهيمة الأنعام الامايتلي عليكم) أى الامحرم مايتلي عليكم في قوله وحمت عليكم الميتة .. حال كونكم (غيرمحلي الصيد وأنتم حرم) أي غير محلي صيدها وأنتم محرمون في حال الاحرام كما تقدم (ان الله بحكم ما يريد) من تحليل و تحريم • ثم ان الله حرم علينا أن نهاون في الشرائع التي سنها وهي المسهاة (شعائر الله) جعش عبرة فالشرائع والشعائر بمعنى ومنعناأن نصد الناس عن الحج في أشهر الحج ( ولا لشهر الحرام )وأن لا نتعرض للهدى جع هدية وهو مايهدى الى الحرم من النسائك فلانعضبه ولا يمنعه أن يصل الى محله وكدلك لانتعرض إلى الابل والبقر والغنم التي اعتاد العرب!ن يشدّوا في أعناقها فلاندجع قلادة من نعال أولحاء شجر أوغبرهما ليعلم به انهاهدي فلايتعرضها وكذلك لانتهرض لقاصدي البيت الحرام وهي الكعبة يطلبون فضلا من رجهم ورضوانا وهذا معنى قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو الاتحاوا شعائر الله ولا المنهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين) قاصدين (البيت الحرام) الكعبة (يبتغون فضلا من رجهم) بالتجارة عالمن الضمير في آمين (ورضوانا) وان يرضي عنهم أي لاتنه ر"ضوا القوم هذه صفتهم تعظما لهم . شماذا كان الصيد حراما وقت الاحرام فان الحرمة تزول متى حل وانتهى أمر الاحرام هذا معنى (وإذا حللم فاصطادوا) فهذا اذن لا أمر للوجوب واعرأن أهل مكة صدّوا الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الوصول الى مكة عام الحديبية لأداء العمرة فأراد المسلمون الانتقام منهم فقال الله (ولا يجرمنكم) أي لا يحملنكم (شنات قوم) مندة بغضهم (أن صدركم عن المسجد الحرام) عام الحديبية (أن تعتدوا) عليهم بالانتقام أى لا يحملنكم بغض أهل مكة على أن تعتدوا عليهم اصدهم الم عن المسجد الحرام (واعلونوا على البروالتقوى) على العفه والاغضاء (ولانعاونوا على الاثم والعدوان) والبرحسن الخلق ولاثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس (واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فانتقامه أشد من انتقامكم من أهل مكة وقوله (حرمت عليكم الميتة) الى قوله (ذا كم فسق) قدسبق تفسير منى المقدّمة ، ونزل يوم الجعة بعداله صرفي بوم عرفة والني صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على نافته العضباء فكادت عضد الناقة تندق و بركت من شدة الوحى في حجة الوداع سنة عشرمن الهجرة آية \_ اليوم ينس الدين كفروا من ديسكم \_ الى فوله \_ ورضيت لكم الاسلامدينا \_ يقول الله (اليوم) في هذا الزمن وأبس يوما بعينه كما يقال يوم لنا و يوم علينا (يدس الذين كفروا من دينكم) ينسوا من رجوعكم عن دينكم ومن تحليل هذه الخبائث كما يحلقونها ومن أن يغبوكم (فلا تخشوهم) فلا نخافوا الكفارأ بها المؤمنون أن يظهروا على دينكم فقد زال الخوف عنكم باظهار دينكم (واخشون) وخافوا مخالبة أممى ولقد كنت أنزل لكم الأحكام الأوقات خاصة فكان كما له اليوم أكملت لكم دينكم بحيث يصلح الى آخرازمان بما فيهمن الفرائض والسان والحدود والأحكام والحلال والحرام و بأنه لم يحجمه كم في هذا العام مشرك وخلا الموسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم و بأني أظهرت دينكم على الأديان و بأن دينكم الينسخ ولا يزول وانه باق الى يوم الفيامة و بأنكم آمنتم بكل نبي يخلاف الديانات كالها و بأنكم سلمتم من عدو كما الاسلام الانقياد العاعتي فياشرعت لكم الفرائض والأحكام والحدود

قال أصحاب الآثار انه لمانزلت هذه الآية على الذي صلى الله عليه وسلم يعمر بعد نزوط الا احدى وغانين يوما أواثنين وثمانين يوما ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة ولانسخ ولا تبديل البتة وكان ذلك جاريا مجرى اخبارالني صلى الله عليه وسلم عن قرب وفاته وذلك اخبارعن الغيب فيكون معجزا وعماية يدذلك ماروى أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على السحابة فرحوا جدا وأظهروا السرور العظيم الا أبا بكر رضى الله عنه فانه بكى فسئل فقال هذه الآية تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ليس بعدال كال الا الزوال فكان ذلك دليلا على كال علم السديق وضى الله عنه حيث وقف من هذه الآية على سرة لم يقف عليه غيره و ومن عجب أن خطبة الوداع كانت مصرة حجبذا المعنى ألم والى قوله فيها ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوى من سامع وقوله لعلى الألقا كم بعدعاى هذا أشبه بما في الآية وقدروى أيضا أن عمر رضى الله عنه بكى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لمائزلت هذه الآية وفهم كما فهم أبو بكر رضى الله عنه وقوف صلى الله عليه وسلم لا تنتى عشرة من الهجرة

وروى البغوى بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال جبريل قال الله عزّوجــل هــذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهــما ماصحبقوه وهـذاكقوله تعالى \_ شهدالله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم \* إنّ الدّين عند الله الاسلام \_ ولقد فتح الكساني همزة \_ ان الدين \_ وجعل البصريون ذلك بدلا مماقبله كقولك ضربت زيدا نفسه فيصير التقديرهكذا شهداللة والملائكة وأولوا العلم انه لا إله إلا هو العزيزالحكيم قائما بالقسط ان الدين عندالله الاسلام فعلى هذا كون الدين عندالله الاسلام هوعين ان الله واحد حين كونه قاعابالقسط في تدبير ملك وأصل الدين الجزاء وتسمى الطاعة دينا لأنه سبب الجزاء والاسلام أصله امّا الانفياد وامّا الدخول في السلم وهو السلام وامّا الاخلاص . وللزّية وجه آخر في الاعراب وهو ان الدين مفعول شهد وقوله أنه لا إله الآهو أي لأجل أنه لا اله الآهو فيصير نظم الآية هكذا شهد الله والملائكة وأولوا العلم أن الدين عندالله الاسلام بسبب انه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله حال كونه قاتمها بالعدل في المخلوقات كلها فتصير وحدانبته وتوحيد أفعاله بالعدل في هذا النظام سببا في أن الله شهد بأن الدين إنماهو الاسلام وأن العلماء والملائكة شهدوا بذلك أيلأنهم شهدوا الوحدة فيهذا الوجود والوحدة يصحبها العدل لأن العدل وحسن النظام أثر وحدة الخالق جل وعلا فلما علموا ذلك شهدوا أن الدين انما يكون الانقياد والاخلاص لمن نظم هذه الوحدة العجيبة والعدل المنقن والنظام الكامل الذي براه العلماء كأنه شخصواحد منتظم كامل فاذالم يعرف علماء الأمنة ذلك فشهادتهم أن الدين هو الاسلام فقدت سببها وهومعرفة حسن النظام في الطبيعة والفلك وتحوهما . ولما كانت الآيات السابقة على هذه قدد كرفيها المحرّمات خفها بقوله دلكم فسق - ثمأبان

بهذه الجن الاعتراضية أن تجنب هذه نحر مات من جاز لدين الكامل وهذا شرع يقر رأن التفاول منها المطرارا جاز بأن كان الاذ ان في مجنعة وبس مائلا لائم فلاهو آكل فوق الشبع كما قال فتهاء العراق ولا متعرف لمعصية وه وقول علماء الحجز و وهذا معنى قوله (فن اضطر في مخمه) مجمعة (غيرمتجانف) غير مائل (لاثم) من أكل فوق اشبع ومعصية (فان الله غفور وجم) لايؤاخذه بأكه و ولما أتم الكلام على المحرمات أخذ يذكر ماأحل أكله فقال (يسألونك ماذا أحل ظم) فأجابهم قائلا (قل أحل لهم اطيبات) مالم تستخبثه الطباع السلمية ولم تنفر منه ومفهومه أن المستخبئات حرام فالحلال واخرام تبع الاستخبان والاستطابة وقد تقدم في المقدمة أنه يجب أن تكون لجنة اللامية تبحث في جيع الحيوان في انفعه ازراعة حرمنا صيد الحرم ومايضر أكاه طبيا منعناه وماخلق المنفعة العامة تركاه كما أوضحاء واذا كانت الاستطابة والاستخباث يرجعان الى طبائع أفضل رجال العرب فلان يكونوا أطباء خير وأبيق وأنفع وأما قوله تعالى و وماعلمتم من الجوارح مكابين ـ الى قوله ـ وهو في الآخرة من الخاسرين ـ فقد تقدم وأما قوله تعالى ـ وماعلمتم من الجوارح مكابين ـ الى قوله ـ وهو في الآخرة من الخاسرين ـ فقد تقدم وأما قوله تعالى المدمة

### ﴿ عجائب القرآن ﴾ ( زيادة أيضاح \_ورضيت لـكم الاسـلام دينا \_ )

يقول الله فيا تفدّم \_ ورضيت لكم الاسلام دينا \_ ومعلوم هذك أن كون الدين عند الله الاسلام سببه انه قائم بالعدل في الخلق والنظام فلابقاء لأمّة بلاعدل ولانظام، ؤمنة كانت أوكافرة والحيوان والعدن والسموات والأرض لاقيام لها الا بحسن النظم فأخذ بذكر هذا القسط والعدل في أفعال العباد ليكون على وفق نظام الله كما قال الله تعالى في سورة الرجن \_ والسماء رفعها ووضع الميزان الاتطنوا في الميزان \_ فهوهناك يقول وزنت كان في ونظمته لأجل أن تعدلوا وتنظموا وهنا يقول \_ رضيت لسكم الاسلام دينا \_ فقو موا بالقسط والعدل الذي كان سببا في أنى شهدت وشهد العلماء والملائكة ان الدين هو الانفياد والاخلاص لمن أبدع النظام فتنظموا كما فظم وتعدلوا كما عدل وتنكونوا متخلقين بأخلاق الله

## ( المَقْصِدُ الثَّانِي )

يَا أَيْهَ الذِينَ آمَنُوا إِذَا أَهْ تُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَا عُسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُورُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كَنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهْرُوا وَإِنْ كَنْتُمْ مَنْ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَا تَفْتَيَمَّهُ وَمَ مَنْ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَا تَفْتَيَمَّهُ وَصَعِيداً طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ مِن حَرَجِ صَعِيداً طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِن الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ وَن حَرَجٍ وَلَيْبَا فَالْمُولِ فَي وَالْفَرَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ شَنَاكُ وَلُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاءً بِالقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَاكُونُ \* وَعَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَا أَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

انتهمي المقصد الثاني

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَهُمْ مَغَفْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْ كُمْ إِذْ كَمْ قُومْ أَنْ يَدِسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ فأما قوله (ياأيها الذين آمنوا اذا قنم الى الصلاة) الىقوله (وليتم نعمته عليكم لعله تشكرون) فقد تقام في المقدّمة وأاقوله (واذكروا نعمة الله عليكم) من الصحة والماروالحياة وتسخيرالسموات والأرض ومنها الطهارة والصلاة والأحكام الشرعية المذكورة فانالله بذكرنا بذلك كاه (وميثاقه الذي وانفكم به) يعنى الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم الني صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمـ هره (واتفوا الله) فيما أخذ عليكم من الميثاق فلانفقضوه (ان الله عليم بذات الصدور) أي بما في قاوب عباده من خير وشر" . واعلم أنه سبحانه ابتدأ السورة بطلب الوفاء بالعقود وأخذ يذكر كشيرا منها فنها الحلال ومنها الحرام ثم خقها بتذكيرهم بالميثاق منة أخرى . ولما أثم الكلام على العهد والميثاق في الحلال والحرام في بهيمة الأنعام أخذ يذكر معاملات الانسان مع الناس وانه يجب أن يكون المرء عدلا في شهادته فلايشهد لقريبه ولاعلى عدوه بل الشهادة تكون على وجهها . وهذا قوله (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين للهشمهدا، بالقسط ولا بجر منه مناآن قوم على أنلا تعدلوا) أي ولا يحمله كم شــدّة بغضكم للشركين على ترك ألعدل فيهم فتعتدوا عليهـم بارتكاب مالايحل كثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا بسبب مافي قلوبكم (اعدلوا هو أقرب المتقوى) أي العدل أقرب للتقوى وبهذا أمم بالعدل واذا كان العدل بجب أن يكون مع الكافرين فكيف يكون الأمر مع المسلمين (وانةوا الله ان الله خبير بمنا تعسماون) والتكرار بازيد الاهتمام (وعسد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهسم مغفرة وأجر عظيم) وقوله ـ لهـم مغفرة وأجر عظيم ـ دال على المفعول الثانى لوعد ولما كان أحد الفريقين يذكر بعد الآخر أتبعه بقوله (والذين كفروا وكذبوا با ماتنا أولئك أصحاب الجحيم) ثم أخذ يذكر المسلمين نعم الله عليهم بالنجاة مما دبر لهم من الكيد . ذلك أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بعسفان الى الظهر معا فلما صلوا ندموا على أنهم لم يفاجئوهم بالقتل من ة واحدة وهموا أن يوقعوا بهم أذا قاموا الى العصر فرد الله عليهم كيدهم . وأيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خلفاؤ. الأر بعسة وقريظة يستقردهم لدية مسلمين قتلهما عمروبن أمية الضمرى يحسبهما مشركين فقالوا نعم وأكرموه ظاهرا وعمد عمرو بن جماش الى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبره فحرج . وأيضا نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وعلق سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنه فجاءه اعرابي فسل سيفه فقال من يمنعك مني فقال الله فأسقطه جبريل من يده فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني فقاللا أحد أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فنزل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم اذهم قوم أن يبسطواالبكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون)

( المَقْصِدُ الثَّالثُ )

وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ بَعَثنا مِنْهُمُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقالَ اللهُ إِنَّى مَعَكُمْ

المِّنْ أَقْدَتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْ ثَمُونُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَا كَفْرَنَ عَنَكُم سَيْنَا تِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاتَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكُلُّمَ عَنْ مَوَاصِٰعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكُّرُوا بِهِ وَلاَ تُوَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاّ تَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \* وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكُرُوا بهِ ، فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوَفَ يَنْبَنَّهُمْ اللهُ مِمَا كَانُوا يَصَنْعُونَ \* يَا أَهْلَ الْـكِتَابِ قَدْ جَاءَكُم وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَـكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا ءَنْ كَثِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ٱللهِ نُورْ وَكِنَابٌ مُبِينٌ \* يَهُدِى بِهِ ٱللهُ مَن ٱتَّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلَ السَّارَم ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّامَاتِ إِلَى النُّور بِإِذَنِهِ وَيَهُدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ المَسِيحُ أَنْ مَرْيَمَ قُلْ فَهَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلكَ المَسِيحَ أَبْن مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنَ في الْأَرْضُ بَعِيعًا وَلِلَّهِ مُلَّكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُّقُ مَا يَشَاهِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ \* وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحِنْ أَبْنَاءُ ٱللهِ وَأَحِبَّاوَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُكُمْ بِذَنُو بَكُمْ بَلُ أَ نَتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِكُنْ يَشَاءُ ، وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِيَّهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَ إِلَيْهِ المَصِيرُ \* يَا أَهْلَ الْـكِتَابِ قَدْ جَاءًكُ وَسُولُنَا يُبَينُ لَكُمْ عَلَى فَـتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ أَنْ نَقُولُوا ماجاءَ نا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءً كُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَإِذْ قَال مُوسَى لِقُوْمِهِ يَاقَوْمِ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ، إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُ مَاكُم يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ \* يَاقَو مِ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتَى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ \* قَالُوا يَا وُسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَنَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخَلُونَ \* قَالَ رَجُلَانِ مِن أَلَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ، فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، وَعَلَى ٱللهِ فَتُو كُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ \* قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَادَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ

وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَاعَدُونَ \* قَالَ رَبِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُق بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهُ اللَّ

الم أن هذا المتصد على بالعجب غاص بالحمكم ذكر أخبار بني اسرائيل اذخرجوا من مصر وكيف وعدهم الله أن يلكهم الأرض المباركة وقد أرساوا التي عشر رجلا منهم قرأوا الأرض المباركة فرجعوا وفي أيدبهم المتمر فلما رأوهم قد مدحوا تلك الأرض تركوا هذا الخبر وجبنوا وأصغوا لأقوال المرجفين المخوفين المخوفين وقالوا لاطاقة لنا بقتال القوم فأ بقاهم الله أربعين سنة كما سأنقله لك من نفس النوراة فهؤلاء بنو اسرائيل عصوا و بهم وجبنوا عن الحرب ولم يوفوا بالميثاق فلما عصوا أذهم الله فأ بقاهم أر بعدين سنة ولم يدخل الأرض المقدسة الا أبناؤهم و هكذا يكون حال المسلمين الذين أعطوا ميثاق الله بقبول القرآن وأصموا في أولهذه السورة أن يفوا بالعهود فقيل لهم حيائها لذين آمنوا أوفوا بالعقود الح وسرد العقود والعهود ثم أحذ بذكر مافعله بنو اسرائيل اذ أخذ عليهم العهد والميشق نفالغوا العهد غرجوا من الأرض المقدسة وهكذا النصاري لم يفوا بعهودهم فأوقع الفشل بينهم وجعلهم فرقاء تشاكسة وألتي بين دوهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وذلك لأنهم قالوا ان الله هو المسيح ابن صريم مع ان المسيح وأمه وأهل الأرض قاطبة تحت رحة الله فاؤشاء لأهلك الأرض ومن علها بأي علة من العلما السيح وأمه وأهل الأرض قاطبة تحت رحة الله فاؤشاء لأهلك الأرض ومن علها بأي علة من العلما السام ية أوكوك يقترب منها فيها عها المهاء العهاء المهاء المهاء المهاء المناه المهاء المناه المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المؤسلة المهاء المه

ومن هو المسيح ومن هي أمّه ومن هم أهل الأرض وما الأرض التي هم علبها إلا من المخاوقات المتأخرة التي اليست أعظم الخلائق ولا أكبر الأرضين وكم في الكون من شموس وأراض قد تبلغ ثلثائة مليون أرض على حسب ما استنتجه الانسان اليوم فكيف يكون عيسي ابن مم بم الذي هو في أرض ضلياة ضعيفة إلحا ان هذا لهم عجاب وجهل عظم

هذه هى ذنوب الهود والنصارى معا م ثم أخذ يقرعهم جيعا أى الههود والنصارى ويقول أبها الههود أبها الههود النصارى كيف تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه وبأى وجه تقولون هذا القول م خبرونى إذا كنتم صادقين فى قواسكم م فلماذا يكون عقاب على الذنوب فلحبو بون لايعاقبون ولقد قلت لكم أن من فى الأرض جيعا ليسوا شيأ يذكر فى جانب السموات والأرض م أهل الأرض مغترون وأين أرضكم ومن عليها بل أنتم بشر من خلق فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء م لقد طال عليكم الأمد وقست قالوبكم وطالت الأيام على أديانكم فهاأناذا أرسات لسكم وسولا يبشركم وينذركم شمختم هذا المقصد باتمام الكلام على عصيان بنى اسرائيل أصحاب التوراة وهم أصعب مراسا فقال اذكر يا مجسد خبر موسى اذ قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ أعطاكم نعالم يعطها أحدا من العالم بن م كيف تجبنون وتخافون من دخول الأرض المقدسة فقالون ما نفيل التوراة ولعمرك ايس يربداللهمن الآيات م هدا المخص موجز لهذا المقصد سأوضحه لك الآن من نفس التوراة ولعمرك ايس يربداللهمن هذه الحكايات ولاالأحاديث سرد تاريخ الهود ودخوهم الأرض المقدسة

ولم يرد قط سبحانه وتعالى أن يفهمنا مافعله النصارى مجرد اخبار فلم يقصد الا أمم المسلمين تذكيرا لهم بقول الله تعالى . أيها المسلمون انظروا فى أمم بنى اسرائيل كيف جبنوا عن قتال الجبارين فحرمتهم الأرض المفدّسة وتمتع بها أبناؤهم الشجعان و يقول كيف نظر الناس الى المسيح نظر الاله فن هو المسيح وماهى الأرض

ومن أنتم . يقول الله جعلت النصارى فرقا بينها حرب شعواء وقد حصل ذلك فى أوروبا فقد اقتناوا أجيالا وتحاربوا أعواما لأجل الدين والعقائد . وهذا معنى قوله \_ فألقينا بينهم العداوة والبغضاء \_ يقول الله ذا اختلف الناس فى الامور العظيمة والعقائد العالية أوقعت الحرب بينه م كما فعلت فى النصارى واذا عصوا ربهم وجبنوا حرمتهم التمتع بالسعادة فى الدنيا كما حصل من اليهود خافوا دخول الأرض المقدّسة جبنا فأوقعتهم بطورسيناء مدة طويلة لاريهم هكذا المسلمون لما اختلفوا فى العقائد ودخلت الشكوك بينهم ذاق بعضهم بأس بعض واقتناوا على الخلافة والامامة ولما جبنوا سلطت عليهم الفرنجة لأهذبهم كما هذ بت بنى اسرائيل بالتيه و بقائهم به أر بعين سنة

فلعمركم تمكن هدده القصص نجرد التاريخ وماذا يهم المسلمين من ذلك لايهم المسلمين الا التعقل والتفكر و أيها المسلمون كفوا عن السير الذي أنتم عليه و ان هده القصص جاءت لهم أنتم فليقم منكم علماء وليتركوا تلك البدع والجهالات فلقد ظن قوم أنهم وصاوا للالوهية من طوائف المتصوفة وآخرون أخدوا يتفاخرون بالدين أو بالطرق التي اتبعوها وكل يدعى انه أولى بالله ولكن الله يقول على رؤس الأشهاد انى لا أعبأ بأرضكم ومن عليها فاتركوا هذه الدعاوى واعلموا أنكم عبيد خاضعون فاعملوا صالحا ودعوا الكيرياء و واذا عرفت المقصود من هذا المقصد فتعال أسمعك ما جاء في التوراة في هذا المقام

قال في سفر العدد . الاصحاح الأول - وكام الرب مومى في برتية سبناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية خروجهم من أرض مصر قائلا . احصوا كل جماعة بني اسرائيل بعشائرهم . وهنا ذكر تعدادهم سبطا سبطا قبيلة قبيلة شمقال هؤلاءهم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء بني اسرائيل اثني عشر رجلا رجل واحد لبيت آبائه فكان جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشر بن سمائة فضاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل كان جميع المعدودين سمائة ألف وثلاثة آلاف وخسمائة وخسين شملم يعد اللاويين منهم

وقال فى الاصحاح الرابع والثلاثين . وكام الرب موسى قائلا أوص بنى اسرائيل وقل لهم السكم داخاون الى أرض كنعان هذه هي الأرض التي تقع لـكم نصيبا أرض كنعان بتخومها الخ

ثم سمى فى هذا الصحاح الرجلين اللذين يقسمان الأرض بين بنى اسرائيسل وهما (ألعازار الكاهن ويشوع بن نون وهكذا رئيس واحد من كل سبط وذكر من سبط يهوذا (كالب بن يفنة)

وقال في الاصحاح الذي قبله ان هارون مات في السنة الأربعين لخروج بني اسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في اليوم الأوّل من الشهر وكان هارون ابن مائة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل (هور) وقال في سفر (التثنية) . قال في الاصحاح الأوّل فني السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر

كلم موسى بنى اسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب اليهم بعد ماضرب سيحون الله الأمور بين اللساكن فى خشبون وعوج ملك باشان فى عبر الأردن فى أرض موآب (قد جعلت أمامكم الأرض ادخاوا وتاكوا الأرض التى أفسم الرب لآبائكم ابراهيم واسحق و يعتوب أن يعطيها لهم وانسلهم من بعدهم) وهذا ذكر لهم انه جعل منهم قضاة يقضون بينهم الحن مثم أخاد بو بخهم بكلام طويل ماخصه أن الرب قال لا تخف ولا ترتعد وادخل أرض كنمان فلماسمه من قلتم ترسل منا ٢) رجلا ايد خاوا تلك الأرض و يتبحسسوا فسعدوا الجبل وأثوا الى وادى (أشكول) وتجسسوه وأخذوا فى أبديهم من أثمار الأرض وتزاوا به الينا وردّبوا لنا خبرا وقلوا جيدة هى الأرض التى أعطانا الرب إلها الكنكم لم تشاؤا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلها كم وعرم من في خيامكم وقلهم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا الى أيدى الأمور بين

لكى بهلكنا . الى أين نحن صاعدون لقد أذاب الحواننا قلو بنا قائلين شعب أعظم و طول منا مدن عظمة محصنة الى السماء وأيضا قد رأينا بنى عناقى هذك فقت لكم لاترهبوا ولاتخافوا منهم وهكذ أخذ موسى يذكرهم أن الرب قد نظر لكم نظر رحة فى مصر فهو لاينساكم فلم يفد الكلام فيكم فسخط الرب عليكم وأقسم قائلا لن برى انسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم ما عدا (كالبين يفنة) وعلى أيضا غضب الرب بسببكم قائلا و نت أيضا لاندخل الى هناك يشوع ابن تون الواقف أمامك هو بدخل الى هناك فشدده الخ وأما أطفالكم الذبن لم يعرفوا الخبر والشر فهم يدخلون الى هناك وم يملكونها وأما أنتم فتحولوا وارتحلوا الى البرية على طريق بحرسوف

ثم ذكر هذا أن موسى رحل بهم و بقى فى البرية ثمانيا و ثلاثين سنة حتى فنى كل الجيل وحيد: أمرموسى بالجرب فنعل وقابلهم ملك يقال له عوج وهو ملك باشان فعلبه موسى وأخذ أرضه لبنى اسرائيل

ثم قال في الأصحاح الثالث من التثنية ، وتضرعت الى الربقائلاً ياسيد ألرب دعني أعدبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن هدنا الجبل الجيد وابنان لكن الرب غضب على بسببكم ولم يسمع لى بل قال لى الرب كذك لا تعد تكامني أيضا في هذا الأمر ، الى أن قال لا تعبر هدذا الأردن وأما يشوع فأوصه وشده لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها

﴿ لَذَ كَارِهُمْ بِالنَّمِ ﴾

ثم قال فاسأل عن الأيام الأولى الني كانت قبلك من اليهوم الذي خلق الله فيه الانسان على الأرض ومن اقصاء السماء الى اقصائها هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أوهل سمع نظيره أوهل شرع الله أن يأنى و يأخذ لنفسه شعبا بتجارب وآيات وعجائب وحوب مثل كل مافعل له الرب إلهم في مصر أمام أعينهم انك قد رأيت لتعلم أن الرب هو الاله ليس آخر سواه الخ وهذا كله هو وغيره تذكير بالنع وهو ما يقوله الله هنا هذا كروا نعمة الله عليه عليهم إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتا كم مالم يؤت أحدا من العالمين مدا كروا نعمة الله عليه عليهم إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ماوكا وآتا كم مالم يؤت أحدا من العالمين محكمة هذه النجارب في

( في الاصحاح الثامن من التنذية )

أفاد في هذا الاصحاح أن الأربعين سنة التي قضوها في القفر ليدلهم بالجوع والعطش وليا كلوا التي الذي لم يأكله آباؤهم وذلك لفائدة بن الأولى انهم يعرفين انه ايمس يعيش بالخبز وحده بل بكل ها يخرج من فم الرب يحيي الانسان . وقال فيه فاعلم في قلبك انه كما يؤدّب الانسان ابنه قدأدّ بك الرب إلهك . ثم وصف الأرض التي وعدهم بها وذكر جناتها وأعنابها وزيتها وعساها وحديدها ونحاسها ورصي أن لاينسي الرب وحذرهم من نسيانه اذا شبعوا وليتذكروا أن الله هو الذي أخرجهم من أرض مصر في ذل العبودية وحكم عليهم بالعطش والجوع في البرية وسقاهم من الماء الفاجع من الحجر

ثم قال (لَـكَى يَذَلَكُ وَ بَجَرِ بِكُ اللَّكِي يَحَدَنُ البِيكُ فِي آخِرَ ذَكَ وَلَئْلًا تَقُولُ فِي قَلْبَتُ قُولَى وَقَدَرَةَ يَدَى الصَّامَةِ لَيْ هَذَهُ اللَّهُ وَقَدَلُ الرَّبِ إِلَهْكُ ) الله ملخصا مختصراً من التوراة

اغدظهراك مقصود عنده الآيات من النوراة فلاذكر لك تفسيرها المفظى ومطابئتها للحقاق وأقول قوله (ولقدأخذ المدميث قابني اسرائيل) أى كما أخذالميث قاعلى السلمين فاولئك بالتوراة وهؤلاء فى القرآن كما في أول السورة فهذه سورة المهود والمواثيق (و بعثنامنهم اللي عشر نقيبا) شاهداهم الذين أرساوهم لينقبوا ويفتشوا فى أرض كنعان من كل تبيلة واحد وعكا فى كل أمم كان يؤخذ من كل سبط واحديقوم مقام اخوانه وهذا شرحناه فيما تقدم من نفس التوراة (وقال لله الى محكم المن قتم الصلاة) الى قوله (فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) وعذا الميث ق وأمثله أخذ على المسلمين وفي عده السورة مهم ميثاقا جديدة لم

ا تَكُن في السور السابقة وقوله (فهانقضهمميثقهم) مارائدة للتأكيد (لعناهم وحعلنا قاوبهم قاسية) ولذلك (بحرَّ فونَ الحكام عن مواضعه ولسوا حنه ممان كروا به) فحرَّ فوا الحكارم المنزَّل في النَّوراة وتركوا نصيبا مهما منها (خائنة) فرقة خائنة (إلا قليلامنهم) لم ينحونوا وهم الذبن آمنوا تمقار (و) أنانه (من الذبن قالوا انا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظ مماذكروا به فأغرينا) منغرى باشئ لعق به (بينهم العدارة والبغضاء الى يوم لفيامة) بين فرق النصاري ومنهم لسطورية ويعقوبية وم كانية وفرق أخرى كالبر وتستانت والارثوذكس اللتين ظهر تابعد لزول الفرآن ومن للم يحيين من يذكر وجود المسيح ومنهم وزبرى أن هذه روايات وأباط بل وكل هؤلاء من نفس الفصاري تنصلوا من لدين وقوله (بما كمنتم تخفون من الكتاب) كمفعت محمد صلى الله علم به وسلم وآبة لرجم في التوراة و بشارة عيسى عحمد صلى الله المهوسار كرتقدم في انجيل برمايا وقد أخفي ذلك الانجيل عمد اكل وضحاه في سررة البقرة (و يعفو عن كشير) فلايفضحكم إظهار ما كفقو وعن شعو بكم (قدجا كممن المة نور وكتاب مبين) هو القرآن (سبل السلام) طرق السلامة من العذاب (الظلمات) الكفر (والنور) الاسلام (باذنه) بارادته (صراط مستفيم) طريق هوأقرب الطرق (قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيم ابن مريم) هم الذين قالو بالانحاد منهم بعني الناسة قدحل في بدن عيسى ويقولون الأب والابن والروح القددس اله واحد وأنت تعرفأن المسيحيين من الانجيل الهندي فاني رأيته بعيني رأسي وقدوازن المسيحيون بينه وبين بعض الأناجية لفريجه والا فرقايسيرا بلانصرف فيه وفيه التثليث والصلب وقدكان الريخه قبل المسمح بنحو أربعة آلاف سنة وستراه مفصلافي آخر هذه السورة رقوله (قل فن بملك من الله شبأ)أى فن يمنع من قدرته وارادته مبهذا بين عجز البشر واغترارهم بأنبيتهم وأن القله من في السه والترمن في الأرض وقد تقدم ثم أخذ يو بخ الطائفة بن الهود والنصاري اجالا بعد التفصيل فقال (رقالت ليهود والنصاري الخ) يقول ان اليهو دقالوا ان الله أرحى الى اسرائيل انى أدخل من ولدك النارفيكونون فيهاأر بعين يرماحتى تطهرهم وتأكل خطاياهم شمينادى مناد أن اخرجوا كلمختون من ولد اسرائيل فيخرجون وقال النصارى ان المسيح ابن الله والمسيح منهم فقلوا نحن أبناء الله لهذا السبب والمسيحيون أيضا لماسمه وا قول المسيح أذهب الى أبى وأبيكم وأيضا يفرؤن في صاواتهم ياأ بانا الذي في السهاء ليتقدّسن اسمك ظنوا أن البنوة كبنوة الناس وأن الأب ينيمهم على فراش الراحة فقال الله لهم • كلا هذه دیانات تغیرت (یاأهل الکتاب قدجاءکم رسو لنا پبین لکم علی فترة من الرسل) أی جاءکم علی حین فتور من الارسال وانقطاع من الوحى كراهة (أن تقولواما باء مامن اثبير ولانذبر الخ) \* وقد قيل كان بين موسى رعيسى ألفوسبعهائة سنة و بين عبسي ومحمد صلى الله عليه وسلم سمائة سنة شمقال (و إذ قال موسى لفوه) شرع يكمل قصص بني امرا أيل إذ خرجوا من أرض مصر (ياقوماذ كروا نعمة الله عليه كم إذ جعل فيكم أندياء) فأرشدكم وشرفكم وقدتقدم ملخصه من التوراة منقولا من سفر التنلية (وجعلكم ماوكا) أى وجعل منكم ماوكا (وآناكم مالم يؤت عدا من العالمين) كما قال في سفر التثنية لمتقدّم من اليوم الذي خلق الله فيه الانسان على الأرض ومن أنصاء السهاء إلى أقصائها هلجرى مثل هذا الأمر العظيم وهل سمع نظيره الخ فهذ هومعنى الآية هنا (ياتوم ادخلوا الأرضالمة تسة) ولقد عرفتها وهي مابعد نهر الأردن التي منع وسي من دخولها ووعد بها فناه (التي كتبالله لكم) قسمهالكم (ولاترتدوا على أدباركم) ولاترجعوا مديرين خوفا من الجبابرة (فتنقاموا خاسرين) ثواب الدارين (قالوا ياموسي إن فيها قوما جبارين) لاتنأني مقاومتهم وقدتفدم ايضاحه في التوراة (والا لن ندخلها حتى يخرجوا منهافان يخرجوامنها فانا داخلون من قال زجلان من الذين يخافون) أي يخافون الله تعالى وهما كالبويوشع (أنعم الله عليهما) بالايمان والثبات (ادخاوا عايهم الباب) بابقريتهم (فاذا دخاهوه فانكم غالبون) كما جاء في الوحي لموسى وأما قوله (وعلى الله فتوكاوا انكنتم مؤمنين) الى قوله (إنا ههنا قاعدون) فهومفهوم ويقصدون من

قولهم ـ اذهب أنت وربك ـ الاستهائة باللة ورسوله فبث شكواه الى الله و (قال رب تى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا و بين القوم الفاسة بن به قال فانها) أى الأرض التى وعدوا بها (محرتمة عليهم أربعين سنة) لا يدخلونها حتى يفنى هذا الجيل الجاهل الشرير (يتيهون فى الأرض) يسيرون فيها متحيرين (فلاتأس على القوم الفاسة بن)

لقد فسرت لك الآيات في هذا القصد نفسيرا ينطبق على الحياة الاجتماعية الاسلامية وقلت ان المسلمين عاهدوا الله و بنو اسرائيل عاهدوا من عاهدوا عن محاربة الكنعانيين فرمهم الله ولم يدخل البلاد إلا أبناؤهم وهكذا النصارى تغالوا في الدين وتفاخروا بقربهم من الله فعلهم فرقا متشاكسين الخ وأز بدالآن ايضاحا للقام فأقول

أيها المسلمون في أقطارالأرض لم ينزل القرآن نجر دالتلاوة و احذروا احذروا وهذه القصص لاتقصد لغيرنا مالنا وللائم السابقة انما قصصهم عبرة والعبرة هنا أن بني اسرائيل قست قلوبهم وهكذا المسلمون قست قاوبهم وغلظت نفوسهم فانكبوا على الفقه عاكفين وظنوا أن مذاهبهم هي كل شئ في الدين فنسوا جال الله في الأرض والسموات وجهاوا خلق الكائنات فأذلتهم الفرنجة لأنهم جاهلون وقتلوهم لأنهم ناغون ولما طغوا في العقائد وتفر قوا فرقا أوقع العداوة فيما بينهم كاحصل للنصاري ثم زاد المسلمون المتأخرون فتنالواني الاسلام وجعلوا أن كل من انتسب اليه فهو ناج ففعلوا كما فعل البهود والنصاري وكأنهم أيضايقولون تحن أبناه الله وحباؤه وهنا هو الغرور الباطل كما تقدّم في سورة النساء اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فهذه الآية التي هنا وهي آية المسيح يراد بها أن لا يتغالى المسلمون في الاغترار بالدين وانما لكل امريء ماكس وعليه ما اكتسب وهذا هو القصد من هذه الآيات

وأيضا يفيدنا الله قائلا . أيها المسلمون اذا رأيتم الأعداء حاوا بساحتكم فاعلموا أن الذي يخرجهم انحما هو الصدر والقوة والجلد والعزيمة وأن يظهر جيسل جديد بخرجهم وأن من يعيشون في نعيم وترف أحكم عليم بالهلاك والدمار . أما أولئك الذين يعيشون في شطف العيش فانهم أقو ياء البنية بجدّدون نشاطهم وبرجعون مجدهم وبرفعون لواءهم . وكأنه يقول أيها المسلمون اذا رأيتم هذا الجيل خاضعا للفرنجة فربوا أولادكم على الشهامة والمروءة كما ربيت بني اسرائيل في الصحراء تقوية لأبدانهم وتعويدا هم على الاحمال والصبر . وإن شنت فاقرأ هذا المقام في سورة البقرة عندقوله \_ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من خربت عليهم الذلة والمسكنة فاقرأ هذا الموضوع هناك فانه مستوفي ولكن هنا بعض زيادات نافعة فافهم اه المقصد الثالث

# ( الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ )

وَأَثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَ بَنَى آدَمَ بِالْحَقِّ، إِذْ قَرَّبِا قُرْبِانًا ، فَتُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِما ، وَكَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمَتَّقِينَ \* لَبُنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي مَا الْآخِرِ ، قَالَ لَا قَتُلُكَ ، قَالَ إِنَّى يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* لَبُنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي مَا الْآخِرِ ، قَالَ لَا يَعْمَى إِلَيْكَ لِاقْتُلْكَ إِنِّى أَخَافُ اللهُ مَنَ الْمُلَقِينَ \* إِلَى أُرِيدُ أَنْ تَبُوآ بِإِنْمِي أَا إِنِي أَرِيدُ أَنْ تَبُوآ بِإِنْمِي وَإِنْ يَهُ مِنَ اللهُ عَرَاهُ الظّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ وَأَنْ اللهُ عَرَاهُ الظّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ وَأَعْلِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ وَقَلْمَ اللهُ عَرَاهُ الظّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ فَتُلُ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ وَقَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلُمَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَ كُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوارِى سَوْأَةَ أَخِي فَأُصبَحَ مِن النَّادِمِينَ \* مِن أَجْلِ ذَلِكَ كَتَمْنِنا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَنْ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَخْيَاها فَكَأَنَّما أَخْيا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَخْياها فَكَأَنَّما أَخْيا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَذَ جَاءً نَهُمْ رُسُلُمنا بِالْبِينَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. وَلَقَذَ جَاءً نَهُمْ رُسُلُمنا بِالْبِينَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

يقول الله (واتل عليهـم) ما محمد (نبأ) قابل وهابيل (ابني آدم) اللذين أرحى الله الى آدم أن يزوّج كل واحد منهــما توأم الآخر أي التي ولدت معه من بطن حوّاء وكانت حوّاء تلد في كل بطن اثنــين ذكرا وأَ ثَى أَمَا هَابِيلِ فَرضَى وأَمَا قَابِيلِ فُسَخَطَ لأَنْ تُوأَمُّه كانت أجل من تُوأَمُّ هَابِيلِ التي حَكم عليه أَن يتز وّجها خمكم عليهما آدم أن يقرًّ با قربانا فين نزلت نار من السماء فأحرقت قربانه فهو المقبول وهو الذي يتزوُّج هــذه الجيلة فقبل الله قربان هابيــل فابتلعته النار فازداد قابيل سخطا \* ويقال أن ابني آدم رجلان من بني اسرائيل وسواء كان هذا أوذاك فان الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا نبأهما (بالحق) أي تلاوة ملتبسة بالحق (إذ قرًّا قربانا) الظرف متعلق بنبأ ﴿ وكان قابيـل صاحب زرع وقرَّب أردأ القمح وهابيل صاحب ضرع فقرّب جِلا سمينا (فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) لأن قابيل غـيرمخلص النية (قال لأقتلنك) حسا لقبوله عندالله و زواجه بالحسن، (قال) في جوابه (أيما يتقبل الله من المتقين) فآنا بتقواي قبل قرباني فلتجتهد مثلي ليقبل قربانك ولا تعوّل على ازالة النعمة عني لأن الله جعمل الدنيا دارجهاد فكن مثلي ولاتعزم على اهلاكي وأنا قادر على اهلاكك ولكني لا أفعـل امتثالا لأمر الله والله (لأن بسطت الى يدك لتقتلني ماأنا بياسط يدى اليدك الأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين) فأنا وان كنت أقوى منك يمنعني خوف الله تعالى من الاقدام على قتلك فلاضعف عندى وأنما هو دبني (إني أربد أن نبوء بائمي وائمك) أي ترجع بعقاب ذنبي بقتلك لي وعقاب ذنبك بمعاصيك (فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين مه فطوعت) سهلت ووسعت من طاع له المرتع اذا اتسع (له نفسه قتــل أخيه فقتــله فأصبح من الخاسرين) دينا ودنيا ولما قتله تحير في أمره ولم يدر مايصنع به فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهماالآخر بمنقاره ورجليه فحفر له بمنقاره ورجليه ثم القاه فى الحفرة (ليريه كيف يوارى سوأة أخيه) ليرى الله أوالغراب قابيل كيف يوارى جسداً خيه هابيل ولما رأى ذلك (قال ياويلتا) كلة جزغ وتحسر (أعجزت أن أكون مثل هــذا الغراب فأواري سوأة أخي) أي فأستر جيفته وعورته عن الأعين (فأصبح من النادمين) لأنه ندم على قتل أخيه لأنه لم ينتفع بقتله وسخط عليه أبوا. (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغيرنفس) أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص (وفساد في الأرض) أو بغيرفساد في الأرض كالشرك أوقطع الطريق (فكا عما قة مل الناس جيعا) من حيث انه هتك حرمة الدما، وأنه سن القتل وجرًّا الناس عليه (ومن أحياها فكأتما أحيا الناسجيعا) أي ومن تسبب ابقاء حياتها بعفو أومنع عن القتل أواستنقاذ من بعض أسباب الهلمكة فكأنما فعل ذلك بالناس جيعا (ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون) أي بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمنال نلك الجناية وأرسلنا اليهم الرسل بالآيات الواضيحات الحي يخافوا . أسرف كثير منهم في القتــل وتباعدوا عن الاعتــدال فيه ي سئل الحسن عن هذه الآية أهي لنا كما كانت لبني اسرائيل ففال أي والله الذي لا إله غيره ما كانت دماء

بني اسرائيل أكرم على الله من دمائنا . اه التفسير اللفناي

#### ﴿ التفسير الحقيق على مقدار الطاقة ﴾

ينها أكتب هذه الحكايات إذ حضر عندى فاضل من الأذكياء واطلع على ماكتبته فقال م لم أورد الله هذه القصة وأنت تعلم أن عقول الناس ايس عندها مذبع لمثل هذا وما المناسبة بين ماتفدم و بين القصة ومالنا ولآدم وبنيه ونحن في القرن العشرين في افائدتنا والمدنية الحاضرة قدرقت الأمم ونحن نرجع الى أشياء كانت في القرون الأولى ولاندرى ماذا فعل الزمان بها ومافائدة ذكر الغراب وحسد ابني آدم ان الشك والكفر يرفر فان على عقول جميع المتعلمين الأذكياء في البلاد الاسلامية فان لم تأت بجواب شاف فاني قت الك الحقيقة ناصعة بيضا، وأنت تعلم أن دينتا هو آخر الأديان والله يظهره على الدين كله وهذا عصر الكهرباء والمبخار والطيارات والمجانب والكشف الحديث فأين العلوم وأين العارف وأبن عجائب القرآن

فقات له . لولم يكن في القرآن سوى هذه القصة لكفت في الاعجاز والسوق الدمافوق المدنية الحاضرة إن هذه انقصة لاتفنع بالمدنية الحاضرة انها ترى الماشياء لم يعلمه البشر هي تشيرالى أن الناس نائمون وبالفكر في أمثال هذا القول يستيقظون . هذه الآية فتحت باب السعادة الانسانية والمحبة الأخوية والمودّات الآدمية والاخلاص واشراف القلوب ونزع مافي الصدور وارتقاء سائر نوع الانسان مسلمين وغير مسلمين ولكنها في الوقت نفسه تو يخ المسلمين أشد تو بيخ وتقرعهم أعظم تقريع وتطلب من النوع الانساني أن يصل الى منتهاه وأن يرقى الى أقصى مداه . فقال ذلك الفاضل إن ماتقوله لى الآن أشبه بأقوال الصوفية في هذا العصر الذين يمد حون الدين ولا يأتون سر المن أسراره ولا نبأ من أحواله وأنما هي كلمات يتلقفونها وأقوال يزخوفونها كابرا عن كابر وإذا سألنهم وأبن تلك العجائب ظهر عجزهم وضاوا سواء السبيل فافصح ماقات و فقلت كابرا عن كابر وإذا سألنهم وأبن تلك العجائب ظهر عجزهم وضاوا سواء السبيل فافصح ماقات و فقلت

ألم بتقدّم في هذه السورة الصبد حلالهو حواله وحلّ النساء قال بلى قلت المهذكوفيها البهود والنصارى وكيف تنالوا في الدين وأن الاسلام قد جاء لاصلاح ما أفسده الزمان من العقائد والمفالات الدين بألوهية الأنبياء أو بنفران الذنوب مجانا لانتساب الناس الى الدين قال بلى . قلت أولم أقل أن المسلمين لم يذكر لهم هذا إلا ليحترسوا من ذلك التفريق وقد وقموا فيسه فتفرّ فوا واقتتاوا كما اتبته لى النصارى ورجعوا الى انتوا كل واعتقاد الغفران لأجل الدين كما فعل أهل الكتاب قال بلى . قلت له إن الله جاء بهداء القصة التي من جالة الفرآن لتكون بلسما يداوى به جواح الأمم الاسلامية في هذا الزمان وفي مستقبل الزمان . هذه القصة قصها الله لهذا . فقال وكيف ذلك . قلت أن تعلم أن الفطرة الانسانية فيها غريزتان لا بنفك الانسان عنهما ولا يعيش الا بهما . احداهما انه يحب أن يختص وحده بكل مكرمة ونعمة فهو أبدا يحب أن بكون له السبق والفضل في كل شيم . في المال . في الجمل . في الحدل . في الملك . في المنهمة ، في كل ما يسمعه أو يقرؤه . وثانهما انه يحب من حوله ويود لو بكون معه قوم كشيرون في عالم الملائكة . في كل ما يسمعه أو يقرؤه . وثانهما انه يحب من حوله ويود لو بكون معه قوم كشيرون له العماع المالة ولما كان روحا عالمة شريفة أحب الانفراد المالمة ولما كان روحا عالمة شريفة أحب الانفراد بالعلق ولما كانت تلك الروح تنزلتاني عالمة الأرضى الضيف المأخر وسكنت هذه البنية المن بالعلق ولما كان ناف غلبت لانية رواهل الوطن وسائر أفراد الأمة وجيع لأم وهاتان الغر برنان أبعدا تقجادلان في الغلي في الانسان في الغلم والأقارب وأهل الوطن وسائر أفراد الأمة وجيع لأم وهاتان الغر برنان أبعدا تقجادلان في الغلية من الأسان في الغلية المردوة علما النائق في الانسان في الغليا والحسد والكبر وأمناطما وان غلبت لنائية ربما أصر

بنفسه وتنزّل الى المنلة والصغار واستسرللفقر والاحتقار فان اعتدلا اعتدل الانسان وسار سيرا حسنا في حياته مع الناس جعين

فالحاجة الى اجتماعه بأبناء جنسه حمقه على من ايا شريفة كثيرة كالندم على مايفرط منسه لهم والحزن والسكاتبة عايهم وكمساعدتهم فى السراء والضراء وما شبه ذلك . فهده المزايا مغروسة فى نفوسنا ثابتة لايزخرجها فلسفة ولا يبعدها زخرف من القول زور

والعقل لانساني هو الذي يتصرف في هاتين انفر برتين ببصيرته حتى لا تطغى إحداهما على الأخرى فلاحب الانفراد يعمينا عن المساعدة الأخوية ولا المعبة الأخوية تمتنا عن حفظ أنفسنا والعمل لاسعادها قال بلى ثم ماذا قلت وأنت ترى أن هذا العقل التصرف في هاتين الغريزتين ينظر فها حوله و يتعرف عجالب هذه الدنيا فيدرس نظامها و يتخذ لنفسه من كل شئ أحسنه فاذا رأى النبات زرعه وجد في المائم والحيوان اجتهد في تذليله وتعلم من صناعاته فنسج كالعنكبوت وطار في الطيارات كالطيور وسبح في البحر كالسمك وصنع القناطر على البحاركما تصنع القرود من أنفسها بحث تجتمع تحت شجرة على شاطئ النهر ويأتي أحدها و بتعلق بالشجرة و يمسك به آخر وعكذا يمسك بعضها ببعض فيصير منها شبه جسر طو بل متص بعض ببعض ثم تمر القردة المنطرة الله الله الشعرة في وهنا تحت القنطرة التي تصنعه القردة محدية بوضع هندسي ثم تمر القردة المغار الله النائل ويضحكن و يحرين فوق تلك الفنطرة القردية فاذا انهمي المرور ثبت القرد الذي في الشط الأخرى من النهر و يمسك بالشجرة الأمل في هذه الفنطرة وعن يرك الشجرة رأيت هذه الفنطرة القردالذي تمسك بالشجرة الأولى في الشط الأخل ومتى ترك الشجرة رأيت هذه الفنطرة كلها أصبحت صفا واحدا في الشط الثاني معلقا في القرد الذي المسمئة المنافرة وحينية ماشهل أن يجرى كل واحد في الأرض الفضاء آمنا مطمئنا الذي الشهسك بالشجرة الثانية وحينية ماشهل أن يجرى كل واحد في الأرض الفضاء آمنا مطمئنا

واذا رأى الرياح والنمل والحشرات تلقح الزرع ولا علم لها به فليقم هو بالالقاح ليزيد النماءوالخمير والبركات . وإذا رأى الشمس والكوكب أضاءت له السبل فانه يقلد الطبيعة ويأتى بالسرج التي توقد في منازله رهكذا يتعلم الانسان مما حوله كل ما استعدّت له نفسه من السعادة . أليس كذلك قال بل، قلت لننظر في الآية الآن أليست هذه الآية جاءت للبحث في الفطرة الانسانية الخاصة من كل شائبة ، أليس قتل قابيل همابيل راجعا للغريزة الأولى قال بلي فلت أليس استملام هابيل لقابيل راجعا للاستسلام للعاطفة الثانية واذكار الذاتكل الانكار قال بلي وأنى معجب بهذا القول وأوّل مر"ة سمعت هذا في تفسير هذه الاية . قلت أليس هابيل لما استسلم للعاطفة الثانية كان جزاؤه القتل من أخيه قال بلي وهذا لا يرضاه ديننا وان كان دين المسيح برضا. ومع ذلك نرى المسيحيين تركوا هذا كله . قلت ألست ترى أن الفريزة والفطرة قد أوجبت عسمه أن يغدم و يحزن وقد حار في أمره قال بلي . قلت ولما لم يهتمد الى مسألة الدفن جاء له الغراب فأراه الدفن قال بلي . قلت أليس هـذا هو فعل العسة ل وأنه يجب أن يسيطر إما بالتعابم وأما بما يحدثه الله للإنسان من الحوادث التي توقعه في النكبات فتنفتج بصيرته للفهم والمعة ل فيدرك الحقائق . وإذا رأى قابيل غرابا يبحث في الأرضوقت حزنه فقلده ودفن أخاه فكم رأى من غراب وحية وأسد والله والخلة وهو يطاع على عجائبها كل يوم ولا يفكر ولا يعقل ماتفعل واكن لما وقع في النوائب استعمل عقله فتعلم تغلبت على عاطفة الاجماع وأصبح الناس يقتل بعضهم بعضا وغلب الظلم علمهم قديما وحديثا حتى نسوا عقولهم ولم يفكروا في أمرهم كتابنا فيما شرعنا في كل دين من الديانات أن الفتل اثمه عظيم وأن حياة الانسان شريفة

قال لم يتمل الله ذلك فأوضح . قات ألست تعمل مماذكراه في أول سورة النساء أن الناس على وجه الأرض كأنهم شخص واحدوأن بني آدم على ظهر الكرة الأرضية متضامنون وان لم يعلموا متعاونون وان الم يعرفوا . وعندى أنه لافرق بين النحل وتلقيحها الأشجار وهي شجهل ذلك أثناء شربها العسل من الزهرات و بين الانسان فان كل أمة تنوم سائر الأم وهي غالة هما تفعله بل تحارب كل أمة الأخرى وهم جيعا غافلون ناغون لا يعلمون انهم بهدا ينقصون الخرات التي هي خبر للجميع . قال أوضح قلت اتك ترى أن القطن في بلادنا المصرية لوحصل في بلاداامين أواليابان نسكية وفقر ولم تأخدمن قطننا أفليس ذلك يكون نسكية علينا قال بلي . قلت اذلك تما تراشها بنسبة عدم شرائنا قان بلي . قلت أفلست على تألف المن تعارب كل أمّة منه لأخرى وتقتل رجاها بنسبة عدم شرائنا قان بلي . قلت أفلست في هذا الانسان المسكين تعارب كل أمّة منه لأخرى وتقتل رجاها بنسبة عدم شرائنا قان بلي . قلت أفلست في هذا الانسان المسكين تعارب كل أمّة منه لأخرى وتقتل رجاها وهم لا يتفلون بتلك المساعدة الخفية قال أما مباشرة وأما بالواسطة . قال وكيف ذلك قلت فالذي اخترع قطار السكة الحديدية والنلغراف والم يهر باء أمنهم وأمناهم الأخرى فعلا قال أم المباشرة وأما بالواسطة . قال وكيف ذلك قلت فالذي الحترع قطار السكة الحديدية والنلزاف والمناهم يؤثرون في أمّنهم فينقعونها وأمّهم خضو من سائر الأم تنيد في المجتمع قال نم . قلت اذن العامل اصغير والفلاح والمزام أمّنهم فينقعونها وأمّهم خضو من سائر الأم تنيد في المجتمع قال نم . قلت اذن العامل اصغير والفلاح والمزام كل له على في أمّنه وأمّنه وأمّن

يقول الته لما تخلى الانسان عن عقله وترك الكبرياء والحسد يطغيان عليه نارة في قتل سواه و تارة أخرى يقع فى التهلكة ولا يستية ظ عقله التفكر الا بعد ما يذوق الشدائد كما انفق القابيل و أرسلت وسلا وعامت الانسان بواسطتهم لأن غريزة الانسان قد يتركها طواه و تنقم الشهوات عقله تنويها مغناطيسيا فلا يستيفظ للفكر الا بعد حاول التواثب ومما قلته في ذلك التعليم ان من قتل نفسا بغير نفس فكا أبما قتل الناس جيعا لأن الانسانية متضامنة وهو عضومنها ومن أحياها فكا أعما أحيا الناس جيعا ومثل هذا يظهر في النابغين والمخترعين الذين يظهر فضالهم لسائر الناس وينفعونهم جيعا ولكن غير النابغين لا يتقطن لمنفعتهم للانسانية الا الاقلون

فعلى ذلك يكون كلمن قتلمن الناس تعطلت منفعته عن العموم وكلمن بـقى فمنفعته للعموم . قال هذا حسن واكنه خنى على أكثر العقول

قلت فاذا قال الله في أقل السورة ان من الصيد ماهو حلال ومنه ماهو حرام وقال أحلات ليم صنف كذا من النساء فقرقال هنا و أيها الناس أنالم أخلق كم لأجل اللذات ولم تحيوا للشهوات وانحا هذه مقدمات يراد بها الحياة فايا كم أن تشغل كم شهوات الصيد عن عجائب الطبيعة وغرائبه الهديعة كما ترون في غرائز الغراب من آيات الله والحكمة وكيف تعلمتم منه ومن غيره من الحيوان فاحذروا أن يلهيكم أكل الحيوان وصيده عن الحكمة والعلم فيه وكيف الهيكم هذا وقد قلت الحكم ان ابن آدم دعا بالويل والثبور وقان كيف جهات علم الطيور ولم أعرف حفر القبور فعلى عنه عرائر كم فلتحزنوا وكانه بقرل اذا حللت للكم الذساء فليس معناه أن تعفلوا عن العدل كاغفل قابيل فقتل أخاه لأجل ام أة ولكن اعدلوا في أعم الكم تنذ ظم جماعات كم وادرسوا علوم الطير والأنعام لتنالوا سعادة الحياة والمات

واذا قال الله ن اليهودوالنصارى أفرطوا وأسرفوا في عقائدهم وقلنا يحن أيضا ان المسلمين قد خقوهم فها وقعوا فيه فذلوا فقدقال الله هناك أبها الناس ارجعوا الى العقل والنف كير وليرجع الناس اعقو لهم و بفكروا

وكما أن قابين تنبه الى فعل الغراب بعد الآلام والندم . ها ذا من أصابهم العطب ونزل بهم الشقاء من الأمم فليفزعوا لدة ولهم وليفكروا فها حوطم وليتأملوا فها خلقته لهم ، ان المسيحيين لما مسهم الضر بسبب عقائدهم العتيقة جاء الاسلام فحات وفعمل واستنارت عقوهم بسببه فأم الاسلام فان أهمله أصابهم الغرور

وناموا نوما عميقا فنبهم الله بالمهائب والكوارث وقد جاء دورهم فلينتبهوا

﴿ نداء لأمّة الاسلام ﴾

هذا هو الذى انشرح له صدرى يا أمّه الاسلام . أقول أنكم وأنا ملزم أن أقول لكم . أقول لكم كيف يقول المهم كيف يقول المهم على لمان ابن أدم – ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ـ كيف دعا ابن آدم بألو بل والثبور لجهله وكيف يقال ذلك أنجرد حكاية ، كلا . هدل يظن المسلمون أن القرآن يأتى لمجرد لفكاهة ، كلا وانظر كيف يقول الله ـ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ـ الله هو الذي يقول بعثت غرابا يعلم ابن آدم و يريه كيف يوارى سوأة أخيه ـ

أيها المسلمون ان الأم عظيم تضعضع المسلمون وضعفوا ومانجاتهم إلا بهذه القصة وأمثالها . هذه القصة تقول ان ابن آدم لما ندم على تفريطه عقل وفهم عن الطير وأنا أقول الله يريد أن يعلمنا علم مافى الأرض والسماء وما الغراب إلا ضرب مثل وما الحكاية إلا رمن . رمن حقا حقا وايس القصدمنها لفظها واذا كان شرّاح كتاب كايلة ودمنه ولوزير الفارسي وكذبك ابن المقفع يقولون ان الحكايات الخرافية التي فيها تمكون تسابة للعمقة وعلما وحكمة وسياسة وفلسفة للخاصة أفلا يكون كتاب الله تعالى أولى بهذا فاذا كانت الخرافة تجعل رمن الملحكمة والفلسفة فحا بالك بكتاب الله الذي قال انه سيظهره على الدين كاه فاذا كانت الخرافة تجعل رمن الملحكمة والفلسفة فحا بالك بكتاب الله الذي قال انه سيظهره على الدين كاه

إذن المسألة أكبر مماظن وأعظم مما نفهم والمسلمون اليوم لهـم حصن يلجؤون اليه وملجأ وهو التفكر والتعقل والفهم وجميع العلوم أصبحت هي نفس الدين ولم اختار الله الغراب في التعبير و الغراب من الحيوانات الفواسق التي ورد الشرع بجواز قتلها كما تقدتم فاذا كان ابن آدم اذا أخطأت فكرته يرجع الى الحيوان بل الى أقدل الحيوان احتراما في الدين الاسدلامي فكرف يكون الفيكر في باقي الحيوان وفي علوم الأمم وصناعاتها و شحن أمرنا الله أن نعرف علم الحيوان بلأدنى الحيوان في المالك بعلم الاندان

فلا قل أنا أيها الاستاذ لك ولتقل لى ياويلتنا أعجزنا أن نعرف مانعرفه الأم التي حولنا فنواري سوأة أهنا الاسلامية فأصبحنا من النادميين و أعجزنا أن ندرس جيع العاوم ونعرف كل ماخلق الله ليرينا الله كمال غرائز الحيوان ولكن الانسان يخطئ ولذلك فرى الانسان يتعلم من الحيوان وتعلم ابن آدم من الغراب فالحيوان غريزته كافية لحياته والانسان ندنس الشهوات غريزته وبعد ذلك يتعلم من الطبيعة بعمليم الله وكان الله وكان الله للمول الله للربه فهو خلق لنا ماحولنا ليعلمنا ولم مخلقه لنصطاد منه فقط بل خلقه للتعليم وكان الله يقول هل ذكرت في هذه السورة أن ابن آدم قال ياويلتا على ضياع صيد أوضياع الشهوات بل دعا بالويل للجهل بالامور الطبيعية و هكذا يعلم الله بالقرآن ويرشد أمّة الاسلام و واذا كان الله يعلمنا بالغراب أفلا يعلمنا عاهو أقرب الينا من الغراب وهم الأمم التي حولنا و هكذا يقول الله تعالى و يقول الأم التي عادله ماحوله عما عامته للامم وماخ نته في الطبيعة ورمن لذلك بتعليم الغراب

قال صاحبى ولكن الناس يقولون أن غرامك بالطبيعة وعاومها جعلك تلح فى هده الآيات وتأتى فيها بماهو بعيد عن الآية فهل هذا كله يترتب على قول الله ـ ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ـ قلت فاسمع غيرها قال الله تعالى ـ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب \* ونزلنا من السهاء ما، مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد \* والنخل باسقات لها طلع نضيد \* وزقا للعباد ـ فانظر كيف ذكر أن هذه الأشياء تكون تبصرة وذكرى وتكون رزقا للعباد وقدم التبصرة والذكرى على كونها رزقا للعباد وهذا يدل على عناية الحكمة الالهية فى القرآن وتفكر الناس فى علوم الطبيعة والمخلوقات

فقال ولكن هذه الفكرة مفهومة من سبعائة وخمسين آية كاقلت أنت فحا الداعى إذن لاستغراجها من قصة كهذه

فقلت المجاز أبلغ من الحقيفة وهده القصة متى سرفها المسلمون على الوجه الذى ذكرناه وبالمهيج الذى سلكفاه ثاروا فى وجه الجهالة وقاموا للعلم قومة رجل واحد لأن الأمّة ايست على بينة من هذا فهذا النصص دلالته أفصح ومنافعه أكل وتأثره أشد وفعدله أوقع فى النفوس وأذهب للبوس وأجاب للفهم وأقرب للعلم وأدعى لرجوع الأمّة الى كالها ولهموضها أى شرفها العظيم

﴿ تداء إلى علماء الاسلام ﴾

حرام على علما. الاسلام أن يذروا الأمّة تتخيط في ديجورها وحالمك ظلامها م ألم يأن لكم أيها العلماء أن ترشدوا الأمّة لكاها م ألم يأن لكم أن تهدوهم الى الصراط المستقيم م انظروا كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من آية واحدة من القرآن واردة في غزرة من الغزوات وهي حافاعت بروا يا أولى الأبصار وبع الدلائل النقهية وهو القياس وكيف جعل أبوحنيفة الاقتصار على الأعضاء الأربعة في آية الوضوء دليلا على أنه لا يجب على الانسان غيرها وكيف جعل النافي الترتيب فرضا لأن الآية ذكرت الأعضاء على هالما المنط والظروا كيف كانوا يدققون في كل صغيرة وكبيرة فهل نام الدين بعدهم وهل عموا وصموا فإينظروا في القرآن ليسدوا هاده النامة الاسلامية والحوادث الحربية والمحاث الأوروبية الواقعة على الأم الشرقية في القرآن ليسدوا هاده الدقة و فابائنا أصبحنا نامين هل على الأعين غشارة أم في القاوب من عجب للسلمين وأي عجب كيف تمر عليكم أيها القوم هذه الآية و يقول الله بعث الغراب ليبحث في الأرض ويعلمكم وأن ابن آدم تألم لجهله بما علمه الغراب فكيف عر هذا الفول عليكم وأنتم نامون و أين أنت يأ احتيفة وأين الشافي ومالك فليحضروا ايستفتجوا انا من القرآن فقد فترت الهم ومانت الأم ولم بيق لا الرم

لوكان الشافي حيا وأبوحنيفة ومالك ورأوا ما يحن فيه لاجتهدوا لنا في الدين ولألزمونا بقراءة نظام العالمين كما عرفونا الصلاة والركوع والسجود والزكاة وأكثر المعاملات

لوكانوا يعلمون أننا سنكون على هذه الحال لألفوا لنا في هـذه الأموركتباكثيرة والكنهم ماكانوا للغيب بعالمين

نع ألفوا لنا في العبادات ففظوا أبهنا في داخلها فجزاهم الله خدين ولو أنهم اطلعوا عبينا في هدا الزمان لأفهمونا أن علوم الدكائنات أولى بالرعاية وأحق بالتعقل وأولى بالفهم والتوحيد أفضل من العبادات ، نعم ورد عنهم مثل هذا ولكنه لم يكن له أبواب وفصول والحق أن علوم الدكائنات أفضل من العلوم الفقهية لأنها دالة على الله عز وجل ولأن فيها نظام الأمم وحياتها فأصبح اليوم علم التوحيد مأخوذا من الطبيعة وحياتنا موقوفة على الطبيعة وتفسير قوله تعالى له فبعث الله غرابا يبحث في الأرض له متوقف على الطبيعة فليقرأ المسلمون علم الكائنات ليقر بوا من رب البريات فذلك خيرهم وأحسن تأويلا

﴿ الخزائن الحديدية في الفرآن ﴾

لقد خون الله في باطن الأرض الفحم واستخرجه الانسان الآن وخون البترول والنفط والحديد والذهب وخون الكهرباء في الجوّ والماء والأرض وفي كل شئ وكذا البخار وكل ذلك خونه الله ولم يطلع عليه الناس الخون المعنى ولا شيأ فشيأ وليس الخون معناه الاختفاء وكلا بل يكون الشئ أمام أعيننا ولانعقل له معنى والبيخاركا نراه وانه يميل الى الصعود ولكمنا م فكرنا في منفعته والسمك المسمى بلوعد كما نحس بكهر باثيته ولكنا كما عنها غافلين و هكذا القرآن قد ظهر لعامة المسلمين والفقهاء السابقين منه الأعمال الشرعية وانتكاليف الدينية وأما الحرنية والعجائب الالهية فقد كان المسلمون عنها غافلين اللهم إلا أكابرهم وما كان المسلمون غم بصغين ولالقولهم سامعين و هاهى ذه آية الغراب وكيف ذكرها انه في القرآن وقال في

هذه السورة قولين فى هـ ندا المعنى م النول الأول ـ تملمونهن مما علمكم الله ـ والشائى قوله ـ يا و بلتى أعجزت أن أكون منز هذ الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين ـ فتارة يقول لنا علموا الحيوان مما تعلمتم من الله وكلوا مما أمسكن عليه م وتارة يقول تعلموا من الطير و يقول ابن آدم يا و يلقا أبلغ الجهل بى والحق أن أكون أدنى من الحيوان علما وأقل منه فهما وأنزل منه شرفا

ألست رى أن هذه خزان أودعت في القرآن وأنفله، الله كما أقفل خزان البخروالسكهر با، وبحن ثراها فهذه لآيات تدى ولمسلمون ما نمون حتى اذاجاء الأوان وساعدالزمان وظهر نوع الانسان و برع في الاتفان فتح الله هـنده الخزائن المقفلة الحديدية وأرانا عج ئبها وأطلعنا على جالها وقال قولوا لاخوانكم المسلمين أن هذه العجائب من دينكم والتفكر فيها من أعظم عباداتكم \_ وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وماننزله إلا بقدر معلوم \_ والقد خزنا أمثان هذه القصة لأمثال المسلمين الآتين بعدكم وهذا أوان مجدكم واشراق شمسكم

فيينوا للفاس تبيينا وزينوا هم مازيناه وأظهروا هم ماخزاه فهدا أوانه وليقم في كل أمّة مصلحون وفي كل اقليم مجدّدون فانشروا العاوم وأبرزوهاللعموم واذا كان بعض السابقين لم يكن هم من هذا حظ عظيم فلقد أذن الله ببلوغ المسلمين درجة الايقان وارتفاع الشان وقد كانوا بالجهل كصفار الأيتام فلما أذن الله بانشراح الفاوم صاروا أهلا لنيل ماخباً ه هم واستعدّوا لاستثمار ماغرسه هم إذ صاروا بالفهم كالبالغين ان الله لا المستحقين و يمنع من لا يشكرون النعمة وليس يشكرها إلا من يعقلها والله هو الولى الحيد

﴿ فَتُمْ الْخُرَانُ الْقُرآنِيَةُ وَالنَّفُرَجِ عَلَى عَجَالِبُهَا الْحَـكُمِيةُ ﴾ والنَّفرج على عجالبها الحـكمية ﴾ الطيور )

لقد كنت ألفت كابا سميته (جال العالم) منذ ٢٧ سنة وذكت فيه من كل نوع من أنواع المخاوقات عجبا . فهاأ ناذا أيها اللهيب أقص عليك منه مايناسب المقام وأذكر عجائب بعض الطيور لتتفرج على خزان الله التي أذن باظهارها وفتحها لأبناء نا المسلمين الذين سيوقنون أن الدين الاسلامي جاء لـكشف الحقائق واظهار الدقائق وابراز العجائب وانعلم أن أعظم المخترعين وأكبر المفكرين وأهم الذين ينفعون النوع الانساني سيكونون من المسلمين لا يقانهم أن العاوم الطبيعية قربي الى الله وهي عاوم ترفع في الدنيا والدين وأن كل مخترع ومدقق وكاشف ونافع للائم جيعها بالعلم خليفة الله وهم أولى بهذه الخلافة ، فلا سمعك ماجاء في ذلك الكتاب

﴿ الْكلام على الطيور ﴾

فقال صاحبي لقد اتضح لى السبب وعرفت الحكمة وفهمنا الحيوانات وعجائبها فأرجو أن تذكر كلاما على الطيور وغرائبها وما أودع فيها من الحكم فقال ان الله قسمها قسمة عادلة كقسمة الحيوانات الني على الأرض فعل منها الآكلة والما كولة وترى الصقور والشواعين والبزاة والبوم والغربان قد خلقت لها المناقير الملتوية والمخاليب المعقربة والريش العلويل في الأجنحة والأذناب وهنذا الأخير ليكون موازنا لأجسامها ليمكنها أن تديرها كدفة المركب وذيل السمكة اذ لا يمكنها أن تستدير يمنة أويسرة الا بتحريكه ضد ماتريد (أنظر كتابنا جواهر العلوم) وحدب مناقيرها لئلا تصادم الرياح فتعوقها عن الطيران اذا كانت عريضة وأعطيت حواس قوية حتى يمكنها أن ترى أقل شي في الأرض على بعد عظيم وتشم الرائحة من أبعد مكان ولها من السرعة مالا يخطر بالبال حتى ان العقر ليطير في الساعة أكثر من مائة ميل وقد يحمل الأرنب أو ولها من السرعة مالا يكون بر بمالا يزيد وزن الطائر عن نحو انبي عشر وطلا

( لطائف عن الطيورالجارحة )

ولنذكر غرائب الخناش والغراب والبوم ليكون مجلسنا هذا جيلا فلانذكر فيه الا ماجل من الحديث وليكون تذكرة للعقلاء وساوة للحكماء وتنبيها للنبهاء وليرى الشبان الأذكياء مالم يكن ليخطر على بالهم من

العجائب التي يراها عامة الناس ولا يفقهون لها معنى وكيف جهلناها وأعرضنا عن العلم فأعرضت المدنية مومن عرض عن ذكرى فانله معيشة ضنكا من ونحشره يوم القيامة أعمى فالدب لمحشرتنى أعمى وقد كنت بعيرا من قال كذلك أتنك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تنسى من وكذلك بجزى من أسرف ولم يؤمن با آيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق من فاذا قرأت ما يأتى من غرائب الطيور وفطنت الى ماسندكره من الحمكم ثم نظرت الأمة حوالك كيف أعرضت وجهلت تعرف سرا من أسرار القرآن وكيف سمى هذا نسيانا وظن العامة منا وكثير من الخاصة أن المدار على أن يقول أعرف الله بلسانه وهو يجهل ماحوله من الكائنات ومنافعها أفلم ينظروا الى مابين أيديهم وماخلفهم من السماء والأرض من مهدد فقال ان نشأ نخسف بهم الأرض أونسقط عليهم كسفا من السماء الماللة التي تحيط بالجاهلين وانشرع فيا وعدنا فنقول

الخفاش )

لابعد الخفاش من الطيور الا تساهلا اذ لا ريش له ثم هو لا يرى الا ليلا لقوة عينيه فيجهر بصره نهارا ويقوى ليلا ليكون لما وهذا النوع أعطى قوة على أن يطير فلا يسمع و يبصرابلا وهولا يبصر ومنه خفاش جثته كبيرة كالثعلب أوالكلب حتى يسمى المكلب الطيارفهذا وذاك كالاهما موجودان في العالم وشاهدهما أهل هذا العصر ووصفوهما في الكتب وفي الأرض آيات للوفنين و ان في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ورب وما يبدئ هذا ويقول أنا لا أصدق الا بما شاهدت وهذا الماهمون الغافلين فان هذا من آيات الله الدالة على صفته المشحونة بها الكتب في العصرالحاضر الآتية بها الأخبار من أقاصي المعمورة أفن هذا الحديث تعجبون وتفتحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا و وعن اذا تمادينا على الاستهزاء بهذه المعجائب وأعرضنا عنذكر الله بسببها ذهبت منا مدنيتنا مع ان علماء نا السابقين وآباء نا الأواين كانوا هم السابقين لها المعلمين لعلماء أورو با المهادي لهم الى سبيل الفكر والعلم والقرآن هوا لهادى الى ذلك

ومن الخفاش نوع يعيش على دم الانسان والحيوان فيشرب دم الخيل والابل والبقر والغنم فاذا رأى انسانا نائما جاء بلطف وخفة ورقح على وجهه حتى يستغرق في نومه بتجديد النسهات عليه ثم يضع منقاره في موضع مكشوف من جسده و يمتص منه الدم ولا يزال كذلك حتى يمتلى ثم يطير بأسرع من لمح البصر و يترك النائم على شفا جرف هار من الموت أوالمرض و وماأ شبه هذا بالأم الفائل كفي بغيرها بطرق الخداع واستهواء العقول فلتصنعة الحكيم العليم الذي أقفن صنعه وعلم الحيوان فوق علم الانسان في كل فن من الفنون حتى السياسة عجب من هدا الصنع الباهر والحكمة الظاهرة فالى متى ياقوم لا نقرؤن عنم الحيوان ولا قذ كرون الله الا قليلا \_ ومن يعش عن ذكل الرحن نقيض له شيطانا فهوله قرين \_

#### ﴿ حَكَمَةُ اللَّهُ فِي الْبُومِ ﴾

البوم حيوان قوى جد الايظهر تهارا لأن له عينين كبرتين واسعتين لا تقدر أن تحمل نور الشمس القوى واعماته درأن تنظر في الغلس وتبحث اذن عن الطعام و تعيش على الفيران الغيطية والمنزلية والسمك والحشرات فاذا جاعت ولم تجد شيأ من ذلك أكات من الطيور وصفح أجنحتها بحيث تعلير بلاصوت ولهما أذنان قو يتا الاحساس جدا بحيث تسمعان أقل حركة من حيوان صغير كالفأر على الحشيش فاذا رأت فأرا على الأرض أوسمكة على سطح الماء أسرعت اليه في الحال نازلة في طبقة الهوا وحينته تنقض عليه وتقتنصه بمخاليبها تم تطير به وتزدر ده كله عظاما ولحما فاذا هضم اللحم في فها و تخلص من العظم الفظت العظم و اذا شاهدت عشر بوم في جوف شجرة أو خربة فلتعلم أنك سترى آكاما كبيرة من العظام التي أكل لحما البوم بل نفس تلك الاعشاش انم اهى آكام صغيرة من عظم يابس و المبوم نافع عظيم الفلاح فيا كل الهيران التي تضر بالزرع به وقد قيل ان بومة واحدة قد تأكل قدر هر " ة خس أوست

مرات مع حكى أن رجلاله يمام مستأنس في رجه فوجده القصافاً خد بندقية وتربص ايلاحتى اذاجاء تبومة ودخلت البرج ولما خرجت وفي فها شئ ظنه الرجل بماما وظها سرقة له ولما ضربها و وقعت صريعة وجدما في فها الفارالي هي المفترسة على الحقيقة فندم ولات ساعة مندم و في بعض الجهات يستعد الون البوم لصيد الطيور وذلك انهم يأثون بأغصان و بده تونه ابصمغ يسمى صمغ الطيور بنت الشيء كالغراء ثم يربط البوم في حبل قريب من تلك الأغصان حتى لا يقدكن من الفرار في الحقل ثم أن الطيور تكرهها كراهة شديدة لأنهن يعلمن أنها في بعض الأزمان تقلق راحنهن وتحاول اقتناصها فاذا رأوها مربوطة ولن تقدر على أن تلحق ضررا بهن يذهبن في عدد كبير وجم غفير و يلتففن حولها لينقرنها بالمناقير و يضرونها بأى وسيلة يقدرن عليها و في الحال تثب تلك عدد كبير وجم غفير و يلتففن حولها لينقرنها بالمناقير و يضرونها بأى وسيلة يقدرن عليها و في الحال تثب تلك الطيور على الأغصان المدهونة بالغراء أوتامسها بأجنحتها في سكهن حالا و يقتنصهن الرجل سريعا و يضعهن في القفص المعد لذلك و يذهب الى حيت يريد

الغراب ﴾

هو من الملحقات با كالة اللحوم وضعه الله في الأرض ابساعد الفلاح على عمله في الحقول ليا كل الدود والجرذان وغيرهما من هوام وحشرات . ومن العجيب أنه يعرف الخطر فيتقيه الهاما من الله تعالى فيبنى مساكن من الأغصان مجمّعة على الاحكام والاتقان في أعلى الأشجار حتى لا يقدر الربح على افساد أعشاشهن أوايقاعهن عن أماكنها و يخرجن لطلب الرزق زرافات فاذا وقعن في حقيل الملتقطن ما أودع الله لهن من المشرات والهوام جعلن واحدا منهن حارسا متر بص للا عداء محاذرا هجمات الناتكين فاذا فعق (غاق) علمن قرب خطر محدق بهن فطرن في الهواء . ومن العجيب أن الناس في بلادنا لا يفهمون لهدا الطير معنى و يؤذونه وقد يضر بونه بالبنادق وهم يجهلون انه صديقهم قاتل عدقهم الملدود فهو يحسن وهم يسيؤون وفي غلني أن كثرة الدود في بلادنا انجا جاءت من قلة الأسجار ولوأن الناس غرسوا على الترع والجسور والخلجان أشجارا لعنشت فيها الطيور المختلفة وأبادت الدود والحشرات . إذ من المحقق أن الحشرات أصلها الدود فكل حشرة تبتدئ بيضة فتنقلب دودة حتى اذا أكنت ونامت نسجت عليها نسجاح يريا فكونته كتلة صغيرة أوكبيرة وتسمى بلسان علماء الخبوان (شرنقة) ويبيق فيها ذلك الحيوان نائما ثم تخلق له الاجتحد والأرجل فيحرقها ويطيركما في دود القز ودود القطن الذي يخرج منه أبودقيق وسنوضعه في هذا المختصران شاء الله تعالى وستقف فيه على أن الطيور وضعت لاكل الحشرات والدود الضارة بالزراعات والأشجار في مساكنها فن قطعها فقد جني على الزرع جناية لا يكفرها إلا العلم بها

﴿ الغراب والموازنة بينه و بين البوم والخفاش والفلاح في الحقل وأنهذه عملكة سياسية ﴾

لقد صدق علينا اليوم قوله تعالى - وكم من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون - هذه آبة هذا الغراب نشاهده كل يوم ونسمع ذكره في القرآن وأن بعض عباد الله تعلم عنه وقال - ياويلتي أعزت أن أكون مثل هذا الغراب - وحرم علينا أكله . فياليت شعرى ماالذي فيه من المنافع وماالذي أودع مدير الكون فيه من الحسكم والمصالح وهل له ارتباط بمعايشنا وأرزاقنا . نعم إي وربي انه لحق وهل يذكر في القرآن إلا ليفيه النفوس الغافلة والعقول الخامدة . اعلم أن الغراب من أعظم نعم الله على الفلاح وزرعه فانه يأ كل الحشرات الصغيرة والديدان من الأرض التي لو بقيت لأضرت الزرع فهلك الحرث والنسل فاظار كيف جعل الله هذا الحيوان مساعدا على نمق نباتنا و بقاء حياتنا كما جعل البوم آكلا للفيران فاظار كيف جعل الله عن المنسى . فانظر كيف سلطهما الله على تلك الحيوانات المضرة بزرعنا وانظر المبقى الشريعة المطهرة وكيف حرم أكلهما على الناس لطفا من الله بنا و بقاء لزرعنا فضلا عن ضررها بأجسامنا كما تشير اليه الآيات والأحاديث

﴿ مقارنة بين سياسة الله تعالى في العالم وسياسة الأمم و برهان على وجوده وحكمته ﴾ هل الك أيها السيد الأخ أن تتأمّل معي في أر بع أصناف كونت محكمة واحدة

تصور الغراب والفلاح والبوم والخفاش يتعاونون على انماء الزرع فترى الفلاح يحرث و يبدر ويسقى ويحضر الآلات لتنقية الحشيش وهذا هو الوزير الأوّل لهذه المهاكة وهذا الوزير يعجز عن ايادة الجنود المجندة من الحيوانات التي تفتك بزرعه صباح مساء فلما عجز عن ذلك أغاله الله وأعاله بالبوم فقد جعل الله معيشته على الفيران والحشرات وأشياء أخرى مما يضر بالزرع فاذا أفلت شئ من هذه الحيوانات ولم يبده البوم تلقاه الخفاش فانه مسوق طبعا لأكل الفراش وغيره وهذا لوترك وشأنه لوضع بيضا يبقى فى الأرض زمنا ثم يخرج منه دود وهو فى الغالب عند ابتداء خروج النبات من الأرض فيهلكه ومتى بهى شئ من ذلك وقد أفلت من البوم والخفاش سلط الله عز وجل حيوانا نهاريا وهو الغراب فأكل ذلك الدود من الأرض فانظر كيف جعلكل صنف من هذه الأصناف الأربعة وهى الانسان والبوم والخفاش والغر بان مساعدا للا خوفى المانع الحرى وهو لا يدرى مانتيجة عمله و ومن العجيب انك ترى أن الخفاش والبوم حيوان ليليان أعدهما الصانع الحرى فوهبهما أعضاء وحواس المعام الحجوم فى الظامة و وانظر كيف كان الغراب حيوانا نهاريا لأن معيشته غالبا من أكل الدود وهو لاقدرة العلم المعجوم فى الظامة و ولابصر فلم يكن من الحكمة أن يجعل ليليا وهكذا الانسان

وانظر كيف جهل كل صنف من هــذه الأصناف عمل الآخر كما قدّمنا . ولاجرم أن الذي علم النتيجة من هـنه الأعمال الليلية والنهارية هو الصانع الحكيم الذي دبر الكون وأتقنه فظهر إذن أن الحقول كالمالك . فَكَمَا أَنَ اللَّكُ أُوالُوزُ بِرَيْعَطَى كُلُّ عَامِلُ قَسْطَهُ مِنَ الْعَمِلُ الذِّي يُصلِّمُ لَه فَهَكَذَا نُرَى أَنْ كُلُّ حَيْوَانَ ناطق أوغـير ناطق قام بعـمل يصلح له في الزرع م وكما أن الملك أوالوزير يوعز الى رئيس الأشغال أو الادارة أوالحقوق أوالمعارف بما لا يوعز به الى الآخر فهكذا نرى أن كل حيوان جبل على عمـل برع فيه . وكما ان كل رئيس من رؤساء الحكومة يعلم ما يحت امرته تفصيلا و يجهل سواه فهكذا تلك الحيوانات والانسان كل يعلم مااستعدّ له و يجهل سواه . وكما أن نتيجة جميع نظام الأمّة موقوف على ارادة الملك أوالوزير بحيث ينظران الأشغال والادارة وغيرهما وينسبان بعضهما الى بعض ويلاحظان النتيجة ويزيدان مانقص وينقصان مازاد فهكذا الحكيم مدبر الكون رتب هذه الأصناف من الحيوانات وغييرها وعرف مقدار ما تخرجه المزارع بعد ترتيبها واحكامها فالميزان العمومي في يدالله تعالى يخفض ويرفع وبزيد وينقص على حسب ماأراد في اخراج النتيجة والنمرة التي يختارها • وكما ان رؤساء المصالح في الحكومات اذا لم يكن لها رئيس أكبر يجمعها وينظر شؤونها مزقت كل ممزق ولم يكن لهما نتيجة ألبتة فهكذا هذه الحيوانات ان لم يضعمدبر الكون لهما حدودا ولم يلهم كالررشده لم تحصل النمُرة المطاوية ومن هنا نفهم قوله تعالى ــ أفرأيتم ما تحرثون أ أنهم تزرعونه أم نحن الزارعون \_ يشير الىأن الحرث الماقصد لانمائه والنبات يحتاج لأمرين جلب المصالح ودفع المضار فيفعل الانسان جلب المصلحة وبالحيوان دفع المضرة ولذلك قال ـ لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ، إنا لمغرمون بل عن محرومون -

ولما بلغ بنا المقال الى هذا المقام و قال صاحبى قدعرفت شيأ من عجائب الطيور الجارحة وغرائبها فهل الكأن تذكر لى شيأ من عجائب الطيورغير الجارحة ليعرف من يطلع على مقالنا هذا كيف حال الطيورغير الجارحة مع الجارحة و يقارنها بحال الحيوانات أكالة الحشيش مع المفترسة فقلت ان المكلام على هذه الطيور يطول ولنذكر كارما اجماليا عليها فنقول

تقسم باعتبار الماء والأرض والهواء الى ثلاثة أقسام كالها زينتبالريش القصير على أجسامها الطويل في

### ﴿ المائية ﴾

وانظر كيف مبز الله المائية عما عداها بزيت وضعفى ريشها طبيعيا ليقيها غوائل البلل و رجل منسوجة نسجا عجيب انساعدها على العوم فى الماء كجاديف السمكة والسفينة . فانظر وتأمّل كيف وضع الماء مايناسبه من ذلك النسيج بين الأصابع ومن ذلك الزيت الدائم الذي يدقى من البلل . ولم تكن ها مان الخاصتان إلا في هذا النوع وحده والبط والاوز من هذا النوع

﴿ الهوائية ﴾

أمّا الطيور الهوائية فقد دبرها الله بصنعة تناسب الهوأ، والتسلق على غصون الأشجار فجعل أجسامها صغيرة وأجنحتها طويلة وصور الأصابع مستعدّة أن تقبض بخفة على غصون الأشجار حتى في أثناء النوم والعصافير والغربان من هذا النوع و فانظر كيف صغرت الأججام لتستقل بالطيران في الهواء وكيف طالت الأجنحة لتقوى على ذلك وكيف فصلت أظافرها وجعلت صالحة للقبض على الغصون كانسجت في الطيور المائية لسهولة العوم في الماء

﴿ الأرضية ﴾

أما الطيور الأرضية فأجسامها كبيرة وأرجلها قصيرة قوية وأظافرها صالحة للبحث في الأرض والدجاج نوع من هذا م فتأمّل ياسيدي كيف قويت أرجلها لكبر أجسامها وكيف كانت أظافرها غير منسوجة كالمائية ولاصالحة للقبض على الغصون كالهوائية بل مستعدة للبحث في الأرض لمناسبة المديشة فيها م وهذه حكم عجيبة \_ وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ذنزله إلا بقدر معلوم \_

المجينة كا

ذكر علما، الحيوان عن هذه الطيور عجائب لايسع المقام ذكرها نكتني منها بمسألة واحدة ، عن أحد العلماء صاد خطافا ضربه بالبندقية فوق سطح البحر فوقع على الموج فانتظر ذلك العالم حتى يأتى به الى الشاطئ و بينها هو كذلك اذا بأر بعة من ذلك النوع أحدق اثنان منهن بالمجروح كل واحدة أمسكت بطرف جناح وطارئا به قليلا وتعبتا فنابت عنهما أختاهما فحملناه أمتارا وهكذا مازلن يقناو بن الحل بمرأى

﴿ العصفور ﴾

وهل أتاك نبأ عصفور دورى أخبر عنه المستكشفون وذلك أن فيه حكما تخبرنا عن عجيب الاتقان فيذلك الصنع الباهر والحسكمة الظاهرة . وذلك أن هذا العصفور لا يبنى له عشا وانما يبحث عن أعشاش نوع آخر من جنسه يماثله حجما و ينتهز فرصة غياب صاحب العش ويضع فيه بيضته فاذا رجع صاحب العش لم يعرف الفرق بين المعدين فيحضن الجيع وأوّل فرخ بخرج من البيضة ذلك الفرخ الأجنى فيفرح به صاحب العش ظنا منه أنه ابنه وقد جرت عادة النه أن من تعب فى شئ مستحسنا له أحبه ثم ينم هذا العص فور بسرعة حتى يضيق المسكان إذ ذاك وتبتسدى الفراخ النى فى بيض صاحبة العش أن تنقر البيض عناقيرها وتخرج واحدة بعد الأخرى . فانظر كيف وضع الله فى فهم ذلك العصفور الأجني أن يساعد أمّه الحنون الجسيدة ويبنى عشا آخر فى أقرب زمن . وانظر كيف جعل الله فى ظهره فحرة أوحفرة فيها يضع اخوته الصغار واحدا بعد الآخر و ينقلهن الى العش الجديد فتأمّل ثم تأمّل كيف ساعد أمّه الجديدة على تر بية أبنائها مكافأة طما على حضته ثم استيطانه المسكان الذى بنته فاعلك اذا تأمّلتهذه الحسية تسمى لنفع أمّتك مثل ماعلمك الأولون وتجدد مجدها . انتهى ماجاء فى كتاب (جمال العالم)

الحيوان كتاب منة وح الناظرين كتبه الله بيده وسطره بحروف بارزة واضحة بهجة تسر الناظرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون فدلهم على ذلك الكناب المنظور عما أنزله فى الكتاب المسموع الوارد من الوحى على قاوب الأنبياء فقال تعماني هنا على لسان ابن آدم (ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هدا الغراب فأوارى سوأة أخى) وقال فى سورة النمل على لسان الهدهد مخاطبا النبي سلمان عليه السلام - قال أحطت بما لم تحط به - وفى سورة البقرة يقول الله تعمالي - ان الله لا يستحيى أن يضرب مشلاما بعوضة فى افوقها - ولفد سمى الله السور بأسها، الحيوانات كالأنعام والبقرة و بأسهاء الحشرات كالعنكبوت والنمل والنحل فانظر كيف يقول الهدهد أحطت بما لم تحط به مخاطبا نبيا عظها مشيرا الى أن الانسان وان عظم مقامه وارتفع شأوه جدير بأن يقرأ علم الحيوان واذا كانت عناية الله عز وجل موجهة الى أحقر الحشرات وهى البعوضة وماهو أدى منها فضرب بها الأمثال ولم يكتف بذلك بل سمى السور بأسهائها فلاجرم ان الأمم لعظيم

إن المسلمين بعدنا سيكونون أبعد مرمى بمايحن عليه إن المسلمين اليوم نائمون لا يعلمون ماللحيوان وللحشرات من الأهمية العلمية ولم يوجههوا همهم الى ذلك وكم للحيوان من حكومات منظمات فترى النمل يخدم كل واحد من الجاعة الآخرين وهكذا النحل ومثلها كلاب البحر والغربان وغيرهما . إن دراسة الحيوان تفهمنا الى أى ايجاه تنجه الحياة وان نظام الحياة الفردية موجه للجموع . إن سنة الله فى الحيوان أن يخدم الفرد المجموع بل لاسعادة له ولا كمال ولائدة الابحسب غيره والعمل له سواء أعلم ذلك أم كان من الجاهلين فاذا تربى المسلمون تربية فردية كما هى الحال اليوم قادتهم الأمم الى أسفل سافلين وأصبحوا فى العذاب المهين فليكن كل فرد عاملا للجموع قصدا ولتكن وجهة تربيته لذلك والااضمحل وتفرق المجموع وان أردت زيادة التبيان فهاك حياة الحشرة المسماة فرس الذي وحياة العقرب

﴿ فرس النبي والعقرب ﴾

إن الحشرة المسهاة فرس النبي التي ترى على الأشجار و بين الأوراق خضراء مشاكلة لماهي فيه من الخضرة والتي يغر ظاهرها أنها أشبه بالصالحين من هيئة منظرها هذه الحشرة من الحشرات التي نعبس على صيدغيرها وتفتك عمايم بهامن الحشرات وصمتها وسكونها وهدوءها لأجل أن تغر مايم بهامن الحشرات فتلتقمه على حين غفلة هذه هي المسهاة فرس النبي وطريقة تناسلها أن يقترب الذكر من الأنثى و محصل عملية الالقاح ولا يكاد الذكر يفرغ من تلك العملية حتى تنقض عليه الأنثى فتا كله وهوسا كن لاحراك له

﴿ العقرب ﴾ خدتنا ما العاما

العقرب حيوان معروف يتغذى من العناكب والجراد والصراصير والذباب

اذا أنى فصل الصيف خرج الذكر في المبل باحثًا عن الأنتى فاذا لقيها قبض بطرفيه المساكين على طرفى الأنتى المماثلة فتريد الأنتى أن تتخلص منه وتفر من الذكر فيذهب للبحث عنها ثم يسير بها مدة من الزمان لاويا ذيله فوق جسمه المفرطح راجعا القهقرى جارا معه الأبنى حتى يدخلا معا تحت حجر أوفى شق فى الأرض ولا يدخلان ذلك المضيق الابعد دوام الرياضة مدة ساعات كأنهما يتغازلان والذكر فى أثناء تلك الرياضة يقرب فه من فها ومتى دخلا الشق أوالمكان الخنبي حصات عمليسة الالقاح ومتى تم المنافيح تنقض الأبنى على الذكر وتأخذ تنهشه وهو لايزال حياحتى اذا أكات الأعضاء العصبية الرئيسية مات وانتهى أجله وفى بعض الأوقات يفلت الذكر وتأخذ تنهشه وهو لايزال حياحتى اذا أكات الأعضاء العصبية على بللابد من موته هنالك ينمو البيض فى رحم العقرب الأنثى بخلاف فرس النبي فان الذكر لايفلت من الأنثى بل لابد من موته هنالك ينمو البيض فى رحم العقرب الأنثى ثم تبيض نحو أر بعين بيضة وهي نشق غلاف كل يضة تلدها فتخرج العقارب الصغار وتنام على ظهر أمها أسبوعا كاملا وهناك يتغير جاد الصغار وتعيش أيضا أسبوعا آخر على أمها وقد

صارت جاودها المتساقطة على أمها أشهه ببساط على ظهرها تنام الصغار عليه ومتى تم الأسبوعان استقلت العقارب الجديدة ومضت تطلب رزقها أسرأمها فامها غالبا تموت بعد مفارقة صغارها لها

ويمانل مانقدم دودة لقز فأن لفراش الذى تنقلب اليه الدودة يتناسل بعد خروجه من الشرنقة فيلقح الذكر منه الأنثى ثم يموت الذكر وتموت الأثى بعد أن تبيض فهدنده الحياء الطويلة للشرنقة إن هي الا يحضر طذا التناسل

وطبيعة الانسان لاتخالف طبيعة الحيوان في أن التناسل مقدّمة الموتوأن حياة الفرد حياة البجموع ﴾ قلى بربك أيها الذكى المطلع على هذا الكتاب ماذا براد بحياة الفرد الانسانى إنه برادبها أن تكون فداء للجموع وعضوا عاملا فيها فالفرد غذاء للجموع ومقدّمة له وهاك البرهان

العمراك المن رأينا في كل العقرب وفي كرفرس الني بذهبان ضحية الأنثي فتأكلهما عقب الحل بحيث يلتحق المآمم بالعرس واحتفال الجنازة باحتفال لزواج ليظهرن ذلك في الانسان أتم ظهور بعدا ابيان ﴿ فَفُلُّ لَي رعاك الله أيّ فارقة بين مغازلة الانسان ومغازلة الحيوان نرى الديك الرومي (المااطي) يظهر للا ُنثي جمال ريشه وهو منتفخ منجب بنفسه اينجها جماله وهكذا نرى لطيور المغردة يغرد الذكر للزنتي أيسرهاصونه فتحبه ثم يكون الالقاح وهكذا مامر" فى العقرب الذكر مع الأنتى كل هؤلاء يحتال ذكرانها على أنانها لمسألة الالقاح هكذا نرى الانسان يغازل الحسان وينتهدي الأص بالزواج فاذا بعدذلك ولا يكون الامارأيت في العقرب وفي فرس النبي أبناء يولدون وأم رؤم وزوج يك ويكدح ليـلا ونهارا لارضاء الزوجــة وتربية أولادها وهو وهي معا قدأ خذا يقبلان الأطفال بعدتقبيل كل منهما صاحبه فأصبحا خاضعين خادمين لأولادهما لايرضيهما الامايرضي الأولاد ثم تتبرع الأم بمالديها من مال وحلى لا بذنها والأب يخرج عن ماله بطيب خاطر في حياته و بعد موته لأولاده فلعمري أي فارقة بين العقرب وفرس النبي والانسان الذكر في الأولين افترسته الأثي لماذا للجل أن يكون قوّة عظيمة لتربية البيض في بطنها نمان العشرب تموت بعد استقلال صغارها فهي لم تعش بعد الذكر الالحفظ الأمانة التي استودعها اياها فهمي تحافظ على البيض وتربيه ثم غوت والبيض ف بطنها عما ركبر بفضل جسم الذكر الذي تحلل في إطنها وامتزج بجسمها . أفلا نوى أن الرجـ ل كـذلك . جاد ذكر العقرب وذكر فرس الذي بجسمه لنمق أولاده وهو ما علك وأما الانسان فانه يجود بماله وكسبه وكدحه وكده مدة حياته ولايزال جسمه في ضمور وولده في ظهور وهوفرح فخور به حتى يزول هومن الوجود ويبقى ابنه بعده الى حين هذه قضية الانسان وقصته . مغازلة وعرس وزواج فولد فوب . يظنّ الرجل أنه تزوّج المرأة بحظ نفسه وهي تظنّ كذلك واحكن خاب فألهما في اهما في ذلك الامخدوعان كاخدع العقرب وفرس الني اللذين يجيء الموت للذكرين عقب الحل وهذا يكون الموت تدريجيا ويبتدئ بأوّل مولود فترى كالأمن الأبوين بحنوعليه ويحبه ويود لويقد تمه كل مايملك ومهما طال الزمن فان المسألة ترجع الى فقد الابوين وحلول الولد محاهما العرس واحتفال الزواج أشبه بالمأتم لانهما اخوان فالعرس يعقبه النناسل والنسل يحل محل الاصل في حياته و بعدموته . ان من احتفل بالعرس فقد أخــ نيهي الاسباب للجنازة يتزوّج ليلد والولد يحل محل الوالدين فالاحتفال بالزواج احتفال بالموت في الحقيقة مضار الالسان في ذلك كالعقارب أوفرس النبي كل بحتفل بالقران و بعد ذلك احتفال الموت غاية الاس أنه في الانسان بليء وفي الحيوان سريع تغنى المغنيات في العرس وماهن الاداعيات للغادبات الصارخات بعدحين على العروسين ذلك هوالمبدأ والختام

﴿ نتيجة ذلك كله ﴾ ان الانسان مخلوق للمجموع لالنفسه ومن خلق لمنفعة غـبره فلاحظله الانها خلق لاجله فاذا رأينا المرأة

تعنو على ولدها فندلك الهريزة حيوانية واذا نظرنا الى ماهو أعلى منذلك وجدنا القواد والامراء والملوك يسهرون على الرعايا ووجدنا الحكاء والعلماء يؤلفون لمن بعدهم ووجدنا فوق ذلك الأنبياء يأثون بوصايا وشرائع لمن بعدهم هؤلاء هم الذين فهموا الوجود وطبيعة الوجود أن الفرد للجموع فن كان للجموع أشبه بالأم لأولادها فذلك الذي هوجارعلى سنن الفطرة ومن ليس كذلك فهوفاسق هذا هو دين الاسلام وهذا هو الحق وياليت شعرى أى كارثة حلت بالاسلام وأى مصيبة أصابته كيف تقاعدوا وتباعدوا فأخذتهم الأمم من كل جانب ذلك لجهلهم بالقرآن و بسنن الله في الوجود و بترية الأم و مات الذكر والأنتى من فراش دود القز بعد عملية الالفاح والبيض كأنهما قدأ تما ماعليهما في الوجود هكذا يموت العالم فرحا اذا أثم ماعليه للأمة من الاصلاح وهكذا الحبكاء والأنبياء يقول الله تعالى ـ ادا جاء نصر الله والفتح ووأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدر بك واستغفره انه كان توابا ـ نزلت هذه السورة فعرفوا منها أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدا تهت لأنه خلق للدعوة وقدةت فحاذا بعدذلك الاالموت

كل ذلك جار على هذا الناموس فى الوجود فالفرد خلق للجموع فالحيوان والنساء من نوع الانسان يعملون للا بنا. بالغريزة والأنبياء بالاله ام يعملون للا من والعلماء والحكاء بالتعليم على هذا فليكن تعليم الاسلام و بهذا ارتفت أم فى الوجود ، ولأذكر لك نموذج التعاليم الألمانية

﴿ حَكَايَةُ الْعِمَامَةُ ﴾

يمامة باضت في عشها في قصر ببرلين ثلاث بيضات فخرج لها منها ثلاث أفراخ فاحترق القصر فأخدت تحوم حول النار ثم انقضت على أفراخها فاختطفت منها واحدا ثم وضعته بجانب شجرة ثم رجعت كرة أخرى وخرجت ظافرة بالنائى بعد أن احدترق بعض ريشها وقد كان القوم من منظرها بائسين فلما رجعت ثالثة لتأخذ الثالث وقد اشتد لهب النار لم ترجع ومانت ضحية انقاذ الثالث من أفراخها

ذلك هو نوع الحكايات التي بربون بها تلاميذهم ليعلموهم أنهم خلقوا للجموع والله يقول قى القرآن على لسان ابن آدم \_ ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب \_ والهدهد يخاطب سلمان عليه السلام بقوله \_ أحطت بما لم بحط به \_

هكذا يجب أن يكون التعليم في الاسلام

﴿ اعتراض على المؤلف وجوابه ﴾

ولما وصلت الى هذا المقام حضر عالم من أصدقائى واطلع عليه وقال أهكذا تسكتب فى التفسير وهل هكذا سيرك فيه فقلت نعم قال إن هذا الأساوب مخالف للحقائق بعيد عن الصدق والصواب و فياليت شعرى أى مناسبة بين الانسان فى الزواج والموت وبين العقرب وكيف تدعى أن احتفال الزواج مقدمة لاحتفال الموت وكيف تفول ان مغازلة ذكران العقارب لانائها الذى جعل مقدمة لموت الذكر هو بعينه مغازلة الرجال للنساء فى الانسان و يتبع ذلك الموت و ان هذا الفول أشبه بشعر أبى العلاء المعرسى القائل

وشبيه صوت النمي اذا قيس ، بصوت البشير في كل ناد

ولعمرى لأن صبح هذا في الشعر لا يصبح في تفسير القرآن المبنى على الحقائق . فقلت ايس ماقلته شعريا بل هو حقائق ثابتة فقال وأين هي . قلت اعلم رعاك الله أن الحيوانات على ثلاثة أقسام قسم يذر بيضه في العراء و يتكفل الله بتر بيته واخراج الغراية منه وذلك كالذباب والناموس والجراد وما أشبه ذلك ومن هذا دود الفز ، والقسم المناني ما يحافظ على صغاره و يتعهدها زمنا ما وذلك في الطيور الجارحة وغير الجارحة فانها أرقى من الذباب فترى العصافير والحام وجوارح الطير تحضن بيضها وتربي أولادها ، والقسم الثالث ذوات اللبن من السباع والأنعام والقرود والانسان ، فكل هذه أيربي أولادها بعد حلها في بطنها مدة ما

ثم انظر الحكمة العجيبة . انظر وتعجب كيف رأينا الموت يتبع طريقة التناسل

(١) فان كان الحيوان من أدنى الطبقات بحيث لايقدرعلى تربية صغاره ولاحضن بيضه كالجراد وكدود القز فهذا لايبتى لتربية صغاره لأن الفرع يقوم مقام الأصل ولاحاجة للاصل فى التربية واعتبر هذا فى فراش دود الفز الذى يموت الذكر ولأنثى منه عقب البيض وترى أمثال الجراد والناموس ليس عندها غريزة حفظ الولد ولاحضن البيض فلذلك مانت وتركت بيضها والله سبحانه وتعالى تولى تربيته فيهاك أكثره وما بتى علا السهل والجبل

(٧) وان كان الحيوان أرقى قليلا كالعقارب فانا نرى الذكر عقب حفلة الزفاف تذنهشه الأنثى لبقائها و بقاء أولادهما وهذه هي الغروة التي بملكها الذكر فقد مها لذمله ولزوجه فأما الأنثى فلابد من بقائها حتى يستغنى عنها أولادها فلذلك تبقى حتى تبيض وتعيش أربعة عشريوما و يستغنى عنها صغارها ثم تعوت و ذلك لأنها لاحاجة لبقائها و أيس هذا يدلك على أن بقاء الأصل أنما يكون لمصلحة الفرع

(٣) فاذا كان الحيوان أرقى كالحام وكواسر الطير فانه يعيش ليحضن البيض و يعلم الولد و يلد مى ارا وتركر ارا ولا يموت عقب عملية البيض لأن الحاجة ماسة لبقائه هكذا الأنعام والدواب والقرد والانسان وكل هؤلاء يعيشون متمتعات بالحياة و ألست ترى أن القاعدة العامة أن الأصل انما يكون ابقاؤه لاحتياج الفرع اليه وأنه لوكان الانسان واخوته من الحيوان لا يحتاج الدربية الى حياتهم ماعاش انسان بعدوجود الدربية وأن حياته لابد منها اثر بية الدربية وأن ذكر العقرب اذا مات عقب ساعة العرس يشبه لانسان غاية الأمراأن موته بطيء و بقاءه مدة لحفظ ولده و هذه هي القاعدة العامة بقاء لحفظ الولد وموته للاستغناء عن الرعاية

ولا يضر هذه القاعدة أن من الناس من لا يلدون ومنهم من يموتون وقد تركوا ذرية إوقد يموت الرجل والمرأة عن طفل صغير وماأشه ذلك فازهذه أحوال عارضة وقد جعل الته الناس أشبه بجسم واحد فاذا مات الأبوان فهناك بجوع الأقمة يقومون بذلك النقص . فتبين من هذا أن حياة الرجال والنساء بعد حصول النوتية بماركز في نفوسهما من القدرة على الغربية وأن الحكمة الالهية اقتضت أن لا تكون حياة إلا لعسمل ومن خالف هذه الحكمة ضل وغوى . وإذا أعطى النمل قوة الادخار وهكذا النحل فذلك لأنه في حاجة اليها فأ لم من تربيبة الذرية وحرم من ذلك الجراد فلا ادخار ولا تربية للولد . فاذن لم يعط هذه الغريزة لعدم الحاجة اليها . هذا هو العراط المستقيم فبنو آدم خلقوا متضامنين وفيهم غريزة حفظ الولد وحفظ المجموع كما في جبلة اليمل والنحل والغربان ونحوهما فن أعرض عن فطرته ولم يعمل للجموع فهو ضال جهول لم يجرعلى فطرة الله التي فطر الناس عليها . "الله فطر الناس عليها . "الله فطرالناس على حب التربية وعلى حفظ الجموع ومساعدته ولامني لبقائهم في الدنيا إلا لماعدة الذرية ومساعدة المجموع ولولا هدا الم يكن لبقائهم م فائدة كما لم يكن لبقائهم في الدنيا إلا لماعدة الذرية ومساعدة المجموع ولولا هدا الم يكن لبقائهم م فائدة كما لم يكن لبقائهم في الدنيا إلا لماعدة الارتية ومساعدة المجموع ولولا هدا الم يكن لبقائهم م فائدة كما لم يكن لبقائهم في الدنيا إلا لماعدة الارتية ومساعدة المجموع ولولا هدا الم يكن لبقائهم في الدنيا التربية ولا الما المنار فائدة كما لم يكن المقائمة الخياة

إن المسلمين اليوم قدخالف كثير منهم فطرة الله فترى قوما يحار بون مع أهل أورو باضد اخوانهم كما نواه فى شهال أفريقيا . يحارب قوم بدراهم معدودة مع الطليان وآخرون مع الأسبان والفرنسيين ضد اخوانهم فى الدين . وهكذا نرى الغريسة والتعليم فى نقص مسقر . لذلك سلط الله على أكثر المسلمين غيرهم فأذلوهم حتى يسقيقظوا وهدا الحكتاب إن شاء الله وأمثاله سيكون من أسباب استكال النهضة الاسلامية الخالية . وهذا كاه داخل فى قوله تعالى قال باريلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى - . كل ما ذكرته فى هذا المقام من سر هذه الآية وكيف أصبح بعض المسلمين الآن لا يصنع ماصنعه الغراب الذي يوارى سوأة أخيه . أما المسلم الساذج فانه يكشف سوأة أخيه و يحارب مع عدوه فاذن صار الغراب أشرف وأرقى من بعض المسلمين اليوم . إن فى الفرآن لسر" اسيكشفه علماء بعدنا وهدا من

مبادئ الكشف

فقال صديرةي ولم خص الله الغراب بالله كرهنا . قات الغراب عاز الفضيلتين فضيلة تربية الولد وفضيلة خدمة الجهور فايس كذكر العقرب ولا كالجراد فهؤلاء لاتر بي صغارها ولا كالجمام والدجاج اللاتى وان ربت الصغار لا تحتاج الى جماعة تعيش معها فالغراب بربى الأفراخ و يتصل باخوانه إن هذا هو الذى تضمنه قوله تعمالي سلوارى سوأة أخيه فان واراة سوأة الأخ لاتكون إلا بعد المحافظة على الدرية فهمى تكون في الحيوانات الرافية والانسان أرقى الحيوان فليكن نافعا لنفسه ولولده ولأهمل وطنه وأهمل دينه ولسائر الناس ان كان من المفلحين،

إنّ المسلم الصادق هو الذي يكون خليفة الله والناس جيعا عباده فهو لهم خادم أمين إنّ المسلم المقال وجماله في السفينة والسمكة والمنطاد والمراكب الهوائية الني تعلمها الانسان من الطبر حوالي أوائل هـ فدا القرن وأواخ القرن الماضي ﴾

ذلك كله في عجائب قوله تعالى \_ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يادي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى الخ \_ أى عجائب الآية التي نحن بصد دال كلام عليها والتي قد ذكرنا عجائب الطيور بصددها وغرائب الحيوان وكيف يموت اذا استغنى عنه و يعيش لذا كان له منفعة وكيف كان الحيوان عبرة الانسان يريه ما استقر في نظرته وكمن في خلقته وعجائبه و أقول هذه الآية الآن وسأسمعك عجبا فيها وأى عجب ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر فيها بلفظ بعث وقال ان الغراب يرينا كيف نوارى سوأة اخواننا فندفن للوتى كما دفن

التعبير بلفظ البعث عجب وأى عجب ، بعث الله الأنبياء و بعث الله الطيور التي منها الغراب ، ان لمذا التعبير رمن ا ، الله بعث الطيور قبل بعث الأنبياء إن الله بعث كل مخلوق في الأرض من طبر وأنعام وخجر وشجر

بعثت هذه العجائب لنا قبــل بعث الأنبياء . بعثت لنا فه ي لنا مبعوثة وأعمالها وأحوالها هي كتبها التي نقرؤها فأعمالها صحف منشورة يراعا الناس ولكن أكثر الناس لايعقلون ولما جهـل الناس مامرون بأبصارهم لأنهم في هذه الأرض من علم منحط الادراك ضعيف ميزالله منهم أناسا اصطفاهم فبعثهم ليسمعوا أقوالا والاقوال معبرات عن المعانى والمع نى هي المقصودة والناس للإقوال أفهم منهم للحسوسات . الأبصار ترى العجائب ولـكن العقول غافلة أما الأسهاع فانها تلقى اليها تلك المبصرات بعبارات سهلة فتفهمها اجمالا . أنزل الله الكتب السمارية لتنبه الناس الى مايشاهدون ليتعقلوه ولوأن الناس جيعا واعون فاهمون لم يحتاجوا الى الرسل فالرسل أرسلوا ليسمعوا الخلق الوحى ومتي سمعوا تيقظوا فأدركوا ففكروا ففهموا فاستخرجوا المجهول • إن الله بعث لناهذه العجائب التي رمن لها بالغراب و بعث لناالاً نبياء ليدلونا عليها • بعث الله هذه المخلوقات من طير وذر ونجم وشمس كلها مبعوثات كما انها مسخرات كلها منافع لما وكلها كتب مقروءة كل هذا تفهمه من آية الغراب فالغراب وماشا كله كتاب نقرؤه والعوالم المشاهدات كتب نقرؤها والقرآن هو \_ الذي يدل على ذلك يقول \_ ليريه كيف يواري سوأة أخيه \_ الغراب يواري سوأة أخيه والسلم والانسان عامة عليه أن يوارى سوأة أخيه بلعليه ن يجدّ حتى يجد للزنه ان مقاما في الهواء ومنفذا من هذه الأرض الضيقة ضاقت الأرض بأهلها فاذا أرانا الغراب أنه له مدنية وجماعة يعيش معها وانه يربى أولاده وانه يحافظ على جماعته وأنه يهمين على الجهورية الغربانية وانناان قصرنا في دولتنا وجماعتنا فقد أصبحنا أقل من الغراب وأمثال الغراب من كل جاعة تعيش في الهوا، أوعلىالأرض أوفي البيحر • فني البرّ الفيدة وحمار الوحش وأنواع كثيرة تعيش جماعات وهناك الخشرات كذلك مثل النحل والزنبور والنمل فهذه كلهاتعيش

جماعات وكلها ترينا كيف تحافظ على الجماعة والجهورية كلها تعلمت ذلك بنطرتها الغريزية وتحن تتعلمها منهابالفكر والعدين وحكم على الله علينا أن لا يكون رقينا إلا بالنفكر وحكم على الله الحيوانات أن يكون ارتفاؤها بالغريزة فهى اعلمنا أن ننظم جماعات وترقيها و هكذا ترى جماعات من السمك كالحيوان المسمى (بالغر) في البحر وهو قد يكون طوله عمائية أمتار فالتبعيش جماعات ومثله الحيوانات المسميات (بحوت العنبر) وهو المسمى (كشاو) ذلك الذي يبلغ طول بعضه نحو وصورترا ثم ينقض على النمر المتقدم ذكره فيأكله وهمانا المغراطة كور شرس الطباع جدا فتاك كالخر المعروف فيسكون طعاما لحوت العنبر ذلك الحوت الذي تتعمل المؤاد الذي يأكلها من أنواع المسمك في بعض أجزاء الامعاء فقصير عند برا ثم ان سلسلة الظهر المستطيلة فهذه المواد هي المهاة (من القيطس) وهي تستعمل في معاجين الزيفة وفي صناعة الماؤلؤ الصناعي ومن الواحد منها يستخرجون تحويشرين طنا ومعلوم أن لذن أكثر من عشرين قنطارا فانظر كيف كان هدا الحيوان منها يستخرجون تحويشرين طنا ومعلوم أن لذن أكثر من عشرين قنطارا فانظر كيف كان هدا الحيوان عظيم الجنة وعظيم المنفعة وكيف استخرج منه العنبر ان كان من بضا والمن يوزن بمنات القناطير وهذا الحيوان يعيش جماعات قوية البأس شكسة الطباع وهي كلها تتنفس بالهواء ثم توجع الى قاع البحر مدة طويلة وهي له لا تترك قارها إذا قتل أحدها فتكسر أعظم السفن

فها أناذا ذكرت لك الجاعات في الجوّ وعلى الأرض وفي البحار وكلها تعلمنا بما علمها الله من العلم الذي نعلمها إياه فنحن نعلمها كيف تصيد لنا فنا كل ولكنها هي تعلمنا كيف نعيش جاعات ويحب أبناء جنسنا وهذا هو السر في أنه قال في فبعث الله غرابات ولكن لم يقل إلى بعثتكم لتعلمها بلقال معمونهن بما علمكم الله فكا والح فهي مبعوثة لتعلمنا ونحن لسنا مبعوثين لها بل نعلمها لذا كل عاصره لنا منبين لك أن تعليم النظام المدنى والحب الأخوى ليس خاصا بالغربان ولا بالطيور

﴿ فَلَمُ اخْتُصَتُ الطَّيُّورُ بِأَنْهَا لَمُ الرَّيْمَا ﴾

علمت أن الجاعات والجهوريات ليست خاصة بالطبور التي منها الغر بأن بل رأيت أن الحيمان فيها الجاعات والحشرات والد والبوالأنعام كلها ذات جماعات ونظام عجيب جعله الله بفطرتها الغريزية و فياليت شعرى لم يقول الله ذلك في الطيور وحدها و يجعلها ترينا حفظ الأخ معان حوت العند بر والنمل والفيل كل هذه لهما جماعات منقظهات وكلها ثرينا حفظ الأخ والمحافظة على الأخ و فلم خص الطيور

(أقول) جواباعلى ذلك اعلم أن هذا السرتم يظهر إلاني هذا الزمان . هذا هوالزمان الذي نظهر فيه العجائب والغرائب . هذا هو الزمان الذي أذن الله فيه باظهار الأسرار وجمال الأنوار والمناطيد والمراكب الحواثية خص الله الغراب وهو من أنواع الطيور بأنه يرينا كيف يواري سوأة أخيه وقال في سورة تبارك الملك \_ أولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض \_ فهناية ول \_ ليريه كيف يواري سوأة أخيه \_ وهناك يقول \_ أولم يروا الى الطير فوقهم صافات \_ فالطبرهناير يناوهناك يو بخناالله فالا \_ أولم يروا الى الطير فوقهم صافات الحق فهنا الاراءة وهناك التو بيخ على عدم لرؤية فالطيور أرتنا وبحن يجب علينا أن ترى ، أى ترى عبائب صنع الحكمة الالهية ولاجرم أن الذي راه قسمان قسم يختص بالنظر في المجائب الالهية إذ قال هناك في موضع آخر حماء كهن إلا الرحن \_ وقسم بختص بالمناف الدنيوية كاقال هنا \_ ليريه كيف يواري سوأة أخيه \_ فاذن الطيور تنفعنافي علم مرفة الله تعالى لأنه رحم وعليم وتنفعنافي أن ننفع الناس كاسترالغراب على أخيه وكافعل الله فالمور بهيج \* تبصرة وذكري لكل عبد منب \_ الى أن قال \_ والنخل باسقات له الطلع نضيد \* رزقا كل زوج بهيج \* تبصرة وذكري لكل عبد منب \_ الى أن قال \_ والنخل باسقات له الطلع نضيد \* رزقا للعباد \_ فاذن الله خان النه خان النبات والشجر لأمرين التبصرة والرزق وهكذا بقول في النار \_ محن جعلناها تذكرة

ومتاعاً للقوين \_ فالنار تذكرة والطيرتذكرة والنارمتاع للقوين والغراب يرينا منافع اخوانه فننظر في أمر الطهر في المادا نحد

تجد أن الأم التي حولنا نظرت في من فصفه المراكب الهوائية والمناطيد بتعليمه و اذا قرأت أيها الذكر هذا سيأ خدك أعظم الشك في قولى و تقول أي مناسبة لهذا الكلام أقول لك اعداً نه لولا الطبر ماطارت المراكب الهوائية في الجق بين لندن و باريس أثناء طبع هذا الكتاب و الكتاب الآن يطبع والجرائد تقول ان المراكب الهوائية تجرى الآن بين باريس والمدن في زمن قليل وقد جرت الطيارات بين طهران وأنقره في الانتي عشرة ساعة و الهوائية تجرى الآن بين باريس وهكذا قدع قلوا على الشاء محطة في بلادنا لمصرية لتكون نقطة الاتصال بين بلاد الشرق و بلاد الدرب للسفن الهوائية و الطيارات ملائت أقطار الأرض و الطيارات كشيرة في اليابان والمسين و وركيا والعراق وأور و با

إن الله عز وجل بعث الحرب الكبرى التي ابتدأت سنة ١٩٩٤ وانتهت سنة ١٩١٨ بعثها رحة بالعباد وهذه الحرب قد نبهت الأم الطيارات لتنفعهم في الحرب وإن الناس على الأرض أطفال جهال مغمورون في العداوات والشهوات وفهذه الحرب التي هي منشطة لهم كانت هي أكبر عامل في ارتقاء الطيارات وها يحن أولاء اليوم نحصد مازرعنا والنوع الانساني ابتكر الطيارات المحرب ولكن الله يعلم انها ستكون من أكبر نعمة في السلم و في زمن قريب جدّا سيكون الجوّم لل السفر وتخاو الأرض الزرع وفي زمن قريب جدّا سيكون الجوّم على الأرض من القطرات والسيارات والمركبات التي تسير بالكهر باء كل هذا ستقوم مقامه السفن الهوائية و يشارك الناس الطير في المواء و يتمتعون بنع لم يحلم بها السابقون و أندري لم كل هذا القوله تعالى في فيمث الله غرابا يبحث في الأرض -

وإيضاح ذلك أن علماء القرن الناسع عشر كانوا يطيرون بالمفاطيد والمناطيد ماهى الا على قاعدة السفن و بيانه أن كل ماهو أخف من الماء يعوم فوقه وماهو أففل منه يغرق فيه فجميع السفن التي تجرى في البحر لوانك وزنتها لوجدتها نساوى وزن الماء الذي أزاحته من البحر فلذلك تعوم وكما انك ترى الفلين وأمثاله من الخشب يعوم على وجه الماء همذا تعوم السفن وتعوم السمكة . إن السمكة لها في بإطنها منفاخ فاذا أرادت أن تعوم نفخته فصارت أخف من الهواء فتعوم واذا أرادت أن تغوص في الماء قبضته فصغر جمها فغارت فهي دائما في عوم وغوص كل ذلك بهذا المنفاخ الذي هو آلتها الرافعة الخافضة المتحركة على القاعدة التي شرحها (أرشميدس) فكن ماخف علا وكل ما نفل سقط فالسفينة والسمكة اختان متشابهتان السفينة كالسمك . السفينة لولا خفتها اغرقت ولولا انهم بحسبون جمها ووزنها ومقدارالماء الذي تزبحه حتى تكون كالسمك . السفينة لولا خفتها اغرقت ولولا انهم يفعلون ذلك اغرقت ولم تعم وسواء في ذلك المراكب الشراعية والأساطيل الحربية

﴿ المناطيد ﴾

سترى في سورة الملك بايضاح هدا المقام وترى أن المناطيد عبارة عن مها كب هوائية جارية مجرى السفينة والسمكة فكا أن السفينة والسمكة لاتعومان إلا اذا كانتا أخف من الماء هكذا هده المناطيد لاتطير في الجوّ إلا اذا كانت فيها غازات أخف من الهواء فترفعها كما رفعت السفينة والسمكة ولولا انها كانت في ثقل الهواء أوا ثفل منه لم تطر ولم ترتفع فاذن لا فرق بين المناطيد والسفن فهده سفن في الهواء وتلك سفن في الماء وتكون القاعدة واحدة فلله ما أجل العلم والحكمة م إن المناطيد أشبه بالكرات التي يلعب بها الأطفال أيام الأعياد والمواسم م هذا هو سرّها وعلمها إن المناطيد لم تخرج عن كونها أشبه بالريش الطائر في الجوّ و بالدرات الطائرات في الكوى كل هذه انما ارتفعت في الجوّ احبب خفة اجرامهالا أقل ولاأكثر

أنا في هذه الساعة أعتقد أنك فهمت المناطيد وهذا الفهم توطئة لما هو أشرف وهو المقصود

وهنا يظهر سرّ القرآن فأقول لك لقد عرفت المفاطيد . عرفتها لأنها ظهرت لك ظهورا ناما وان لم تكن اطلعت على أصول هذه العلوم فها أناذا الآن أنقلك الى المقصود فأقول

إن المناطيد جرت في الهواء وأدرك الناس أمرها والكنهم بعددلك أنكروا وقالوا لماذا نرى الطبور نطير يأويلتي أعجزنا أن نسكون مثل هده الطيور . نحن الآن تعلمنا علم السفن من السمك وتعلمنا المفاطيد من طيارات الأطفال التي هي على قاعدة السفينة والسمك فياويلتي أعجزنا أن نطير كما تطبر الطيور . إن الطيورا ثقل من الهواء لو وزنا العصفور لوجدناه أثقل جدّا من الهواء الذي أزاحه بجسمه بخلاف السفينة فان وزنها كها بجيوشها وسلاحهم ودروعهم ومدافعهم ومافيها من حديد وفولاذ وذخائر كلهذه اذا وزناها لاتزيد عن ثقل الماء الذي أزاحت السفينة أما العصفور وأما الغراب وأما المامة فاننا نرى كلا منها أثقل مثات عن ألمواء الذي أزاحه من الطواء ألفيل من الهواء فكيف يطبر فيه علمت السفينة وعلمت السمكة المرات من الهواء الذي حلت في مكانه أضعافا مضاعفة من الهواء أما الخراب وأما الجام وأما العرن أي القرن أي القرن العشرين أيام تأليف هذا التفسير وقبله بقليل من قام هذا العالم بعد أن مات عشرات الرجال في التجارب التي جربوها فم تعدل الناس في أوروبا وأصميكا أن التي جربوها فم تعدل العالم بعد أن مات عشرات الرجال في التجارب للحقوا الطبر في طيرانها فان هذا شي خاص بها والناس مستحيل عليهم أن يصاول استواها يلحقوا المام في طيرانها فان هذا شي خاص بها والناس مستحيل عليهم أن يصاول المتواها

ولكن الفطرة الانسانية تواقة للعلا ، تعطشة للعلم والنظر فقام العالم الذى سيأتى ذكر اسمه وأعماله مفصلا فى سورة تبارك الملك وراقب الطيور وطيرانها و بحث ودقق وعرف بأى الأساليب قدرت الطيور أن تطير فى الحواء وهى أثقل منه وخالفت سنة السمكة والسفينة والمنطاد

وهناك أظهر تجاربه ونجح قوم ومات آخرون وانتفع الناس ببعضها فى الحرب وهاهى ذه آثارها ملأت الأقطار وأصبحنا نرى عالما جديدا طائراكما تطير الطيور و هذا هو السر فى قوله تعالى في فيه الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه \_ إن الله بعث الطيور الينا فأرتنا علما جديدا لم يكن قبل تعليمها ماكا فعلم قبل الآن إلا السفن ولكن الطيور فتحت للإنسان أيام هذا التفسير علما جديدا وهو علم الطيارات التى لم تكن من قبل ولم تكن مقيسة على السمكة والسفينة ولاعلى المنطاد الجاريات على قاعدة (أرشميدس الفياسوف) بل على قاعدة الطيرالمعروف الذي أرانا مالا يرينا الحوت فى بحره ولا الفيل والغزال على الأرض

الحوث وان عاش جماعات ونظمها وربى أولاده وعام بمنفاخه لم يعطنا درس الطبر الذى هو أثفل وأثفل من الحواء ثم هو يطبر فيه والفيلة لا تعوم فى البحر ولا تطبر فى الهواء فلا تعطينا إلا نظم السياسة وأما الغربان فانها تربى أولادها وتنظم جماعتها وتحافظ على جهوريتها وهى فوق ذلك تطبر وأجسامها أثقل من الهواء ففاقت السمك وحيوان البر فلذلك أرتنا وعلمتنا فعلا

باليت شعرى من ذا كان يظن أن الطبر يعلم الناس علما فوق علم السفن الهوائية من ذا كان يعقل هذا الطيور تراها ولكن أبن البصائر و أبن العقول حتى قيض الله من عباده من فهموا أن الحيوان خاق ليرينا فدرسوه وخبروه لا بكتاب نزل ولا بوحى ولكن درسوه بعقولهم والمسلمون نا يمون أجعون أكتعون أبعدون أبعدون عاون

﴿ لطيفة ﴾ لما وصلت الى هذا المقام اطلع عليه أحد الأصدقاء ذوى الفكر والفهم فقال لقد أحسنت من وجه وأسأت

من وجه م فقلت وكيف ذلك قال أما الاحسان فظاهر فانك ذكرت أن الحيوان الذي لاير بى أولاده يموت لانه لامعطل في الطبيعة وأن الذي يربى أولاده يبقى كالنجاج والحمام وفوق هذين ما يعيش جماعات كالحيتان وفوق هؤلاه ما نقتدى به في أن نطير في الجرّ بطياراتنا مع ثقل الطيارات وأن القرآن جاء بهماده المخدوقات لنستفيد منها في حياننا ولنعرف بها ربنا كل ذلك فهم من كلامك موضحا بأدلة ساطعة فهذا وجه الاحسان أما وجه الاساءة فانك في كل مادب ودرج و بأى مناسبة وفي أي حال تلصق بالقرآن وبالدين الاسلامي ماليس منه فلانذر طيارة ولا منطادا ولا برقا (تاخرافا) ولا كهرباء ولا صناعة ولا علما إلا ألصقته بالقرآن والاسلام في نظرك سفينة نوح تأخذ من كل زوجين اثنين ان هذا ماهومنك إلا تطرّ فوزيادة تريد رقى المسلمين في نظرك سفينة نوح تأخذ من كل زوجين اثنين ان هذا ماهومنك الا تطرّ فوزيادة تريد رقى المسلمين في نظرك سفينة نوح تأخذ من كل زوجين اثنين الهذا ماهومنك الانسلام وهذا انك في هذا مغال كثير الغلق طويل النجاد

#### ﴿ الجواب ﴾

فقلت له ان ماقلنه انما جاء من وجدانك لامن عقلك قال وكيف ذلك انك أنت محكم بوجدانك فانك المنفك برق المسلمين تحشر كل شئ فى دينهم ولست على حق فيا تقول و فقلت \_ أولوجئتك بدئ مبين \* قال فائت به ان كنت من الصادقين \_ و بين لى ذلك بطرق العاوم الدينية و فقلت أو تسكن المحقيقة اذا ظهرت قال نع أسكن لحا وأنشرها فقلت إذن أبين ما تقول باختصار يكفيك فروض الكفايات

أبها المفضأل أليست الواجبات قسمين واجبات عينية وواجبات هي فروض كفايات قال بلي • قلت أليس فرض العين كالصلاة والصيام اذا تركه الانسان أثم قال بلي • قلت أوليس فرض الكفاية كالصلاة على الميت وتجهيزه الخ اذا تركه أهل القرية أنموا جيعا واذا قام بذلك جماعة سقط الاثم عن الباقين قال بلي قلت ألم يقل بعض العلماء كامام الحرمين ان قرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه أعم نفعا قال بلي قلت أفليست جيع العاوم والصناعات من فروض الكفايات قال فني أي كتاب هذه • قلت في جع الجوامع قال الكلام هناك ليس مفصلا بل هو مجل • قت ما تفول في الذي ذكره الامام الغزالي في الاحياء قال ماذا قال • قلت عقد فصلا هذا عنوانه (بيان العلم الذي هو فرض كفاية) وذلك في الجزء الأول ففال لا أنذكر هذا فاذكر لي مافيه • قلت يقول ان فرض الكفاية هوكل علم لا يستغني عنده في قوام أمور الدنيا ومثل بأعلى ذلك كالسياسة و بأوسطه كالحياكة والخياطة والفلاحة وأدناه كالحجامة ودكر الطب والحساب قال زدني • قلت وقال أيضا (واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء فان شرهم على الدين أعظم من والدين توأمان) وقال أيضا (واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء فان شرهم على الدين أعظم من والديطان إذ الشيطان إذا الشيطان إذا الشيطان إذا الشيطان إذا الشيطان إذا الشيطان إذا الشيطان إلى المؤرث المؤرك الم

وقد شنع أيضا على العلماء بكثرة المجادلات والمشاحذات لاسها بين الشافعية والحنفية وزعموا أنهم ينصرون به الدين ورتبوا فى ذلك أنواع المجادلات قال وهم مسقر ون عليه الى الآن ولسنا ندرى ماالذى يحدت الله فيما بعدنا من الأعمار اه

فقال صاحبى ماملخص مايقصده الامام الغزالى . قلت ملخص ماذكره أن علم الدين الحقيق هو معرفة السموات والأرض وجمال الله تعالى وعجائبه مثل ما كتبنا فى هذا التفسير وأيضا قراءة العلوم التى هى فرض كفاية وانما ذم علماء زمانه لاقتصارهم على علم الفقه وقال انماانكبوا عليه وتركوا ماعداه لأنهم به يتوصلون الى تولى القضاء والوصية على الأيتام والتصدر والعظمة فى الدنيا ولايبالون بتهذيب النفس ولا بما ذرأ الله فى الأرض والسموات فلايهتمون بأمم المصالح العامة والصناعات التى تحتاج اليها الأمة ولا يكملون أنفسهم فهذا هو السبب فى أنه جعلهم شرًا من الشياطين

فقال عجبًا ذلك كان في زمان الدولة العباسة والاسلام قوى الشوكة في بالنا نحن الآن ويحن على ماكان عليه أسلافنا فلاعلوم ولاصناعات . فنلت له إذن أنت اقتنعت بهـ نده الأدلة ووافقتني . قال نعم انك بنيت القول على أساس متين من كالرم الأنمة ، قلت ومن قول الله تعالى \_ فاولا نفر من كل فرقة منهـم طائفة اليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون \_ كما نصلته في بعض المقالات ذلاأطيل به ثم قلت ألست ترى معي أن علم المراكب الهوائية وغيرها من علوم الكهر ماء والمغناطيس أصبحت اليوم لابد منها للناس قال بلي . قلت اذن عنى فرض كفاية قال بلي . قلت اذن فهم الناس أن القرآن ورجال الاسلام مجمعون على أن هذا وأمثاله فرض كفاية وأنا وأنت مسؤلون وجميع الأتمة عن كل صناعة وعلم حظى به قوم في أوروبا وهو نافع ثم جهلناه تحن م هذا هو الذي يجب نشره الآن وتعميمه في أنحاء المعمورة وأنالم أقل إن أهمل أوروبا استنتجوه من القرآن بل استنتجوه بعقولهم ولقد بعث الله الغراب وغمير الغراب لهم كما بعث لغا وأراءم الغراب وغبر الغراب كما أرانا ولكن هم رأوا وبحن مارأينا وهذا عارعلي أتمه الاسلام أن تجهل عقلها وتجهل دينها فأنالم ألصق بالقرآن بإصاح علما ولاصناعة وانماأنا متبع لامبتدع فقال لقد أحسنت كل الاحسان وأجبت بماشغي صدرى وعامت اليوم أن الذين يقولون فيك هاقعة الآنجهال لم يقرؤا مقالة ترقمة من كالرمك . فقلت الحددية الذي بنعمته تنم الصالحات . فها بحن ذكرنا الطيور والحيوانات بمناسبة الغراب وجماعاتها وارتناعها في الجوّ وتعلم الانسان منها في أيامنا الحاضرة . فقال لم أعفب الله مسألة ابني آدم والغراب وحديثه بمسائل السرقة والفتل والافساد في الأرض وماأشبه ذلك . قلت الأمس واضح فان القصة مسوقة لتعلم الانسان من الحيوان العطف على الاخوان وهؤلاء السارقون والقاتله ن ضارون بالمجموع ومثلهم الكاسلون والجاهلون فكل هؤلاء يعاقبون بما في الآيات ويعاقبون أيضا بالذل في الدنيا والعداب الشديد في الآخرة . تم المكارم في هذا المقام والحديثة رمب العالمين اله المقصد الرابع

( المَقْصِدُ الْخَامِسُ )

إِنَّمَا جَرَاوُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَ يَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُشْعُونَ امِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ كَلُمْ خِزَى فِي الدُّنيَا وَكُمْم فِي الآخِيَة عَذَابٌ عَظِيم \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ البُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم \*، فَاعْلَمُوا أَن وَكُمْم فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيم \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا اللهَ عَنُور وَحِيم \* يَا أَيُّ الذِينَ آمَنُوا اللهَ وَالْبَهُ وَالْبَعْوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ اللهَ عَقُور وَحِيم \* يَا أَيُّ الذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَمُم مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيقَتَدُوا بِهِ لَمَا لَكُمْ تُفْلُور مِن عَذَاب يَوْم الْقِيلَة وَاللهُ وَاللهُ عَنُونَ أَنْ يَعْدَبُوا أَيْدِينَ مِنْهَا وَلَهُم عَذَاب اللهِ هِ السَّارِقَة فَا فَطَعُوا أَيْدِينَ مِنْها وَلَهُم عَذَاب مُقْيم \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَا فَافَطَعُوا أَيْدِيمُم وَلَهُم عَذَاب الله وَالله يَوْم اللهِ وَالله وَالله عَذَاب مُقْيم \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيمُما جَزَاء بِمَا عَذَاب أَلهُ وَالله عَنْ وَلَهُ مَنْ عَذَاب أَلهُ وَالله عَنْ الله وَالله عَزَن حَكِيم \* وَلَهُم عَذَاب أَله مُنْ الله وَالله وَأَلله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ وَلَاله وَالله عَنْ وَلَيْه وَالله عَنْ وَلَاله وَالله عَنْ وَلَاله وَالله عَنْ الله وَالله عَلْول مَن الله وَالله وَالله عَنْ وَلَاله وَالله عَنْ وَلَا الله وَالله وَالله عَنْ وَلَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَنْ وَلَا الله وَالله وَلْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَه وَلَا وَلَوْلُولُ وَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَه وَلَالله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَالله وَلَا وَلَوْلُولُولُولُولُولُ وَالله وَ

ذ كرالله في المقصد السابق أنه من قتل نفسا فقد آذي الناس جيعا ونقص مجموع النوع الانساني لأنههم متضامنون على اختلاف أجناسهم وأديانهم وأوطانهم فهم أمّة واحدة كما قال فى معنى آية أخرى \_ كان الناس أمَّة واحدة ففسقوا فأرسلتا لهم الأنبياء \_ هكذا هنا قال من قتل نفسا بلاسبب فقد جني على بني آدم كالهم ومن أحيا نفسا بشفاعة أوعفو أونفع الأمم بعلومه أوصناعاته فقدتعذى عمدله ونفعه للناس أجمعين فعمل الفرد نافع للمجموع وشرته راجع للمجموع والرسل قد جاؤا للناس بالبينات ولكن أكثر الناس لايزالون سفاكين للدماء قطاعين للطرق مسرفين في الفتل والنهب فاذا كان هذا النوع الانساني هذا دأبه لا يرجع كثير منهم عن الغي بالحكمة والعلم والموعظة الحسنة وهي هنا المحبة العاممة والمنفعة لسائرالناس وغفلأ كثرهم عن هذه الحكمة العالية وأخذكل يحارب أخاهجهلا وغفلة وتباعدعن طرق العقل والفهم فلريبق إلا لعقاب الدنيوي فلذلك أعقبه بقوله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بالمخالفة والاسراف في القتل والنهب والسلب وقطع الطرق واللصوصية ولوكانت اللصوصية في بلدكبير ومصرعظيم وقوله (ويسعون في الأرض فسادا) أي مفسدين أن يفعل بهم واحد من أربعة اما القتلوحده واماالقتل ثم الصلب بعده تشهيرا لهم وامّا أن تقطع أيديهم اليمني مع أرجلهم البسرى واتماأن ينفوا من الأرض . هذا كاه اذا لم يتو بوا قبل القدرة عليهم فان تابوا فبل القدرة عليهم فالعفو عنهم حسن . فهذه خسة أمور العفو اذا تابوا قبل القدرة والقتل أوالقتل مع الصلب أو تفطيع الأيدى والأرجل من خلاف أوالنفي من الأرض واعلمأن الحاكم مخير بين هذه الأربعة بفعل مايراه أصلح . وقال أبوحنيفة النهمن الأرض المرادبه السجن • وبعض العلماء يقول القتل لذا قتـ لوا قصاصا والقتل مع الصلب ان قتاوا وأخذوا المال وقطم الأيدى والأرجل ان أخذوا المال ولم يقتلوا والنفي من الأرض اذا أخافو ا الناس . وفي هذا المقام أحاديث كشيرة وردت بسبب نزول هذه الآية ولكن نذكر منها مارواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك . ذلك أن أناسا من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلروت كلموا بالاسلام فقالوا يانبي الله انا كتا أهل ضرع (يعني أهل ماشية) ولم نكن أهلريف (أى اسنامن أهل الأرض التي فيهازرع وخصب والجع أرياف والمعنى انهم قوم يعيشون في البادية ويشربون ألبان المواشي) واستوخوا المدينة (أي لم توافق أمزجتهم) فأمم للم النبي صلى الله عليه وسلم بذود (الذودمن الابل ما بين الثلاثة الى العشرة) وراع وأمم هم بأن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحيــة الحرة (وهي أرض ذات حجارة سود وهي هنا امه لأرض بظاهر المدينة معروفة) كفروا بعد الاسلام وقناوا راعي الذي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثرهم فأسر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على خالهم اله وقد اختلف العلماء في هذا الحديث خلافا كثيرا ورجح بعضهم أن هــذا حصل قبل نزول الآبة فلما نزلت ظهر الحكم الذي يعمل به الني صلى الله عليه وسلم والمسلمون

والحاصل أن هذه المسألة محل اجتهاد ينظر القاضى ماهو أصلح . هذا كله فى قطاع الطرق من المسلمين أما السكافر فانه منى أسلم سقط عنه كل شئ قبل الفدرة عليه وبعدها واعلم أن الأمم الاوروبية اليوم قدذهبت فى التعديب والتنكيل حدّا بعيدا جدا فهم لأجل السياسة والجشع يرساون الطيارات لقتل الأنفس البريئة وينزلون الصواعق على الأطفال الصغار والشيوخ الكبار كما حصل فى العراق والهند و بلاد الغرب لا لذنب جنوه ولا لاثم افترفوه بل لدر بهمات يطلبونها بما يقتضيه أمم الحكومات الفرنجيسة فيشقهون الوجوه ويفقون الأعين ويعدملون ما لا يخطر على بالنا و وترى أهل اسبانيا وفرنسا ينصبون المشانق ويصلبون ويفقون الأعين وبعدملون ما لا يخطر على بالنا و وترى أحد شبان المغاربة المراكشيين أن اسبانيا تأتى الى الناس عليها ظلما وبهتانا واذلالا وتعضر عشرات الرجال من رؤساء العشائر وتذبحهم ذبحا سريعا فيقال لها لماذا تفعلين ذلك فتقول لأن بلادكم فيها قوم يكرهوننا ليذلوا النفوس ويخيفوا الأمّة وهذا عمل الاوروبيين

فأما الاسلام فهو الذي حدُّد العقاب وحرَّم الظر وآخر عقاب لأعظم جان أن يصلب هو أو يقتل أوتقطع مده ورجه أويعني عنه فأما فتل الأطفل والعجائز والنساء كما يفعل أهل أوروبا فذلك شرّ مستطير وجهل كبير ولابد أن الله سيغير هذه الأمم بأمم أشرف منها فكفي فقد عمرت الأرض بالاختراعات واكترت فيها الفساد بالظر ولايبتي في الأرض إلا المصلحون فاذا كان شرّهم أكثر من خبرهم فلابد من زوال مجدهم بالتدريج أولعل الله يهديهم على أيدى الحكومات الشرقية الراقبة المستقبلة فيعيشون معهم بسلام ولذلك قال بعدها (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) أي ماتتوسلون به الى ثوابه والزلني منه من فعل الطاعات وترك المعاصي من وصدل الى كذا اذا تقرّب اليه (وجاهـ دوا في سبيله) بمحاربة أعداله الظاهرة والباطنة فتذودون عن بلادكم كل غاصب ومحارب من أورو با مثلا وتعذبون وتذلون كل مفسد في بلادكم من الاصوص والحكام المرتشين وتعلمونهم وهكذا بجبأن تهذبوا أنفسكم فتصلح الأفراد وتصلح الأمم (لعلكم تفلحون) بالفوز والكرامة والوصول لله تعالى لأن ما في الأرض من الموادّ الجسمية والأعمال الدنيوية والصناعات الانسانية والأموال الذهبية والفضية وكل ما نقتناه الانسان من الأحوال المادية لاينفع الانسان اذا اعترته المنية واقعيت عليه القضية ولوقدم الفداء أو لاذ بالشفعاء وكيف يكون ذلك وأنتم أيها الناس في الأرض هكذا تصنعون . أليس الذي قطع الطريق وأخاف الناس هكذا عاملتموه فيقتل وليس له شفيع ويصلب وماله من مغيث وتقطع الآيدي والأرجـل وهوحسير ويحبس أو يغرب من البـلاد وهو ذليل • كل ذلك يلقاه وماله لايننيه وأهاله وأصدقاؤه وشفعاؤه عنه لايدفعون مكل هؤلاء لاينفعون ولايشفعون ولافدية يمال مقبولة ولارحة عليه ملموسة

هكذا أيها الناس أفعل يوم القيامة فلاينفع المال ولو كان من الأرض ذهبا وكيف يقبل عندى وأنا لم أرد إلا تهذيب النفوس وارتقامها الى مقام العدق وموقف الحق والشرف الأسمى والمقام الأعلى كا تفعله فى في حكومات كم ونظام المدني حفا قوله (إن الذين كفروا لو) ثبت (أن لهم مافي الأرض جيعا ومثله معه ليفندوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم) والمقصد من هذا أن تعذيب الأجسام سواء كان في الدنيا أم في الآخرة يقصد منه تهذيب النفوس فأما الفدية ونحوها فانها لا تؤد كالى الفرض المقصود من الكال م في ومات الآخرة والدنيا على طراز واحد فالحكومة الفاضلة العادلة هكذا تفعل وحكومات الذا المستقبلة هكذا فعلها ولا يقصد منها كلها إلا تهذيب النفوس فاذا قام للسلمون وهذبوا النفوس بالعسم والعرفان قام التهديب مقام التعذب والتعليم مقام الايلام والحكمة مقام المحكمة والعامقام الألم واعان أن يخرج من عادنه وأن يسلخ من خاقه فيرى قسه عاجزا عن الانسلاخ بأسا يأسا حرينا يقول مالى وللخمر ومالى وللتفاخر والزينة وهكذا مايحس به كل امرى على وجه أن يخرج من عادنه وأن يسلخ من خاقه فيرى قسه عاجزا عن الانسلاخ بأسا يأسا حرينا يقول مالى وللخمر ومالى وللتفاخر والزينة وهكذا مايحس به كل امرى على وجه الأرض وهكذا هذه الأخلاق تلازم الوح بعد فراقها الجسد وتمنى لوتخاص من الأخلاق الني لارمتها والأحوال الني لصقت بها هذا هو قوله تعالى (بريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها والمرعفاب مقيم مع نفوسهم لا يفارقها كالإنماري الظال الشخص فالأخلاق ولذلك في الدنيا والآخرة والتهذيب عنوالدخاب فالعذاب من الصفات الني لصقت بنفوسهم لا يفارقها كالميات الني لصقت بنفوسنا من سوء الأخلاق ولذلك في الزاهدين في الدنيا مجلم جيع عنوات واللهذاب من المناز والمناخري المناز والمناخرة والنهذب في الدنيا علم عنوات والتهذيب والمناخرة والتهديب في المناز والمناخر والنه عنوات والمناخرة والتهذيب في الدنيا علم عنوات الني المقات الني لصقت بنفوسه المناخرة والنه عنوات والنه المناز والمناخر والنه المناز والمناخرة والنه والنه المناز والمناخرة والنه المناز والنه المناز والنه المناز والنه المناز والمناز والنه المناز والنه المناز

الشعوب من أهل الارض فافهم ولما والسرقة متشابه بن في أن كلا منهما شرّ صادر من النفوس الانسانية الصنعيرة ولما كان قطع الطرق والسرقة متشابه بن في أن كلا منهما شرّ صادر من النفوس الانسانية عطاء عن الضعيفة المتأخرة التي لم تعرف أن الانسانية كلها يؤذيها ما يؤذى واحدا منها وأن عيونهم في غطاء عن الضعيفة المتأخرة التي لم تعرف أن الانسارقة فاقطعوا أيديهما) الى قوله (فان الله غفور رحيم) وقد تقدم الذكر أردفه بقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الى قوله (فان الله غفور رحيم)

تفسير هذه الآية في المقدّمة . ثم أردفه بأن ملك السموات والأرض قائم على لنظام النام فيعذب من لا يعقل ليصل الى العدّل والحكمة ويغفر لمن أقاع عن المعاصى وهو قادر عبى كل شئ وبهداه القدرة الدّمة يصرف العوالم وينقلها من حال الى حال تارة باللين والسكلام العذب حكمة ودينا وتارة بالقمع والقهر والشدّة و يجعل النشأة الآخرة منظمة نظاما بدبعا متنابعا كما يشاهد في نظام الدنيا حسرى في خلق الرجن من تفاوت فهو يأم بعقاب من لا يعقاون فاذا ما لوا يوضعون في المراكز التي استعدّوا لها خفضا و رفعا وهذا قوله (ألم تعلم أنّ الله له ملك السدوات و لأرض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء والله على كل شئ قدير)

ذكر السموات والأرض في كل مقام حكمة بانعة فتارة يذكر ان لمعرفة الله ونارة للوحدانية وتارة العادات وطرق وتارة القدرة وهكذا عمال كرناه سبقا وتارة بذكران كما هنالنظام لمخاوقات وتدرجها في سبل السعادات وطرق الوصول الى المعالى كما نشاهد في الدنيا ان الأعلى برى الأدنى أنه في عسداب كما برى الناس أن الحيات أدنى منهم والدود فتكون كل من تبه بالنسبة الما هو أرقى منها معذبة منالمة وترى لزبالين والكناسين برون أنفسهم في عداب بالنسبة الماوك والأمماء ويقول الأمماء نا منعمون وهم معذبون ولكن هؤلاء أيضا بالنسبة لعوالم أرقى منهم كالدود بالنسبة الملائمان فهذه المراتب نشاهدها في نظام السموات والأرض وتراها عدلا ميقول الله هذا ان عدا بي على التعكر والحكمة والعمم والنظر وأن ترى أن الحيوانات الدنيئة كالديدان والمكروبات بالسبة المرنسان ذليلة حقيرة ويراها الانسان معدنبة مهذه الحماة

هكذا تكون الحياة الأخرى فعذابها أشبه بما تراه من الدرجات فاذا كان الذر والحيوانات الدنيثة تراها معدنية مهائة في القاذورات في قاع البحار وفي أقصاها محرومة من الهواء اللطيف والزرع والشجر والبحال والحواس الباهرة الظاهرة وترانا شحن في ضوء الشمس وحولنا الشجر والزهر والزرع والحدائق والفواكه والأنوار والجمال والمهجة والاسك اننا أسعد منها حالا بل شحن في جنة وهي في نار وأي زمهر برأشد من هذا فههنا ظهر العداب ورتبت الدرجات سواء أكان بين الناس أنفسهم أو بينهم وبين الحيوان ولكن جبع الناس على وجه الأرض غافلون الارقبون أنفسهم والايفتهون هذه انظرية المحسوسة المعقولة المفهومة فالعداب والدرجات موجودتان في الدنيا ويربد الله منا أن نفهم درجات الآخرة من درجات الدنيا وهذا معنى قوله تعالى في سورة أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق واحدة أقل بما بعدها وأرق مما قبلها درجات الاتحرة معناه على مقتضى المنظم والدرجات فينقلنا في درجات من كشافة الى لطافة فيكون يغشئ النشأة الآخرة معناه على مقتضى المنظم والدرجات فينقلنا في درجات من كشافة الى لطافة فيكون يغشئ النشأة الآخرة معناه على مقتضى المنظم والدرجات فينقلنا في درجات من كشافة الى لطافة فيكون العلا أشبه بالعقارب والحيات الملازمة المتراب المحروم من الصعود الى الهواء كالطبر أومن العقل والحكمة والبصعرة العالية كالانسان

﴿ استبصار ﴾

الحلك يصعب عليك ماذكرته فاياك أن يصعب عليك فهمه فالقرآن هو الذى أوضحه ألم يقل ما أفرأ يتم ما تمنون أ أنتم تخلقونه أم تحن الخالقون به نحن تدرنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين به على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لاتعلمون به ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون مد فحا معنى قوله ولقد علمتم النشأة الأولى منظمة مرتبة درجات بعضها فوق بعض فى المولدات وفى نشأة الاتسان

هكذا يقول ـ أنظركيف فضلنا بعضهم على بعض ولمالا خوة أكبر درجات واكبر تفضيلا \_ فكانه ،قول إن الآخرة درجات كالدرجات التي تنظرونها في هذا العالم والكنم أوسع نطاقا لأنه عالم لطيف واللطيف يسع ما لايسع الكثيف ويقول ـ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت \_ فعلى ذلك يكون عالم الآخرة على نظام الدنيا ترتيبا وترقية وان خالفه هيأة وجمالا • فعالم الآخرة والدنيا نظام واحد ودرجات متناسقات \* قال الشاعر

الجهدللايلد الحياة مواته به إلا كما تلد الرمام الدودا لم يخلمن صورالحياة وانما به أخطاه عنصرها فات وليدا

فانظر لدود خلق من الرسم فان له حياة على مقدارماخلق فيه فاذا وازنتها بعوالم السباع والضباع والانسان لم تعترض على الحكيم في صديعه فهو جواد أعطى على مقدار الاستعداد و هذا هو الوجود وهذه هي الدنيا وكذلك الآخرة فهي تناسق ونظام واستعداد وحكيم يعطى على مقدار الاستعداد والجندة والنار على هذا المنوال

هذا هو معنى ذكر السموات والأرض في هذا المقام فلهما في كل مقام تفسير . بهذا فليفسر القرآن للسلمين في مستقبل الزمان والقرآن جاء لشرح الطبيعة التي خلقها الله قبل أن ينزل القرآن . ان شرح الطبيعة هو كل شئ فياليت شعرى لماذا يذكر الله السموات والأرض بالتكرار . أقول له ندا يكرر وله خذا يذكر ولهكذا فليفهم فالمسلم في المستقبل هو الذي يدرس هذه المكائنات ويدرك هذه الدرجات ويعرف هذه الحكمة ويبصر طرق السعادات . أما المسلمون النائمون فانهم في الجهالة هائمون وعلى الدعوات متكاون وبالغرور يعيشون وخلقوا وكأنهم ما هم مخلوقون \_ إنا لله وانا اليه راجعون \_ انتهى المقصد الخامس

## ( المَقْصِدُ السَّادِسُ )

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْنُ بُكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا مَبَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحَرُقُونَ الْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحَرُقُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاصِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيثُمْ هَذَا خَذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُهُمْ فَيَ اللّهِ مَنْ تَعْلِيمَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُولِئِكَ الّذِينَ لَمْ يُودِ اللهُ أَنْ يُصَلَّهَ فَلَونَ يُلِسَحْتِ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فَيْنَتُهُ فَلَنْ يَعْلَمُ فَي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُالُونَ لِلسَحْتِ فَلَا يُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ يَعْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَعْمُ مُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونَ اللّهُ مَنْ يَعْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مُعْمَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَى اللّهُ مَنْ يَعْمُونَ وَاللّهُ مَا يُعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُ مُ اللّهُ مُنْ يَتَوَلّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولِئِكَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ يَعْمُ مُ اللّهُ مُنْ يَتَوْلُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَما أُولِئِكَ اللّهُ مُنْ يَعْمُ مُ اللّهُ مُنْ يَتَعْمُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَ بِالسَّنَ وَالْجَرُوحَ قِصاَصَ فَنَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْوَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ ثُمُ الظَّالُونَ \* وَتَقَيْنَا عَلَى الْمِيسِي الْنِي مِنِيسِي النِي مِن التَّوْرَاةِ وَالْمَدَّقَالِ الْمُعْتِيلَ فِيهِ هُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ \* وَلْبَحْكُم أَهْلُ وَنُورٌ وَمُصَدُقًا لِمَا يَنِينَ يَدَيْهِ مِنِ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ \* وَلْبَحْكُم أَهْلُ وَنُورٌ وَمُصَدُقًا لِمَا يَنِينَ يَدَيْهِ مِنِ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ \* وَلْبَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ عِا أَنْوَلَ اللهُ وَلِهُ وَمَنَ لَمْ يَحْكُم فَي أَنْوَلَ اللهُ وَلَا لَيْكَ الْمَا يَعْنَى الْمَعْوَلَ \* وَأَنْوَلَنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَ لَمْ يَحْكُم فِي النَّورَاةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ \* وَأَنْوَلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا

هذا المقصد فيه حكم أهل الكتاب اذا تحاكوا الينا وهل محكم عليهم وبماذا محكم وهل نخبر بين أن محكم و بين أن لا محكم أم محكم ولانتريت وفيه أيضا الوعيد الشديد والدموالتقريع والاهانة لمن يأخذون الرشوة في الأحكام وفيه أيضا توصية القضاة والحكام وتوجيه همهم الى العدل والانصاف لأنهم أمناء الله في الأرض فلا بخشون شريفا لشرفه ولا يستهينون بضعيف لفقره بل يحكمون بالحق ولا يخافون لومة لائم وكل ذلك في هذا المقصد مذكور لأسباب أوجبته وأحوال ألزمته وحوادث لأجلها نزات هذه الآيات وسيقت مع آى التنزيل وذكوفها أحكام التوراة والا نجبل وأن اليهود أعرضوا عنها اعراضا لأغراض شهوية وأموردنيو بة وأحوال جاهلية وأن الأبياء ينزلون الى أهل الأرض رقباء على عباده فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أخذ يحاسب اليهود على تعطيلهم أحكام التوراة وتجافيهم عما أمروا باقامته من الأحكام وآذوا بمخالفته الأنام . فهاك ماروى في هذا المقام

ذلك أن رجلا وامرأة من أشراف اليهود بخيبر زنيا وكانا محصنين وكان حدها الرجم عنده في التوراة فكرهت اليهود رجهما لشرفهما فأرساوا رهطا منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم و يجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأنوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ماقبلها ومابعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع بدك فرفع يده فاذا فيها آية الرجم فأمم النبي صلى الله عليه وسلم فرجا ، اه المقصود ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلى أقل من أحيا أمم ك اذ أمانوا ، ومعنى هذا أن اليهود كانوا يجلدون الزاني أر بعين جلدة بحبل مطلى بقار ثم تسقد وجوههما ثم يحملان على حارين ووجوههما من قبل

دبر الحار ويطاف بهما أنحاء البلد وقد جعاوا ذلك مكان الرجم المذكور في النوراة • وهــذ. كله بسبب أنهم كانوا اذا زنى شريف تركوه واذا زنى وضيع رجوه فاصطلحوا على أمريجرى على الشريف والوضيع لأن الزنا بسبب ذلك النهاون كثر في الأشراف ففعاوا ماتقدم . هكذا قال بن صور يا للني صلى الله عليه وسلم وهومن أحبار اليهود وأعلمهم

ولفد كان أهل خيبر لما أرساوا قومهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصوهم فقالوا لهم إن أمركم بالجلد والنحميم فأقبلوا وان أمركم بالرجم فلا والتحميم هو تسويد الوجه كما تقدّم بالجم وهو الفحم وهل بجب علينا الحسكم بين أهل الكتاب

(١) من العلماء من أوجب الحكم بينهم اذا ترافعوا الينا ومنهم ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدى (٢) ومنهم من قال تحن مخير ون اذا توافعوا الينا بين الحمكم وعدمه وهذا رأى الحسن والشعى والنخمي والزهري وبه قال أحمد

(٣) رقال الشافعي بجب الحسكم بينهم ولا تخيير وانما التخيير في الحسكم بين المعاهدين الذين بينهم و بين المسلمين عهد الى مدة فتكون الآية الآنية الدالة على التخيير مخصوصة بالمعاهدين

أما أذا كان المترافعان ذميين أوأحدهما ذمي فالحركم بينهما واجب لأنا مكلفون بالمحافظة عليهم والذبءنهم وكل ذلك منشؤه آيتان . الآية الأولى \_ فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم \_ والآية الأخرى هي \_ فاحكم بينهم بما أنزل الله \_

وروى أيضا أن أحباراليهود قالوا اذهبوا بنا الى يحمد لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا ياعجد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا ان اتبعناك اتبعاك اليهودكلهم وان بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم اليك فتقضى لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت \_ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولانتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك الخ ــ

وروى أيضا أن بني قريظة والنضير وهما حيان من اليهودكان بينهم دماء قبل أن يبعث الني صلى الله عليه رسلم فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بنو قريظة ان على النصف من أرش جراحاتهم فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل وأن لا فضل لأحدهما على الآخر فغضبت بنو نضير وقاوا لانرضى بحكمك فانك لنا عدة وانك ما ألو فى وضعنا وتصغيرنا فأنزل الله \_أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ـ

هذه هي أسباب النزول التي وردت في هذا المقصد وآياته المختلفة . والمهم في هذا المقام كله الحركم بالعدل في سائر الأحوال وعدم التحيز لفريق دون آخر والرشوة والمحاباة ولوكانت المحاباة أممها عظيما كدخول أمّة بأسرها في الاسلام فان اليهود حاولوا أن يفهموه صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الاسلام اذا حكم لهم فلم يرض وعلى حكام المسلمين أن يقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايبالوا بأمم بل يكونون خلفاءه ويحكمون على البر والفاجر . والعالم والجاهـل . والغنى والفقير . والشريف والوضيع . هكذا يجب أن يكون الاسلام والمسلمون والآيات لهذا أنزلت فالقرآن اليوم لنا نحن . أمارسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرود و بني قريظة والنضير فانهم في العالم الباقي والقرآن اليوم يقرأ لنا والأوام لنا والعلم لنا فلنأخذ به ولنتبعه . ولنفسر الآيات فنقول

(ياأيها الرسول لا يحزنك الذبن يسارعون في السكفر) أي لانهتم عوالاتهم السكفار ولانبال بهم فاني تاصرك عليهم وكافيك شرهم . واعلم أن الآية المتقدمة ذكر فيها أن الله له ملك السموات والأرض فله تعذيب

من يشاء والمغفرة لمن يشاء وقد قلنا أن ذلك على حسب المراتب والأحوال والاستعداد فلا عذاب ولانعيم إلا على مقتضى الدرجات \_ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أنصبرون \_ فالناس فتنة لبعضهم كل لسكل فتنة والله بهذا يختبر العباد وبرقيهم الى مقام الاسعاد فلذلك ذكر عقبها الأمن بعدم الحزن مراعاة للرانب والدرجات الخلقية فكأنه يقول بامجدأنا رتبت الدرجات وهذه الدرجات لامحالة تجمع بين الأشقياء والسعداء فنعرف الحقائني لاتخفي عليه هـذه الدقائن فكيف تحزن على المنافقين أو تأسى على القوم الكافرين فاذا رأيت المنافقين بخادعون واليهود جهورهم للكذب ساعون فلانحزن عليهم ولاتهتم بشأنهم فقد أربناك نظام الدرجات . فكيف تحزن لهؤلاء المنافقين المسارعين في الكفر من المنافقين (الذين قالوا آمنا بأفواههـم ولم تؤمن قاوبهم ومن الذين هادوا) وهم اليهود (سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأنوك) لم يحضروا مجلسك وهم أهل خيبر الذين تقدم ذكرهم في الأحاديث السابقة (يحر فون الكلم من بعدمواضعه) أى يمياون الكلام الذي وضعه الله في التوراة عن مواضعه تارة باهماله وتارة بتغيير وصفه وتارة بحمله على غير المراد منه (يقولون) لمن جاؤا يتحاكون عند الذي صلى الله عليه وسلم منهم (ان أوتيتم هذا) أي ان أفتاكم محمد بالمحرّف وهو الجلد والفضيحة للزاني والزانية (فخذوه وان لم تؤتُّوه فاحذروا) قبول ما أفتا كم به لأننا أرسلنا كم ايسهل الأمر عليكم اتباعا للرسهل من الأحكام لاطلبا للحقيقة مراعاة إنوى الوجاهة عندنا وضنا بحياتهم (ومن يرد الله فتنته) ضلالته أوفضيحته (فلن عملك له من الله شيأ) فلن تستطيع له من الله شيأ غير صالحة للرقى كما تقدّم عند قوله \_ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض \_ مرتب الدرجات فيعذ ب من يشاء ويغفر لمن يشاء فهؤلاء من الذين لم يصلوا لدرجــة الكمال النفسية (لهــم في الدنيا خزى) هوان بالجزية والخوف من المؤمنين على حسب درجتهم في الحياة (ولهم في الآخرة عداب عظيم) وهوالنار (سهاعون المكذب) أي اليهود وكرره للتأكيد (أكالون للسحت) الحرام كالرشامن سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة مثـل كعب بن الأشرف ونظراله كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم . وفي الحـديث لعن الله الراشي والمرتشى أخرجه الترمذي وأبو داود • قال الحسن ذلك في الحاكم اذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا (فان جاؤك) يعنى اليهود (فاحكم بينهم أوأعرض عنهم وان تعرض عنهم فان يضر وك شيأ) وهذا إما وارد في اليهوديين الزانيين و إما في الرجلين من قريظة والنضير وقد تقدّم كل ذلك (وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط) بالعدل (ان الله يحب المقسطين) فيحفظهم م ويعظم شأنهم ثم أخذ في التعجيب منهم فقال (وكيف بحكمونك وعندهم النوراة فيهاحكم الله) بالرّجم وانما طلبوا ذلك فرارا من الحق وعدولا عن العدل وتجاوزا عن النصفة والا فكيف يحكمونك فتحكم بينهم على مقتضى التوراة (ثم يتولون) يعرضون عن حكمك (من بمد ذلك وما أولئك) اليهود (بالمؤمنين) بكتابهم باعراضهم عنه أوّلا وعما يوافقه ثانيا (انا أنزلنا التوراة فيها هدى) يهدى الى الحق (ونور) يكشف عماأشبههم من الأحكام (بحكم بها النبيون) يعنى أنبياء بني اسرائيل (الذين أسلموا) هذه صفة مدح بها النبيين تنويها بشأن المسلمين وتعريضا لليهود الذين حادوا عن جادّة أسلافهم في أخذ الربا وقد نهوا عنه وأكاوا أموالاالناس بالباطل -كـ شأن المسلمين اليوم ـ وكشير من قضامهـم وحكامهم فلافرق بينهم و بين أولئك اليهود في شئ ولذلك من قت البـلاد شر ممزق ألا لافرق ببن حكام المسلمين في العصور المتأخرة في قضائهم الغاش وأفعالهم المنكرة وأحوالهم المحزنة و بين أولئك اليهود في بلاد العرب الذين دالت دولتهم \_وخر" عليهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون \_ أقول هذاوأنا أعتقد أن عذه الآيات أنزلت لأجلنا يحن فاولئك اليهودقد ماتوا وخلفهم قوم آخرون ولايدينون بكتابنا وانما ذكرهم الله عبرة لنا وتعلما وتنبيها والافحا معنىقوله \_ والنبيين الذين أسلموا \_ فكان أنبياء

بنى أسرائيل لما كانوا على الهدى مسلمين ، فأمّ الأمّ، الاسلامية اليوم وقد حاد الفضاة عن الحق والعدل وتنكبوا طرق الشرع القويم وزادوا عن الحق فيؤلا، الفضاة فيها ليسوا على سنن الاسلام ولاطريق المدى ولاجارين على منهج الاسلام

وعلى ذكر القضاة أذكر هنا حادثة واحدة لفضاة مصر • جاء أحد للولاة في مصر وقال لمن له الأمر الشرعى في البلاد انكم تنضون بمذهب أبير حنيفة والفتاري يناقيل بعضها بعضا فهل لنا أن بجعل لنا قانونا واحدا مناسبا لأحوال الآمة من الممذاهب الاسلامية كما فعمل المملون في الاستانة وفيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الشيخ • كلا افعلوا مالشاؤن فاضطر الوالي أن يأتى بالقانون الفرنسي فجمله شاملا علما في جيع البلاد وذنك بفعل هذا الشيخ الشره لأن مذا الشيخ خاف أن يشترك مع مدهب أبي حنيفة الذي هو يعرفه مذاهب أخرى وهذا مما يجول عالم. المذاهب الأخرى بشاركونه في الصيت والذكر والشهرة والفتوى وتزول تلك الأبهة والعظمة والهيبة الكبرى من النفوس ويتاسمه العلماء سطوته وعيبتمه ونفوذه ونقوده • أن ذلك هوالتلاعب بالدين وهو أشبه عالجاء عن اليهود وأمهم ـ يسر فون الكمام عن مواضعه ـ فهذا أنكر مذاهب ثلاثة لأجل خبزياً كام ومال يكنزه . فبهذا الشبيخ وأشاله ذهبت هيبة الاسلام وضلت الأحكام . وأنا لا أحدَّثك عن شهاد الزور الذين يقبلونهم رسم يعلسون انهم من ورون ولاعن الرشا ولاعن النهاون في الأحكام فذاك شأم ذائم م فيل هذه صفة علماء المسلمين الذين هم كأنبياء بني اسرائيل الذين كانوا بحكمون بالتوراة (للذين هادوا رالر بانيون والأحمار) الزهاد والماما، السال كون طريق أنبياتهم وعطف على النبيون ( بما استعدفظوا من كتاب الله) بسبب أمر الله ايامم بأن يحظوا كتابه من التضييع والتحريف (وكانوا عليه شهدا،) رقباء نثلا يبدّل كافعل كيمبين الأشرف ومنحذا حذوه الدين لم يحلظوا كتاب الله وليسوا عليه رقباء فاندلك يبدل وعكدا أس بوش علماء الاسلام لما تقيقرت الأمم الاسلامية فانهم قد زاغوا عن طريق الجادة وأجازوا الفتاري المتناقشة على مقة بي الأقوال المختلفة والمدلا يرضي ذلك لأنه صادر عن هوى . فليس هؤلاء شهداء على القرآن ولارقباء فكانهم غيروه وايس التغيير للفظه بلالتغيير في مقصود الأحكام وذنك يؤدّى الى انه بارالأمّة وضياعها عام تهاونوا في الدين النّه بر م مُخاطب الله الحكام قائلا (فلاتخشوا الناس واخشون) يقول للحكام لاتخشوا غيرانة في حكوماتكم والاكم والمداهنة فيواخشية ظالم أومراقبة كبر (ومن لم يحكم بما أنزل الله) مستهينا به منكراله (فأولئك مم السنة فرون) الاستهانهم به وتمر دهم بأن حكموا بنيره فكفرهم لانكارهم وفستهم بالخروج شنه رظامهم بالحكم على خلافه والظلم والفسققدذ كرا في الآيات الآتية هنا ، ثم أخذيه ، يد أحكا ما من أنوباً فقال (بكر بمنا عايهم فيها) في النوراة (أن النفس بالنفس) أي ان النفس تقتل بالنفس (والعين بالعين والأنف بالأنف والأن بالأذن والسن بالسن) أى ان المين منةوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصاءمة بالأدن والسنّ مناوعة بالسنّ (والجروح قصاص) أىذاتقصاص أى حكومة عدل وهذه قاعدة عامة ذكرها بعد الأربعة التي خصصها بالدكر ميتول لس هذا خاصا بالأربعة فالجروح على وجه العموم فصاص في يمكن أن يقتص منه كاليدوالرجل الله كروالا نثيبن فأما مالا يمكن القصاص فيه كرض في لحم أوكسر في عظم أوجراحة في بلن يخاف منها الثان فنها لأرش والحكومة العادلة

﴿ الطيقة ﴾

هذه شريعة التوراة وردت فيه وقد أجمت الأثمة على صحة الاستدلال بقوله \_ وكتبها عليهم فيها أن النفس الخر على هذه الأحكام ولاجرم أن هذا من شريعة من تندم من الأم فنحن إن متعبدون بشريعة من قبلنا أى اننا متعبدون بما صح من شرائع من قبلنا بطريق الوحى لامن طريق كتبهم المبدلة ونفل أربابها من قبلنا أى اننا متعبدون بما صح من شرائع من قبلنا بطريق الوحى لامن طريق كتبهم المبدلة ونفل أربابها

وهذا مذهب أبى حنيفة و بعض أصحاب الشافعي وعن أحدى الروايتين عنه و وقال قوم كابن الحاجب من المتأخرين انفا متعبدون بمالم ينسخ من الأحكام الباقية قبل شريعتنا لسكنهم لم يعتبر وا قيد الوحى فان الوحى واجب التنفيذ سواء وافق شرع من قبلنا أم لم يوافقه

وقال آخرون كالأشاعرة والمعتزلة والآمدى ليس شرع من قبلنا شرعالنا . وهذا الخلاف بينهم لايتناول هذه الأحكام التي أجعت الأمنه عليها وهي أن الجروح قصاص مع التفصيل المتفدم ( فن تصدّق به ) أى القصاص أى فن عفا عنه (فهو ) أى التصدّق ( كفارة له ) للتصدّق يكفر الله به ذنو به (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون \* وقفينا على آثارهم ) وأتبعناهم على آثارهم (بعيسى بن مربم) مفعول ثان عدى اليه الفعل بالباء (مصدّقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ) هذه الجلة حال (رمصدّقا لما بين يديه من التوراة وهكذا قوله (وهدى وموعظة للتقين)

م قال (وليحكم أهسل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلتك هم الفاسفون) عن حكمه أوعن الإبمانيه ان كان مستهينا به وهذا يدل على أن الانجيل قد نسخ أحكاما فى التوراة وهو بهامستقل و يجب العمل به على متبعيه (وأنزلنا اليك الكتاب بالحق) أى القرآن (ومهجنا عليه) و رقيبا على سائر الكتب المنزلة لأن القرآن مصدق لجبع الكتب السهاوية وفى قراءة بالبناء للمجهول أى هو من عليه وحفظ من التحريف والحافظ هو الله والحفاظ فى كل عصر (فاحكم بينهم بما أنزل الله) اليك (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) بالانحراف عنه الى مايشتهونه (لكل جعلنا منكم) أيها الناس (شرعة) شريعة وهى الطريق الى الماء شبه به الدين لأنه طريق الى ماهو سبب الحياة الأبدية (ومنهاجا) طريقا واضحا فى الدين من نهيج الأمراذا وضح

واعلم أن هذه الآيات أبانت أن شريعة مجد وشريعة موسى وشريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام متباينات وهناك آيات أخرى تقدمت وستأتى أن الشرائع متفقات كما في قوله تعالى - شرع لكم من الدين ماوصي "به نوحا الخ \_ فا يات الاتفاق راجعة إلى الا يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفعل الفضائل العامة واجتتاب الرذائل . فأما الاختلاف بين هذه الديانات ففي الفروع كطرق العبادات و يعض الأحكام التي تتغير بتغير الأزمنة لأن الله جبل هذا العالم على الاختلاف (ولوشاء الله لجعلكم أمّة واحدة) جماعة متفقة على شريعة واحدة ودين واحد لا اختلاف فيه (ولكن) أراد أن يختـ بركم فكاغاير بين صوركم وأخلاقكم وأوطانكم وأحوالكم غاير بين شرائعكم (ليبلوكم) يختبركم (فيما آناكم) من الشرائع المختلفة وهل تعملون بها أم لا وهل تذعنون لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الالهية بنظركم الثاقب وفهمكم لما تشاهدون من نظامنا العجيب الدال على الحكم في الاختلاف في المشاهدات الحسية التي يترنب على اختلافها الآثار النافعة (فاستبقوا الخبرات) فابتدروها انتهازا للفرصة فلا تشغلوا الفكر فها يوقعكم في الشك والريب كالاختلاف المذكور فلانقولوا لانبالى بالشكوك التي تجول بخواطرنا ولنسر فىديننا ولانسأل عنهذا الاحتراف فيأفئدتنا لناجم من الشكوك المؤلمة بل يجب الفكر في أسبابه لأننا انما بختبركم لتظهر آثار قواكم الفكرية وعجائب عقولكم فعلى أولى الألباب منكم أن يعكفوا على الفكر في كل ما اشــتبه لأننا خلقنا عقولكم لهدايتكم فالسكنب السماوية جاءت لفتح باب الفكر و بالفكر فا التبس تكون الهداية (الى الله مرجمكم جيعًا) وكيف ترجعون اليه ناقسين بلها متحيرين فهوعليم بالمقصرين منكم والمبادرين (فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون) فينزل المقصرين عن درجة المبادرين (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) أى أنرلنا اليك السكتاب وأن تحكم بينهم أي والحسكم بما أنزل الله (ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنول الله اليـك) أي يضلك أحبار اليه رد فتحكم لهم وتقضى على خصومهم من اليهود على أن يؤمنوا بك فيتبعك عامّة اليهود كما تقدّم (فان تولوا) عن الحسكم المنزل وأرادوا غيره (فاعلم انما يو يد الله أن يصيهم ببعض ذنوجهم) أى ذنب المتولى عن حكم الله الذى هو بعض ذنوجهم الكثيرة (وان كثيرا من الناس لفاسقون) مقرّدون فى الكفر أخبكم الجاهلية يبغون) وهو الميل و لمداهنة فى الحسكم ومتابعة الهوى كما يو يد بنو النضير وقد تقدّم هذا فى مقدّمة هذا المقصد (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) يعنى أى حكم أحسن من حكم الله ان كفتم موقنين أن لكم و با وأنه سبحانه عدل فى أحكامه اله المقصد السادس

# ( المَقْصِدُ السَّابِعُ )

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِياء بَعْضُهُم أُولِياء بَعْض وَمَنْ يَتُوكُمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِينَ \* فَتَرَى ٱلَّذِينَ فَى تُعلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُواعَلَى مَاأْسَرُ وَافِي أَنْفُسِهِم فَادِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَهُو لَا ءَالَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهَدًا عَمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَكُمْ ، حَبَطَتْ أَعْمَا لَهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَن يَر تَدَّ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْحَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَئَمٍ ، ذلكَ فَصْلُ ٱللهِ يُوْنِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِع عَلِيمٌ \* إِنَّمَا ولِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَّةَ وَيُوثُونَ الزَّكاةَ وَثُمْ رَاكِمُونَ \* وَمَنْ يَتُوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ، فَإِنَّ حِزْبَ ٱللهِ ثُمُ الْغَالِبُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوالاَ تَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا دِينَـكُم هُزُواً وَلَعِباً مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواالْكِتَابَ مِن فَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِياءً ، وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنتُم مُومِّنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَ يَتُم إِلَى الصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوها هُزُوا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لاَ يَعْدَقِلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ هَلَ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَكْبَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلَ أُنَبَنِّكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللهِ مَنْ لَعَنَهُ ٱللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ ، وَجَمَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنازِيرَ وَعَبَدَ الطاغُونَ أُولَٰذُكَ شَرُّ مَكَاناً وَأَصْلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبيلِ \* وَإِذَا جَاوَ كُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بالْكُفْرُ وَهُمْ فَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَأَلَنَّهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ \* وَتَرَى كَثِيراً مِنهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنم والمدوان ، وأكلهم السُّفت ، لَبدُس ما كانوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْإَحْبَارُ عَنْ قُولِهِمُ الْإِنْمَ، وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصَنَّعُونَ \* وَقَالَتِ الْيَهُودُ

يَدُ اللهِ مَعْلُولَةُ عَالَتْ أَيْسِهِمْ وَلَمِنُولَ بَهِ ذَا لَى يَدَهُ مَدِيْسُوطَتَانِ يُنْفِقَ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيراً مِنْهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى كَثِيراً مِنْهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ كُلَما أَوْقَدُوا ناوا الْحَرْبِ أَصْفَا أَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللهُ لاَيْحِبُ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ كُلَما أَوْقَدُوا ناوا الْحَرْبِ أَصْفَا أَللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللهُ لاَيْحِبُ اللهُ سِدِينَ \* وَلَوْ أَنْ الْهُ لَ الْمَعْمِ اللهُ اللهُ مِنْ رَبِهِم مَنْ رَبِّهِم اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ رَبِّهِم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

يروى أن عبادة بن الصامت قال ان لى أولياء من اليهود كشيرعددهم شديدة شوكتهم وانى أبرأ الى الله ورسوله من ولا ينهم ولا ولى لى إلا الله ورسوله فقال عبد الله بن أبى ابن سلول النبي لا أبرأ من ولا به اليهود فانى أخاف الدوائر ولا بد لى منهم

وأيضا لما اشتد الأمن على طائفة من الناس في وقعة أحد و المخوفوا أن يدال عليهم السكفار فقال رجل من المسلمين أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ عنه أمانا اني أخاف أن يدال علينا اليهود وقال رجل آخر أنا ألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أمانا

وأيضا كان أبو لبانة بن عبد المنسذر قد بعثه النبي صدبي الله عليه وسدلم الى بني قريظة حين حاصرهم فاستشاروه في النزول وقانوا ماذا يصنع بنا اذا زانما فجمل أصبعه في حلقه مشيراً الى أنه الدبح وانه يقتلكم

هذه هى الأسباب التى ذكرها المفسرون الأجلاء الزول هذه الآية التى تراد لتهذيبنا اليوم وتعليمنا كيف نكون أمّه عزيزة الجانب و فورة المزلة باتحاد الكامة وهى (يأبها الدين آمنوا لاتفخذوا الهود والنصارى أراباء) أنصارا وأعوانا على أهل الايجان بانة ورسوله و لا ترون أبها المؤمنون أن بعض الهود أعوان بعض عليكم و بعض النصارى أعوان بعض عليكم فكيف تتخذون منهم أولياء و ان من يتخذ منهم أمنوانا فاله منهم وهو بكون ظللا لنفسه ولا تمته بعلونته أعداءهم وهذا هو قوله (بعضهم أولياء بعض) الى قوله (والله لايهدى القوم الظالمين) ثم أخذ يفصل ذلك بنحو مانقدم فى الأحاديث فقال (فترى الذين فى قاوبهم ممض) نقاق (يسارعون فيهم) أى فى موالاتهم (يقولون الخشى أن تصيبنا دائرة) من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمل وتكون الدولة للمكفار (فرسي الله أن بائى بانفتح) لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه واظهاردينه على أعدائه والمهود والنصارى وفتح مكة وفتح قرى اليهود على الأديان كها واظهار المسلمين على أعدائههم من الكفار والهود والنصارى وفتح مكة وفتح قرى اليهود من بلادهم بلا كفة وتعب كما أتى الرعب في قوبههم من أخوا ديارهم وخرسها بأيديهم وحاوا الى الشام ويصبحوا) أى يصبح المنافقون المذكورون (على ما أسروا في أنسهم نادمين) على ما بطنوه من المكفر وللشك وعلى مولاة هؤلاء والملك عقق ماذكر

واعلم أن عسى من الله واجب لأن الكريم اذا أطبع فى خير فعله وهو بمنزلة الوعد لتعلق النفس به ورجائها له وهنا يخطرسؤال فيتال ماذا يقول المؤمنون حيدت فقال (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعكم) أى يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وفرحا بما من الله

عليهم من الاخلاص (حبطت عمالهم) أى بطل ما كانوا يعملون من الخبرات لأجلما أظهروه سن النفاق وموالاة البهود (فأصبحوا خاسرين) دنياهم بافتضاحهم لموالاتهم من هزمهم انلة وفى الآخرة أيضا باحباط ثواب أعمالهم

﴿ الكلام على الرد: ﴾

اعمأنه قد ارتد من العرب في أواخ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق بنومد لح و بنوحنيفة و بنو أسد و وسبع فرق في عهد أبي بكر رضى الله عنده فزارة وغطفان و بنوسلم و بنو ير بوع و بعض تميم وكندة و بنو بكر بن وائل وفرقة واحدة ارتدت في خلافة عمر بن الخطاب وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم هؤلاء هم الذين ارتد وا من العرب في زمان النبوة و بعدها الى زمن عمر رضى الله عنه

﴿ قَتَالَ أَهِلَ الرَّدُّ ﴾

أما الفرق التي ارتدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان بني مدلج كان رئيسهم ذا الخمار الأسود العندي تنبأ باليمن و ستولى على بلاده ثم قتله فيروز الديامي لياة قبض رسول الله صلى الله عايه وسلم من غدها وأخبر الرسول في تلك الليلة فسر المسلمون وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول

وأما بنوحنيفة فهم أصحاب مسيامة السكذاب تنبأ وكتب الى رسول الله صلى الله عايه وسلم ﴿ مسيامة رسول الله الله عليه وسلم أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك ﴾

فأجاب ﴿من مجد رسول الله الى مسيامة الكذاب أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للنقين ﴾ خار به أبو بكر بجند من المسلمين وقتل كما سبأنى

وأما بنو أسد فهم قوم طليحة بن خويلد واقد تنبأ فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا فهرب بعد الفتال الى الشام ثم أسلم وحسن اسلامه . هـنـه هي الفرق التي ارتدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل

أما الفرق السبع التي ارتدت في زمن أبي بكر رضى الله عنه فاعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل الدينة وأهل مكة وأهل البحرين من بني عبد القيس فانهم ببتوا على الاسدلام ونصر الله بهم الدين

ولما ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة هم أبو بكر بقتالهم وكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قالها فقد عصم منى ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لومنعونى عناقا أوقال عقالا كانوا يؤد ونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . وقال أنس بن مالك كره أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مانعى الزكاة وقالوا هم أهمل القبلة فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره م وقال ابن مسهود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حدثاه في الانتهاء م واثني أبوحصين على الخروج على أثره م وقال ابن مسهود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حدثاه في الانتهاء م واثني أبوحصين على أقى بكر لبسالته وقال انه أفضل من ولد بعد النبيين لقتاله أهل الردة

امى بدر بسامه وها الكذاب فأهلك الله ولقد أرسل خالد بن الوليد في جيش كثير الى بني حنيفة بالبيامة وهم قوم مسيامة الكذاب فأهلك الله مسيامة على يدوحشي غلام مطعم بن عدى الذي قتل حزة

معلى بالتي التي ارتدت في زمن أبي بكر لما حاربها رجعت الى الاسلام بجيوش من الصحابة ومن معهم والفرق السبع التي ارتدت في زمن أبي بكر لما حاربها وجعت الى الاسلام بجيوش من الصحابة ومن معهم وأما التي ارتدت في زمن سيدنا عمر فه بي غسان قوم جيلة بن الأبهم تنصروا وساروا الى الشام

﴿ من هم القوم الذبن يحبون الله و يحبهم الله ﴾

هم الصحابة الذين قانلوا أهل الردّة وأهل اليمن وقد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كما أننى على الصحابة إذ قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفقدة وألين قلوبا الايمان يمان والحكمة يمانية وكذلك الأنصار الذين هم قدم من الصحابة وقوم من اليمن منهم ألفان من النخع وخسة آلاف من أهل كندة وبجيله وثلاثة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا يوم القادسية مع عمر وكذلك الفرس لأنه عليه السلام سئل عن القوم الذين يجهم و يحبونه فضرب يده على عائق سلمان وقال هذا وذووه

هؤلاء هم الذين وردت الأحاديث المختلفة بأنهم الذين يحبهم الله ويحبونه وأنذلك معجزة فانردة العرب ورجوعهم للاسلام وفصر الله للسلمين بجنوده . كل ذلك كان مغياه واعلم أن مانى هذه الأحاديث ليس حاصرا لمن يحبهم الله و بحبونه فان معنى حب الله العبد ارادته الحدى والتوفيق له فى الدنيا وحسن الثواب له فى الأخرة ومعنى محبة العباد له ارادة طاعته والتحرز من معصيته وليس ذلك خاصا بهؤلاء بل ان الأمم الاسلامية كليا خدت أمّة جاءت أم حتى انك اترى النتار الذين جاؤا من بلادهم وأزالوا الدولة العباسية على يد أبنا جنكيزخان وقتاوا الخليفة العباسي وحكموا الاسلام هم الذين أسلموا بعد ذلك وهم فى بلاد الروسيا الآن وعلى نهر فواجا وغيره و يبلغون عشرات الملايين وكذلك يوجد أمم أسلمت في بخائر الهذد الشرقية نحو الآن وعلى نهر فواجا وغيره و يبلغون عشرات الملايين وكذلك يوجد أمم أسلمت في بخائر الهذد الشرقية نحو أفلاس هؤلاء من الذين يحبهم الله . نع يحب الله من صلح من هذه الأمم وقام بالأمم خير قيام وكذلك أسلم فى زماننا من عظاء الانجليز اللورد هدلى وقد قابلته فرأيته رجسلا عظما بعد ماقرأت رسائله فى الاسلام خصوصا بعد مازار الأقطار الحجاز المؤردة وأدى فريضة الحج فكل هؤلاء داخاون فى المجة المذكورة

فالله بهذه الآيات يقول لنا كلما ارتدت أمّة عن الاسلام دخلت فيه أمّة أخرى لأن الاسلام وحى أواد الله بقاء ه ليكون من المواز بن التي ينصبها الله للعدل وللحياة في الأرض فهذا هو قوله تعالى (باأيها الذين آمنوا من برند منكم عن دينه) لى قوله (والله واسع إعليم) ومعنى (أذلة على المؤمنين) عاطفين عليهم متذللين لهم جع ذليل لاذلول فان جعه ذلل وقوله (أعزة على الكافرين) أى شداد متغلبين عليهم من عزه اذا غلبه وقوله (يجاهدون في سبيل الله) صفة أخرى لقوم وقوله (ولا يخافون لومة لائم) عطف على يجاهدون فهم جامعون للجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه وقوله (ذلك) أى المتقدم من الأوصاف (فضل الله يؤنيه من يشاء) عنحه و يوفقه له (وائلة واسع عليم) كشير الفضل عليم بمن هو أهله

ولما أتم السكافرين وازدلافه الى دركات المرتدين أخذ يشكام على النفاق والموالاة ومن الذين نواليهم فقال مراتب السكافرين وازدلافه الى دركات المرتدين أخذ يشكام على النفاق والموالاة ومن الذين نواليهم فقال (انما وليسكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكمون) لما أسلم عبد الله ابن سلام قال يارسول الله ان قومنا بنى قريظة والمضير هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا فنزلت فقرأها عليه وسلم فقال عبد الله بن سلام رضينا بالله و برسوله نبيا و بالمؤمنين أولياء

واعلم أن الآية عامة ولاسبب من الأسباب الواردة يخصصها فهو يقول ان أهل معونتكم وموالاتكم هم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم متواضعون لامتكبرون عليكم كما تقدم فى قوله تعالى \_ ذلة على المؤمنين أعزة على الحكافرين \_ ثم أبان أن من انبع همذا الفريق فائه فائز لأنهم هم الغالبون وهذا قوله تعالى (ومن يتول ننه ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) يعنى فانهم هم الغالبون لكن وضع الظاهر موضع المضمر تعظيما لشأنهم ثم أخذ بشرح الموضوع زيادة ايضاح لأهميته فقال تعالى

(يا أيها الذين آمنوا لانفخذوا الذين تخوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبدكم والكفار أولياء واتفوا الله ن كنتم مؤمنين ﴿ وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لايعقلون) والمعنى أن أهل الكتاب الذبن اتخذوا الدين هزؤا ولعبا ولكفار وهم عبدة الأصدم لا بجوز المسلمين أن يتخذوهم أنصارا وأولياء وهذا على قراءة النصب بعطف الكفار على الذين انخذوا دينهم وقرأ بالجر أبوعمرو والكسائى و يعقوب فيكون الذين انخذوا الدين هزوا ولعبا من أهل الكتاب ومن عبدة الأونان وهم الكفار معا وعلى كلمن القراء تين لا يجوز موالاتهم

روى أن نصرانيا بالمدينة كان اذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محدا رسول الله قال أحرق الله الـكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله

وردى أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهر الاسلام نم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهما فنهى الله عن موالاة هؤلاء جيعا وقوله (واتقوا الله) أى بترك مانها كم عنه وقوله (إن كنتم مؤمنين) أى بوعده ووعيده وقوله (ذلك بأنهم قوم لايعقلون) لأن السفه يؤدى الى الجهل بالحق والهرق به والعقل يمنع منه

ثم إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال أومن بالله وما أنزل الينا الى قوله ونحن له مسلمون فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى عليه السلام لا نعلم دينا شرا من دينكم فقال الله له (قل) لهم (يأهل السكتاب هل تنقمون منا) هل تنكرون منا وتعيبون يقال نقم منسه اذا أنسكره وانتقم اذا كافأه (الا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل وان أكثركم فاسقون) أى لا تنسكرون منا الا ايماننا بالله و بما أنزل الينا من القرآن وما أنزل الى الأنبياء واعتقاد أن أكثركم فاسقون وهذا على حد قول الشاعر

ولاعيب فيهم غديرأن سيوفهم ﴿ بِهِنَّ فَاوَلَ مِن قراع السَّكْتَاءُبِ

فهـ لى الحق يذكر أوالخبر يعاب آمنا بالأنبياء الذبن أرسلهم الله فنقمتم علينا واعتقدنا أنكم فاسقون خارجون عن سنن الحق بتحريفكم في دينكم وكفركم بديننا وهدندا صدق . فكيف تنكرون وتعيبون ذلك . وكيف تقولون لا أمل دينا شرّا من دينكم (قل) لهم يامحمد (هل أنبشكم بشرّ من ذلك مثو بة عند الله) جزاء وثوابا عند الله والمثوبة في الخير كالعقوبة في الشر" (من لعنه لله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير) بدل من شر أى بشر من أهل ذلك وهؤلاء هم اليهود أبعدهم الله من رحمته ومسخ بعضهم قردة وخنازير وهم أصحاب السعت إما مسخا جيعا واما مسخامعنويا بأن صاروا مقلدين كالقرود ودوى شهوات كالخنازير بسبب المعاصي التي ارتكبوها بمخالفة التوراة (وعبد الطاغوت) معطوف على صلة من أى أطاع الشيطان فيما سوّل له وفي معناه العجل الذي عبدوه والكهان والأحبار والرهبان الذين اتبعوهم فيهأحاوا وحرموا (أولئك) الملعونون (شرمكاما) وإذا كان مكانهم شرًّا فهم أولى بالشرّ (وأضلُّ عن سوا. السبيل) أي قصد الطريق المتوسط بين غلق النصاري وقدح اليهود (واذا جاؤكم قالوا آمنا) أي اليهود فانهم نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عامّة المنافقين (وقد دخاوا بالكفر وهم قد خرجوا به) أي يخرجون من عندك كا دخاوا (والله أعلم بما كانوا يكتمون) من الكفر وفيه وعيد للم (وترى كشيرامنهم) أى من اليهود أوالمنافة بن (يسارعون في الاثم) أي ما يختص بهم من الحرام (والعدوان) ما يتعدّى الى غيرهم (وأ كلهم السحت) أي الحرام (لبئس ما كانوا يعملون) لبئس شيأ عملوه (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت) لولا اذا دخل على الماضي أفاد النو بيخ واذا دخـل على المستقبل أفاد التحضيض . يقول الله هلا ينهاهم هؤلاء العلماء الزاهدون والعابدون عن قول الاثم وأكل الحرام (ابئس

ما كانوا يصنعون) وهذا تو يبخ لهم وتقريع أشد من تفريع العامة الذين قرعهم على عملهم وهؤلاء قرعهم على صنعهم والصنع لا يكون إلا بعد التروّى وهؤلاء العلماء قد أمسكوا عن الأمم بالمعروف والنهى عن المنكر قصدا وعمدا للحافظة على رئاستهم وأخذ الأموال بالماطل والعالم أولى بالعقاب من الجاهل . فالعلماء أقرب الناس الى العداب في كل أمّة منى قصروا عن النصيحة للائم

ولقد كان اليهود أغنيا. فلما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم قل مالهم فقالت اليهود إن الله ممسك مقتر وهذا قوله (وقالت البهود يد الله مغاولة) فهو مجاز اما عن البخل أوالفقر (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) دعا، عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدى حقيقة ليكونوا أسرى في الدنيا ويوم القيامة (بل يداه مبسوطتان) ثي اليد مبالغة في نفي البخل واثبات الجود (ينفق كيف يشاء) أي يرزق كما يريد و يختار فيوسع على من يشاء ويقتر على من يشاء (وليزيدن كثيرا منهـم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة) فلاتنوافق قلوبهم (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأهاالله) فترى النصارى مختلفين مذاهب دينية وعقائد وهكذا اليهود وذلك موجب لنفرق الكامة فكلما أرقدوا نارا للحرب أطفأها الله بالتخاذل (ويسعون في الأرض فسادا) أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد واثارة الحرب والفتن وهتك المحارم (والله لا يحب المفسدين) فلا يجازيهم إلا شرًّا (ولو أن أهل الكتاب آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم (واتفوا) ماذكرناه من المعاصى (لكفرنا عنهم سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ، ولوأنهم أقاموا التوراة والانجيل) باذاعة مافيها من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بأحكامهما (وما أنزل اليهم من ربهم) أي سائر الكتب المنزلة (لأ كاوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) أي لوسع الله عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السهاء والأرض أو بكثرة ثمر الأشجار وغلة الزرع ونموّه ووفرته (منهم أمّه مقتصدة) متوسطة في عداوة النيّ صلى الله عليه وسلم (وكثير منهم ساء ما يعملون) أي بدُّس ما يعملونه وفيه تعجيب أي ما أسوأ عملهم وهو المعاندة وبحريف الحق والاعراض والافراط في العداوة • انتهى النفسير اللفظى ﴿ لَطَا رُفُ ﴾

(١) اللطيفة الأولى - ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا اليهود والنصارى أولياء -

(٢) اللطيفة النانية \_ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا \_ الآية

(٣) اللطيفة الثالثة \_ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهـم الاثم وأكاهـم السحت لبئس ما كانوا يصنعون \_

(٤) كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله \_ ﴿ اللطيفة الأولى ﴾

ليس المقصد من اليهود والنصارى خصوصهما وانما ذلك يراد به أن يحفظ كيان الدولة ولايفرق الجمع بالتخاذل والانفاق السرى مع الأعداء من أى دولة ومن أى دين والا فقدجاء التتار منجهة المشرق وأزالوا دولة العرب والحد معهم الوزير العلقمي سرا وذهبت الدولة لهذا الغدر . فهل كان يجوز الذلك الوزير ذلك لا لا يجوز موالاتهم عنه قال الشاعر إذ ذاك

يا أمّه الاسلام قومى واندبى ، وابكى على ماتم المستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه ، لابن الفرات فصار لابن العلقمي

وهذا الوزيركان شيعيا إواراد بذلك النكاية في أهل السنة الذين هم سنيون م ثم ان التتار خربوا الديار وفتكوا بالأمة فنكا شنيعا بسبب موالاة الوزير لهم وانشقاقه على المسلمين

وأيضا اذا عاهدنا أمّه كتابية فانا نني بعهدهم وكذلك أهل الذمّة ندافع عنهم وبحوطهم بعنايننا واذا عاهدنا قوما فلنف بعهدهم وبحارب معهم على أى دين كانوا وجاء في سورة الممتنة ـ لاينها كم الله عن الذين لم

يفاناً وكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن نبر وهم وتفسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين \* انما ينها كم الله عن الذين قاتاً وكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على الحراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون \_

فالفرآن يرجع فيه للعقل وللتفصيل والبيحث والتنقيب . فأما العــمل بالآيات بدون بحث فانما هو قعل الغافلين

﴿ اللطيفة الثانية ﴾

يقول الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حهل تنفرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الينا وما أنزل من قبل الخ ـ وأنا أورد حكاية لمناسبة هذه الآية . فأقول

﴿ الحكاية ﴾

توجهت يوما الى أحد أصحابي بدكانه جهة بأب الخلق بالفاهرة فسلمت عليه فرد السلام وقد رأيت رجلا معما جالسا معه ، فقال أنا أحب أن أعر فك بفلان المبشر ، فقلت كانا مبشرون ، فقال ذلك الضيف وهل يبشر إلا بأبن الله الوحيد ، فقلت كانى بالعقل وليكن حكا ، إما أن تقولوا ان العالم ليس له إله واما أن تقولوا له إله ، فقال وكيف ذلك ، قلت اذا كان الله يترك العالم بلا هاد ولام شد مثات الالوف من السنين ثم يأتى في آخر الزمان ويقول لهم هذا هو ابنى الوحيد يهديكم أفايس ذلك معناه البخل والجود والاله الذي يترك عباده هكذا سبهللا ثم يتذكرهم آخرا ليس بكريم واذن يكون هذا ليس باله فالاله متصف بأجل الصفات وأبهاها فقول كم هذا معناه اله لا إله في العالم فاما سمع ذلك منى انجه بانكلام الى جهة أخرى وقال ما الذي فعله نبيكم وليس كل فضل له الا في فصاحة القرآن بالإيجاز مع ان امرأ القيس قال

ه قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل على وهذا في الإيجاز لا ينقص عن القرآن . فقلت له اذا كان هذا هو البلاغة في نظرك فاسمع منى (العالم منظم) وهذه الجانة على ايجازها تجمع التوراة والالتجيل والقرآن وجيع السكتب السهاوية وسائر الديانات فهل أنا بقولى هذه الجانة الجامعة الآن أصبحت فوق النبيين . قال ، كلا قلت إذن لامعنى لحذا القول ، فقال أن نبيكم علمه رجلان ، قلت له أنتم أخذ تموها من قول السكفار دائما يعلمه بشر وأنا أقول الك أى نبي لم يتعلم ، ألم يتعلم موسى ، ألم يتعلم عيسى ، ألمس كل نبي لا بعد له من طريق يسبر فيه ، أفليس يسأل الناس عنها ، أفليس له ظائر ترضعه وص بية ، قال بلى ، قلت هذا تعليم ، ثم قلت له ألست ترى أن المعلمين في المدارس المصرية وفي الأزهر متعلمون ، قال بلى ، قلت ومعلموهم لم يكن طم نظير في العلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، قال نام لأنهسم كانوا جاهلية ، قلت فاذا

(بافلان) أنا أقول الحق ان هبذه المحاورات التي يقولها المبشرون اعاجملت لأكل الخبز والا فبالله اذا أراد الناس الحق فلماذا ينكر النصاوى على نبينا هدايته للناس . أليس يأمنهم بفعل الطاعات وترك المعاصى قال بلى . قلت أنا أليس المسيح جاء ليهد ب الناس فكرهه أتباع موسى وكفروه ، قال بلى . قلت أنا أشهد الله أن أكثر المتدينين لايريدون إلا الخبز والملبس والشهوات وهكذا قال علماؤنا المفكرون ان علماء الدين في أكثر الأم عقولهم أفرب الى عقول العامة يسعون الخبز . انظر (يافلان) ألسنا نقرأ كلام شكسير الا بجليزى وروسو الفرنسي وجميع علماء الأم يقرأ بعضهم كلام بعض بسرور فيا بال الفسيسين من النصارى يكرهون من جاء بعدهم ليهدى الناس الى الحق والحق أقول ان هذا لأجل الخبز والانسانية ضائعة في هذه المجادلات والمحاورات . فقال صاحب الدكان (يافلان) ان هذا المبشر يصلي سرا صلاة اسلامية وهوفى الجهر يعيش مع المبشرين ويا كل من صناعة النبشير فوافق المبشر على ذلك

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ حكاية مع شاب هندى )

قابلنى مندأيام شاب مدى فرأيته لابسا ملابس قطنية مغزولة باليد منسوجة بفسج غليظ لخيطان و من ها النسج (قلنسونه) على رأسه وثيابه على جسده و فقلته أهذا صناعة بلادكم و فقال نم . فقلت له أنت اليوم في مصر فهل بمنع أن تلبس كالمصريين و فقال لوفعلت ذلك لكنت خارجا عن الوطنية والعهود التي أخذت علينا و فقال أو فقلت له حدثى عنها و فقال ان الحنود الوثنيين ليس بينهم رابطة وغزله الوطنيون بعد الدوره الهندية و فقلت له حدثى عنها و فقال ان الحنود الوثنيين ليس بينهم رابطة لاختلافهم أديانا حتى ان كل جاعة منهم تبلغ ١٥ مليونا في المتوسط لها دين خاص بها ولما أراء الرئيس غالمدى (الزعيم الهنديدي) هو والرؤساء المسلمون الثورة لم بجدوا بابا يلجونه الا مدرسة على كره الاسلامية فقالوا للتلاميذ ابدأوا بالاضراب فأضربوا فانبعهم جيع الوثنيين وكان ما كان من هذا الميثاق الوطني وليس عندنا وئيس بخالف الميثاق ولامرؤس فقال قائل ان الرؤساء في مصر قد يخطؤن في أعماهم فقال ليس عندنا كذلك بل المب واقف لهم بالمرصاد قال تعالى له لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبرس ما كانوا يصدنعون في فقال التعالى حلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبرس ما كانوا يصدنعون في فقال التعالى حلى ينه وأيقنت أن هناك روحا في الاسلام استجدت لم تكن من قبل ولينصرن التقدن ينصره إن الته أقوى عز بز وهذه الحكاية تقدمت ولكن عنازيادة تناسب المفام في مناس ولينه ولينصرن التقدن ينصره إن الته أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله - كها الطيفة الرابعة قوله تمالى حكالما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله - كها المناه منه المناه الم

اعلم أن هذه القاعدة طبيعية الهية ، لقد خلق الله أنواع الحيوان رسلط الآساد على الغزلان ولكنه قلل من نسل الصنف الأول وأكثر من فسل الصنف الثانى حتى يبقى ماهو مأكول لقلة ماهو آكل وهكذا يجعل فى نوع الانسان قوانين لبقائه وشروطا لحياته ألاترى اله يحدث بين الدول تصادما واختلافا وهذا الاختلاف لولاه لأهلك بعض الأمم بعضا فيقولون يجب حفظ التوازن ومتى حفظ التوازن لانستبد احدى الدول بالأمم الصغيرة فلذلك نجد أمم أوروبا تجتمع من جهة على اضعاف أهل الشرق ومن جهة أخرى لاتسمح واحدة منها لأخرى بابتلاع بلاد كثيرة خيفة أن تكبر عليهن وتعظم ومع ذلك تراهم دائبين فى ايقاع الفتن والشرور والعداوات بين الأم الشرقية ليدوم لهم العز والسلطان ويسودوا فى بلادنا والرؤساء فى بلادنا يوالونهم وهم علمون قاوبهم حبا للجشع والشره ، فهذا هو أيقاد نار الحرب وذلك اطفاؤها ، انتهى المقصد السابع

( الذَّ عَدِدُ الثَّامِنُ )

ثُمَّ مَّابَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَٱللهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْمُلُونَ ﴿ أَنَا لَكُفَرَ لَكُفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ المَسِيحُ أَنْ مَرَّيَّمَ ، وَتَلْ المَسِيعِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ آءُ لُوا اللهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ . إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِن فَ أَنْصَارِ \* لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِذْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ ۞ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى ٱللهِ وَيسْتَغَفْرُولَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَا المَسِيحُ أَنْ مَرْتُمَ ، إِلاَّ رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ الرَّسل ، وَأُمُّهُ صدِّيقَة كانا يَأْ كُلَانِ الطِّمَامَ ، أَ نَظُرُ كَيْفَ أَبُكِنُ لَهُمُ الآياتِ ، ثُمَّ أَنْظُو أَنِّي مُوفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مالاَ يَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا، وَٱللهُ هُو السمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لاَتَغُلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ وَلاَ تَتَبعُوا أَهْوَاءً قَوْمٍ قَدُ وَلَوا مِن قَالُمُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ لَسَبَيل \* لَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ الوَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لاَ يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ ، لَبَئْسَ مَا كَانُوا يَفْ عَلُونَ ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ ۚ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، لَبَئْسَ مَا قَدَّمَت لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ ثُمْ خَالِدُوزَ \* وَأُو كَنْ أُوا يُومِنُونَ بالله والنَّبيّ وما أنزل إليه ما أنَّخذُوهُ أولياء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فاسقُونَ \* أَجَدَنَّ أَهُدّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُمْ ، وَكُذَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِنَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ذَلَكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْنَكُبُرُونَ \* وَإِذَا سَمِمُوا مَا أَنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنّنا فَا كُتُدُنّا مَعِ الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لَأَنُو مِنْ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ \* فَأَنَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْ الْ خَالِدِينَ فِيهَا ، وذلك جزَاد المحسنين \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَايَّانَا أُولَيْكَ أَصْحَابَ لَجْدِيم \* النفسير اللفظى ﴾

اعلم ان النبي صلى الله عليه وسنركان قد شج رأسه وكسرت رباعيته وهذا قد نند في روة أحد وهكذا أيضا تفدّم حديث الاعرابي الذي أراد قنله بالديف فسقط من يده وهو تحت الشجرة ثم تناول الديف صلى الله عليه وسار فأسنر الرجل بعد أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قنله فلم يفتله

وعن النبي صــ لى الله عليه وســ لم قال بعثني الله برسالته فضفت بها ذرعا فأوجى الله تعالى الى أن لم تبلغ رسالتي عذ بنك وضمن لى العصمة فقويت ، وعن أنس رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت \_ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك الآية \_ فأخرج رأسه من قبسة أدم فقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس وهـذا قوله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليـك من ربك) أي جميع ما أنزل اليك ولاتراقب أحدا ولانخف مكروها ولانبال باستهزاء اليهود ولا بكراهة المنافقين الجهاد ولاباستثقال اليهود حكم الرجم الذي حكمت به وهو موافق للتوراة (وان لم تفعل) وان لم تبلغ جميعه كما أمرت (فما بلغت رسالته) فيا أدّيت الرسالة لأن كتهان البعض يضيع ماأدّى منها كما تبطل الصلاة بترك ركن فيها ويموت الحي بقطع رأسه أوقلبه أوعضو رئيس أيا كان من أعضائه وان خفت الناس فقدحفظتك منهم (والله يعصمك من الناس) وهذا عدة من الله وضمان أن يعصم روحه من تعرّض الأعادي (إن الله لايهدي القوم الكافرين) الاعكنهم مما يريدون بك وهكذاكل من كتم شيأ من الدين فانه لم يبلغه ويكون ترك البعض كأنه ترك الكل « ألاترى أن رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة لما قالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد انهاحق أجابهم قائلا بلي ولكذكم أحدثنم وجدتم مافيها مما أخــ فـ عليكم من الميثاق وكمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فأنا برىء من احداثكم قالوا فانا نأخل بما في أيدينا فانا على الحق والهدى ولانؤمن لك ولانتبعك فهاهوذا يقول لهم قدكتمتم فكتمان بعض الدين لم يجز في الاسلام كما لم يجز فها قبله وهذا هو قوله تعالى بعد ماتقدم (قل يا أهل الكتاب لستم على شئ ) دين يعتد به (حنى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل البكم من ربكم) ومن اقامة الدين الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله \_ فلا تأس \_ لا تحزن عايهم لزيادة طغيانهم

وقوله (ان الذين آمنُوا الخ) تقديره \_ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلاخوف عليهم \_ عما أمامهم \_ ولاهم يحزنون \_ على مافاتهم \_ والصابئون \_ كذلك وانحا أفرد الصابئين دون الأديان لأنهم أشد انكارا للائبياء يقولون اننا لانتبع إلا الملائكة فأما البشرفانهم مقساوون و يزعمون أن الملائكة هم الذين يعلمونهم فقيل هم من القذيم هذا فقالوا هذا شرع ابراهيم قيل هم فابراهيم إذن نبيكم فثبت أن المشريكونون واسطة بين الناس و بين الملائكة والمحاورة هناك مبسوطة في

كاب ﴿ الشهرستاني ﴾

ومعنى هذه الآيات أن من آمن من أى دين وعمل صالحا فان الله يجازيه على ذلك خيرا بالجنة وبالنجاة من النار وقد تقدّم نظيرها في سورة البقرة (لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وأرسانا اليهم رسلا) ليذكروهم (كلا جاءهم رسول) منهم (بحا لاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) فقوله كذبوا جواب كلا وجلة كلما صفةرسلا (وحسبوا) أى بنو اسرائيل (أن لا تكون فتنة) أى أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم (فعموا) عن الدين وعن الدلائل والهدى (وصموا) عن استاع الحق كما فعلوا حين عبدوا المجل ومناب الله عليهم) أى ثم تابوا فتاب الله عليهم (نم عموا وصموا) كرة أخرى (كثير منهم) بدل من الضمير (والله بصير بما يعملون) فيجاز بهم ثم أخذ يشرح حال النصارى بعد الفراغ من أمم اليهود فقال (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن صميم وقال للسيح يابني اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم أنه من يشرك بالله) هو ظاهر التفسير الى قوله (لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة) أى أحد ثلاثة أى يقولون انه جوهر والحرارة وعنوا بالأب الذات و بالابن السكامة وبالروح الحياة وقالوا أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات و بالابن السكامة وبالروح الحياة وقالوا أن السكامة هي كلام الله الخسرون قولا المسيح اختلاط الماء بالمان وقالوا أن الأب إله والابن إله والروح إله والسكل إله واحد و و و بكم المسرون قولا المسيح اختلاط الماء بالمان وقالوا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد و و و بقل المفسرون قولا

نَّانيا أن الثلاثة . الله وهريم وعيسى آلحة ثلاثه و لألوهية مشتركة بينهم وكل و حدمته. إنه قال تعالى (وما من إله الا إله واحد وأن لم ينهوا عما يقولون) ولم بوحدوا وليمه في الدين كشروا منها م عداب أيم) أي لعمسنّ الذين بقوا على الـكفر منهـم (أفلايتو بون لي الله و يستغفرونا) أي أفلايتو بون بالانتهاء عن تلك العقائد (والله غفور رحيم) يغفر علم ويرحهم أن تابوا (ما المسيح أبن مربم الارسول قد خلت من قبه له الرَّسل وأمَّه صديقة) كسائر النساء الملاتي يلازمن الصدق (كانا يأ كالإن الطعام) ويفتقران ليه التنفارسائر الانسان والحيوان . فهذا تبين ماعنوا به من الرسالة والصدق ولهما مشاركون من نوع لانسان فأين الالوهية رتبين أيضا الذةص الذي يساريهما مع أصغر لمخبوقات وهذا موجب للمجب من تصديق الالوهية وهذا قوله (انظر كيف نمين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون عن يصرفون عن استماع الحق (قل) يامحمد لأتباع المسيح (أتعبدون من دون الله مالا والله الكم ضرا ولا فعا) وكل ماجاء على بده بتمليك الله له لامن نفسه فاذا كان هكذا في مشاركة المخلوقات له في النقص الحمال وليس له من نفسه نفع ولاضر فكيف تعبد دونه وقوله \_ مالا علك \_ أى شيأ لا علك وهو عيسى عليه السلام (أن الله هو السميع العليم) بالأقوال والعقائد فيجازى علمها ان خيرا فير وان شرا فيمر (قل) يامجد (ياأهن اكتاب لاتغاوا في دينكم غير الحق) أي غلوًا باطلا فترفعوا عيسى عليه لسلام الى أن تدّعوا له الالومية (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من تبل) عن طريق الشرع الحنيف يعني أسلافهم وأعتهم الذين ضالوا قبل مبعث مجد صلى الله عليه وسالم في شريعتهم (وأضلوا كشيرا) شايعهم على بدعهم وضلالهم (وضاوا عن سواء السبياء) ضلالا عقليا أخلاقيا (امن الدين كوروا من بني اسرائيل على لسان داو وعيسي ابن مريم) أي لعنهـم الله في الزبور و لاتير ل على أماز داود وعيسي • فأهل الله لما اعتدوا في السبت لعنوا فيه ومسخوا قردة • وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسي أصبحوا خناز بر وكانوا خسة آلاف رجل (ذلك بما عصوا وكانوا يعتـدون) تقدّم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بأوفى بيان (كانوا لايتناءون عن منكر فعلوه) أي لاينهمي بعضهم بعضا عن المنكرات التي فعلوها (لبئس ما كانوا يفعاون) تجب من سوء فعلهم (ترى كثيرامنهم) أى أه ل الكتاب (يتولون الذين كفروا) يوالون المشركين (لبنس ماقدمت لهم أنفسهم) لبنس شيأ فدّموه ليردوا عليه يوم النيامة و لمخصوص بالله مقوله رأن سخط الله عليهم) أن غضب عليهم وقوله (وفي العندال جم خالدون) أي في الآخرة (ولو كانوا يؤمنون باللة والنبي) يعني نبيه-م كوسي وعيسى (وما أنزل اليه ما انخذوهم أولياء) لأن دين الأنبياء لايرضي الشرك (والكن كثيرا منهم فاستون) حارجون عن دينهم ومقردون في نفافه-م ، ثم أخذ يوازن مابين النصاري واليهود مع المسلمين بالمشركين فقال (لنجدن أشد الناس عداوة المدين آمنوا ليهود والذين أشركوا) لشدة شكمينهم وتضاعف كفرهم (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قانوا إنا نصاري) لأنك ترى أن دين المسيح يأس بالمسامحة والعفو والمغنرة وحب الدرق والصديق والاحسان الى الغريب والفريب والكن اليهود على خلاف ذلك بل هم لابر بدون إلا أمنهم وحدها وهم قديا وحديثا لابر يدون إلا أنفسهم ولوأضر واالناس بذلك ثم أبد مودة النصاري بقوله (ذلك بأن منهم قديسين ورهبانا) أي علماء وعبادا (وأنهم لا يستكبرون) فهم متواضعون فالتواضع والاقبال على العلم والاعراض عن النهوات كلها خصال مجمودة وان كانت في كافرين نزات هذه الآيات حين هاجر المساءون من ايذاء الكفار بمكة كعثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وعمد الله بن مسعود وعبد الرحن بن عوف وأبى حذيفة وغديرهم وجيمهم ١١ رجلا وأربع نسوة وكان ذلك سرًا في رجب في السنة الخامسة من البعشة وهي الهجرة الأولى ثم خرج جعفر بن أبي طالب وغيره وهي الهجرة النانية حتى صاروا أنانين وتمانين رجلا سوى الدياء والصبيان فوجهت قریش و فدا علی راسهم عمرترین العاص ومعهم هدایا ناخجاشی و بطارقه لیردوهم آلی نووهم ففال عمرو ان

الهاص قد خوج فينا وجل سنه عقول قريش وأحلاه بها وزعم له نبى وقد أرسل اليك رهط فنسألك أن ردهم الماقوم، فأحضر المجابي المسلمين وقال عايقول صاحبكم في عبسي وأمّه فقال له جعفر بن أفي طاب يقول هو عبدالله ورسوله وكلة الله وروح منه لفاها الى مريم الها العدراء البتول ثم طلب منهم ماجاء في ذلك فقراً جعفر سورة مريم رهو والقد يسون والرهبان يسمعون في محدر دموعهم عاعرفوا من الحق فإينل عمرو بن العاص شيأ من المسلمين ورجع بخني حنين من عند المنجاشي و بني القوم عنده الى من الحق فإينل عمرو بن العاص شيأ من المسلمين ورجع بخني حنين من عند المنجاشي و بني القوم عنده الى سنة ستمن الهجرة وكتب وسول الله صلى الله على المنجاشي أن برقجه أن بزوجه أم حبيبة بنت في سفيان لما مات زوجها فرقوجها فرقوجها له والمهر أر بعمائه دينار وأمن النجاشي أن جعث ليها الساؤه مما عنده في من وحود فوردت أم حيمة اليه صلى الله عليه وسيروه و يحاصر خيبر وكذلك جدفر وأصحابه وسيمون رجلا عليم الثياب الصوف منهم ٢٧ رجلا من المجلشة وثمانية من النام وسمعوا سورة يس من وسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء ثمانون رجلا مع منه الآية ورابعدها وهو قوله تعالى (واذا سدموا ماأنول الى السول ترى فرانه حق و بنبوته واله والله والم المناه أنه عليه وسنم في من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) من الدين شهول وكذب اليه يقول

أشهدا نك رسول الله صادقا مصدقاً وقد بايعتك و بايعت ابن عمك جعفرا وقد بعت اليك ابني أزهى وان منت أن آتيك بنفسي فعلت والسلام عليات بارسول الله فغرق ابنه في البحر مع أصحابه (ومالنا لانؤمن بالله وماجاء نا من الحق ونظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) أى وأى شئ حصل لها حال كونناغير مؤمنين بوحدانية الله والحال أنا نظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين (فأثابهم الله بما قالوا) عن اعتقاد (جنات تجرى من تحتها الأنهار) الى قوله (الحسنين) أى الذين أحسنوا النظر والعمل واعتادوا الاحسان في الاموركاها (والذين كفروا وكذبوا با ياتنا أولئك أصحاب الجهم) وهو ظاهر التفسير ما المقصد الثامن

( المَقْصِدُ التَّاسِعُ )

يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرَّمُوا طَيَباتِ ما أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ . وَلاَ تَعْتَدُوا ، إِنَّ ٱللهَ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالاً طَيبًا ، وَاتَّقُوا ٱللهِ ٱلذِي أَ نَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لاَ المُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالاً طَيبًا ، وَاتَّقُوا ٱللهِ ٱلذِي أَ نَهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لاَ يُوالحِذُ كُمْ مِا عَقَدْتُمُ الْأَعْمِ فِي أَيْهَالَ مَ مَنْ أَوْسَطِ ما أَطْمِهُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِ وَتَهُمْ أَوْ كَوْرِيرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما أَطْمِهُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكَ وَتَهُمْ وَأَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما أَطْمِهُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكَ وَتَهُمُ وَأَدُهُ مَا أَوْ يَعْرِيرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيلَمُ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْعَالَى مُ إِذَا حَلَقُتُم وَاحْفَظُوا أَيْعَالَ مُ مَا يَعْلَى مُ اللهُ وَعَنِ اللّهُ مِنْ عَمَلِ الشَيْمُ أَلُونَ ﴿ يَا أَيْهَا ٱلذِينَ آمَنُوا إِنَّا لِمَا مَنْ عَمَلِ الشَيْمُ أَنِ فَا خَمْرُونَ الْمَلُومُ وَلَا لَهُ مَا الْمُولِ الْمَارِقَةَ وَالْبَعْمُ أَنْ فَا خَمْرُولُونَ الْمَلَاقِ وَيَعَلَى اللهُ وَعَنِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَعَنَ اللهُ وَعَنِ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فَى اخْمَرُ وَالْمَسْرِ وَيَصُدُّ كُمْ أَقُلُونَ ﴿ فَيَعَلِي السَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمُدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فَى اخْمَرُ وَالْمَسْرِ وَيَصَدُّ مَا مُعْلِكُمُ عَنْ ذِكُو اللهُ وَعَنِ السَيْعِانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمُدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فَى اخْمَرُ وَالْمَسْرِ وَيَصَدُّ مَا عَنْ ذِكُو اللهُ وَعَنِ

الصَّلاَة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ \* وَأَطِيعُوا أُللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاح فيما طَعِمُوا إِذَا مَا أَتَهُوا وَآمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتُ ، ثُمَّ أَتَّقُوا وَآمَنُوا ، ثُمَّ أَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا ، وَاللهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ \* يَا أَيُّهِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَهُ لُو أَلَهُ اللهُ بشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَمَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماخُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ هَنَ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمْ ، وَهَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدًا فَجْزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحُكُمُ بهِ ذَوَاعَدُلِ مِنْكُم هَدْياً بالغَ الْكَوْبَةِ أَوْكَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلك صياماً ليَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ ، وَٱللهُ عَزِيزُ ذُو أَنْتِنَامٍ \* لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ ، وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِنَامٍ \* أُحِلَّ لَـكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاءًا لَـكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ ما دُمَثُمْ ۖ حُرُماً ، وَأَتَقُوا أَلَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيامًا لِلنَّاس وَالشَّهِ الْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْقَلَائِدَ، ذلك إِتَمْ أَمُوا أَن اللهَ يَعْنَمُ مافى السَّمُواتِ وَما فى الْأَرْض وَأَنَّ ٱللَّهَ بَكُلُ شَيْءٍ عَلَيم ﴿ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُور ﴿ رَحِيم \* ماعلى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاعُ ، وَأَلَنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكَتَّمُونَ \* قُلْ لاَ يَسْتَوى الخبيثُ وَالطَّيْتُ وَلَوْ أَسْحِبَكَ كُثْرَةُ الْخَبِدِثِ فَاتَّقُوا أَلَّهُ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَفْلِيدُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَنسَألُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسُوَّكُم ۚ وَإِنْ تَسَأَلُوا عَنْهَا حِينَ مُبَرَّلُ القُرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا ، وَٱللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ \* قَدْ سَأَ لَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها كَافِرٍ \* \* مَا جَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلاَ سَأَئِبَةً وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ، وَلَـكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْتَقَلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدُ نَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ، أَوَ لَوْ كَانَ آبَاوَهُمْ لَا يَمْ اَمُونَ شَيْنًا ، وَلا يَهُ تَدُونَ ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُ لَكُم لَا يَضُرُّكُ • مَنْ حَمَلٌ إِذَا أَهْ تَد يَتُم إِلَى اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُذُبَئِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَدْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَدْمُ اللَّهِ اللَّهِ

كما كان مدّح النصارى وتواضعهم والصافهم ربما جرّ المسلمين أن يفعلوا كما فعلوا ويتركوا النساء ويكونوا رهبانا . لاسما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفيامة لأصحابه بوما وبالغ في الذارهم فرقوا

واجمة عبرا فى بيت عامان بن مناعون وانفقوا على أن لا بزالوا صاغين قاء بن وأن لا يفاموا على اغراش وأن لا يأ كاوا الملحم والودك ولا يقر بوا الفياء والطيب و برفضوا المدنيا و يابسوا المسوح و يسيحوا فى الأرض و يجبوا منا كرهم فيلغ ذلك رسول الله على الله عليه وسلم وقال اللهم الى لم وسر بذلك ان لا نفسكم عليكم حقا فصوموا وافطروا وقوموا وناموا فانى أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب عن سنى فليس منى ونزل (ياأيها الذين آمنوا لا يحر موا طيبات اأحن المة لهم ولا نعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) فى الافراط فى كسر الشهوات كالا يحب المفرطين فى الشهوات بنعل الحرام (وكاوا عما وزقكم الله والمحب المفرطين فى الشهوات بنعل الحرام (وكاوا عما وزقكم الله بالله وأي ما ماحل لكم وطاب بما وزقكم الله (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون \* لا يؤاخذكم الله بالله وأي عاد أيمان وقبل الحلف على ما يظان أنه كذلك ولم يكن واليه ذهب أبوحنيفة (ولكن يؤاخر كم عاعقد تم الأيمان) بما وث تم الايمان عليه بالنصد والنية (في كنارته) أى كفارة في كن والنعلة التي تستره وتذهب أنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما اطعمون أهليكم أوكد وتهم أو تحرير وقبة أى النعلة التي تستره وتذهب أنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما طعمون أهليكم أوكد وتهم أو تحرير وقبة أى النعلة التي تستره وتذهب أنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما طعمون أهليكم أوكد وتهم أوتحر يورقبة أى النعلة التي تستره وتذهب أنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما طعرون أهليكم أوكد وتهم أوتحر يورقبة أى النقلة التي تستره وتذهب أنه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما طعرون أهليكم أوكد وتهم أوتحر يورقبة أى النقلة التي تستره أحد أمور ثلاثة

﴿ الأمر الأول ﴾

(١) إما أن يطعم عشرة مساكين بأن يغدّيهم ويعشيهم عند أبي حنيفة

(۷) أو يسطى لـكل مسكين مدّ طعام وعو رطل وأنّ بالبغدادي من غالب قوت البلد عند اله افعي وكذا سائر الكمارات وهذا قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسبب ومالك وغبرهم

(٣) أومدّين من برّ وهو نصف صاع لسكل مسكنن عند عمر وعلى وعائشة وبه قال أهل العراق

(٤) أومدّين من الحنطة كما تندّم وهو اسف صاع ومن غيرها صاع وهوقول الشعبي والنخعي وسعيد ابن جبير ومجاهد

(٥) أومدًا من البر لكل مسكين ونصف صاع من غيره على التمر والشعير

(٣) وجوّز أبو-منيفة اخراج القيمة في الكفآرة كالدراهـم والدمانير واخراج لدقيق والخبر كذلك فذهبه أوسع المذاهب في هذا . هذا هو الأمر الأوّل

﴿ الأمر التاني من الكفارات الكسوة ﴾

(١) وهو إما ثوب جامع كالمنحقة عند النخعي

(٧) أوثوب واحد مما بقع عليه اسم الكسوة إزار أورداء أوقميص أوعمامة أوسراريل أوكساء عند ابن عباس والحسن وعطاء وطاووس والثنانمي

(٣) أو، نجوز به الصلاة فللرجال ثوب وللرأة ثو بان درع رخمار ومو أدنى مابجزى فى الصالاة وحو قول مانك

(٤) أوفيص وازار ورداء وهو قول ابن عمر

(٠) أوثو مان وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيربن

﴿ الأمر الناك من الكفارات العتق ﴾

فيجب اعتنق رقبة مؤمنة وأجزأت الكافرة عند أبى حفيفة • هذه هى لثلاثة انى بخير بينها لحالم والنوع الرابع الصوم (فمن لم يحد) المكنارة (فصيام ثلاثة أيام) أى فاذا عجز من لزمته المكفارة فى اليمين عن الاطعام والكسوة والعتى وجب عليه صيام ثلاثة أيام ومنى كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلقه وفضل مايطم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام وان لم يكن عنده هذا القدرجاز له اصيام وقال أبوحنينة يجرز له لصيام ان لم يكن عنده من المال ما يجب فيه الزكاة • وقال الجسن اذا لم يجد

ورهمين صام ، وقال سعيد بن جبير أرنة در بم

والمته بع في المصابم إلا والبب عمد الله من ومج ما يربط، وقادة وأبي حليفة وأحما و حمد قرال الشافعي ولماذ يجب و نتناج أفض عند لحسن ومامك والمديان الدائعي ( المائ كدارة إسانكم الحلفتم) وحنتهم (واحفظوا أيسانكم) وأن تعروا فيها مااستطاعم (كفائك) أي مثل ذاسكم البيان (يبين المداسكم آيا ) علام شرائعه (العلم المسكرون) فاصة النعام (ياأيها الذين آمنوا انحا الخروالميسر والأنصاب) الأصنام التي نصبت للعبادة (والأرلام) تنقدمت فيأول السورة (رجس) قدر تعافى عنه العقول (من عجمل المدان) الأمام مسبب عن قسويله وتزينه (فاجتنبوه) أي الرجس (العلم تفاحون) في تفلحوا بالاجتناب ( نما يربط الشيطان أن يوقع بينكم العدارة و لبغضاء في الخروالميسر و يصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة) وغيرهما وخمهما بالنكر عظم تدرهما (فهمل أنهم منهون) هذا أبلغ حت على الانها جاء بصيغة الاستفهام وهي أبلغ في الأمر

واعم أن السكلام على الجر والميسر قدارة م بأوسع بيآن في سورة البقرة فارجع اليه ان شلت (وطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فما أمرا به (واحدروا) مانهما عنه (فان توليتم فاعلموا الماعلى رسولها البلاغ المبين) واذا كان عليه البلاغ فقد أدّاه فاذن أنتم أضررتم بأنفسكم

﴿ فصل في المطعومات ﴾

(ايس على الذين آمذوا وعماوا الصالحات بمناح فيما طعمراً) عمالم يحرم سلم، (اذا ما تنوا وآمنوا رعماوا الصالحات) في أنفسهم (ثم اتقوا وآمنوا) بينهم و بين الناس (ثم اتقوا وأحسنوا) بينهم و بين الله (تالله يحب المحسنين) فلايؤاخـدهم بشئ . ولما كان عام الحديبية ابتلى الله المؤمنـ بن بأصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث بنم كنون من صيدها أخذا بأيديهم وطحنا برماحهم ويم محرمون فنزل إياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد زاله أيديكم ورماحكم أيدام الله من بخافه بأخيب) فالذي زناله أيديم م كالفرخ والبيض ومالا يقدر أن يشر من صغار الصيد و لذى تناله الرماح كبار السديد. كحمر الوحش . وذلك الابتلاء كما ابتلى أصحاب السبت بصيد السمك فيه ولكن عصم الله للسلمين فلم يصطادوا (فن اعتدى إمد ذلك) فصاد في حالة الاحرام بعدد النهي (فله عدداب ألم) في الدنيا فيوجع ظهره و بطنه عدد إن عباس وهذا قول أكثر المفسرين وأما قوله (يا يها الذين آمنوا لانقتاوا الصيد وأننم حرم) ال قوله ( انقوا الله الذي اليه تحشرون) فقد تفدّم تفسيره في مقدمة السورة قال تعالى (جعل الله الكعبة) أي صيرهارسمي البيت كعبة لتكعبه وقوله (البيت الحرام) عطف مباين للسكعبة وفيسه المدح (قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لنعلموا الخ) ومعنى كون السلامة قياما للماس انها أنتعاش لهـم أي أنها سبب أفنماشهم فيأمر معاشهم ومعادهم ياوذبه الخائف وبأمن فيه الضعيف ويربح التجارعنده ويتوجه اليه الحجاج والعار والشهر الحرام في هذا المقام ذوالحجة لأن الحج بؤدي فيه والمراء بالهدى مابهدي المالحرم من لأامام والفلاند أي النع التي تهدي وتقلد بنجو النعال أولحاء الشجر أوغييرها وهي من عطب الخاص على العام (ومحصل القول؛ أن الله عز وجل من علينا معاشر لمسلمين . يقول الى جعل له كم بيتا تأنون اليه من كل فج عميق تحجون وتأمنون فيه على أنفسكم وفيه تؤدون المناسك وتهدون لمعم المفلدة بالفلائد وغيرا الفلدة وكاجملت لكمالبيت حرما وملجأ ومأمنا حرمت الشهر وأممت باكف عن القدل فيه ولوعلى سبيلي الندب بعد النسخ من نظر الى حال المسلمين اليوم في الهند والصين و بلادجاوه والملايو والروسيا والحجاز بين والنجديين وأهل البربروالسودانيين عا أن الكعمة حصن لهم وملجأ . مكان يتمارف فيه المنا كرون و بجمع فيه لمتفر أون ومن اطلع ملى أحوال الحجاج في تأدية المناهماك كالطواف والوقوف بعرفة وغمرها ورأى كيف ياتمح

المصري فكر الهندى والمسكى عقل الجاوى والمليزي والصيني والياياني عرف كيف أصبح المسلمون في أقطار الأرض على نمط متقارب ومبرا أيكاد يكون واحدا ، فللسكعبة وللحج سرتمكنون والسكعبة شمس تشرق أنوارها على المسلمين ، فسكم بزغت من تحت أستارها الأنوار ، واستضاء باشرافها كوكب سيار ، واستفار بنورها بدر التمام

فان بزغ في الهذر كوكب طلع نوره في مكة المسكرمة ومنها يشع على المسلمين بما ينقل الحجاج عن الحجاج وبذكر الصادرون أخبار الوراد . ومن الآثار المشهودة والنفحات المحمودة والعجائب المعــدودة ما آنسته في احدى السنين إذ لقيتي عالم صالح فاضل من علماء مكة صانها الله وحرسها . ولقد كنا تعارفنا قبل اللقاء بما كان يلقي الينا من الأنياء من الحجاج الواردين والشيوخ الصالحين فلما المتقيمة تعارفت الأشباح كما تعانقت من قبل ذلك الأرواح وتناجت النفوس وأخبرني أن ذلك التعارف الفاي بسبب ماقرأه في نظام العالم والأمم من الآرا، لعلميسة الوافقة للشريعة الاســازمية الغرّاء وباحثني حنظه الله في عجائب المناء وكيف يحلل الى الاكسوجين والاودروجين ووأيته مسرورا بذلك فرحا وقء قال لاسعادة للاسلام الا بتطبيق الماوم الطبيعية على الآيات القرآنية فحمدت الله عز رجل إذ جع بين القاوب واطلع على كل أرض من بلاد الاسلام كوكبا يضيء وبدرا مشرقاً . ولقد قابات مثله من أكثر الأفطار وهم جيعا متحدو الأفكار وان تناءت الديار أليس ذلك من آثار البيت الحرام فلولانعارف الحجاج عند تأدية المناسك ماعرفت ذلك العالم ولاءرفني ومن ذا الذي كان يخـ برنى خبره و يعر "فني قدره • ذلك من آيات الله ولفد كنت كتبت محوذلك في كـ تاب ﴿ الفرآن والعاوم العصرية ﴾ منذأر بع سنين وقد قرأه العالم الاسلامى وانتشر والحد لله ولكني ماكنت أعلم أن ذلك الاجتماع يحصل في أيام حياتي فهاأناذا أقول لك أيها الذكي نقد تجملي الحق وسطع وظهرت آيات الله الكبرى فقد اجمّع المسلمون في هذه السنة في مكة المشرّفة أيام عبد الأنحى أي أثناء طبع هذا النفسيروشكات لجنة مؤلفة من علماء الهند وتركيا والأفغان والشام وفلسطين ومصر والسودان المصرى وغير المصرى و بلاد الروسيا وجاوه وجيع العالم الاسلامي سنة عهوم الإوار عندا أوّل مجاس اسلامي اجتمع فيه المسلمون من سائر الأقطار يتشاررون في أحوال المسلمين وجزيرة العرب وذلك بدعوة من الأميرابن السعود . ومن هذا تستدل على أن هــذا التفسير ذوحظ عظيم لأنه ينشر أيام النهضــة وانقلاب الأحوالاالاسلامية من الانحطاط إلى السؤدد والرقى والسعادة والجد للترب العالمين 🛊 وهذامن السرّ السّر السّر السّر عنون الذي تضمنه قوله تعالى ـ جعل الله الكعبة البيت أليرام قياما للناس الخ \_

أليس هذا من العجب . ومن ذا الذي كان يعلم هذه الاسرار قبل ظهورها إلا مبدعها وخالفها فلذلك قال بعدها (ألم تعلم أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل شئ عليم) راطالما كنت أقرأ القرآن متفكرا فى المهنى أيام الشباب فاذا وصلت هده الآية تعجبت من قوله \_ ألم تعلم أن الله يعلم مافى السموات الخد وأقول فى نفسى هل كون الكعبة محل نسك وحج وعبادة بحتاج الى هذه العناية أو تعوزه هذه الرعاية . وما للناسبة لذكر علمه مافى السموات والأرض لذكر الكعبة وجعلها انتعاشا للناس فى أمم دينهم ودنياهم فلما أن فهمت ما بنته لك علمت أن القرآن مفعم بالأسراء محلوء بالحمم ولن يفهم الناس منه وينهم مقدار ما أنام الله من العلم ولنعلم أن ماذكرناه من آثار الكعبة قطرة من بحر أو ذرة من جبسل فانك لوتصفحت ما يجرى فى الأمم والمائك من تقابات السياسة وتقلب الفلوب ونفر الأخبار بواسطة الحجاج فانك لوتصفحت ما يجرى فى الأمم والمائك من تقابات السياسة وتقلب الفلوب ونفر الأخبار بواسطة الحجاج الفضيت المجب المجاب . ولسوف يرقى المعلمون بالمعارف والعلوم وتكون الكعبة مشرق شمسهاومهبة أنهارها . ومور يعش بره

ثم أخل يرغب في الطيب من ألأشخاص والأعمال والأموال وجيدها وينفر من الخبين من ذلك كله

فقال تعالى (قل لايستوى لخبيث ولطيب ولو عجبك كثرة الخبيث) فالفرق بين الأنسياء بالجودة والرداءة لا بالحكثرة والقلة قالمحمود القليل خير من الماسموم الكثير (فاتفو الله ياأولى الألباب) فلاتأ خدوا الخبيث و ن كثر وآثروا الطيب وان قل إلهالكم تفاحون) راجين أن تبغوا الفلاح

﴿ السكارِم على قوله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا الخ \_ ﴾

 ا - إذا أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسرحين زاغت الشمس وصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فَذَكُو فيها أمورا عظاماً • ثم قال من أحب أن يسألنيءن شئ فليسأل فلانسألوني عنشي إلا أخبرة كم يه مادمت في مقامي هذا فأكثر الناس البكاء وأكثر أن يقول سبوا فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبى فقال أبوك حذاف ثم أكثر أن يقول ساوتى فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحدنبيا فكت ثم قال عرضت على لجنة والنارآ نفا في عرض هذا الحائط فلم أركاليوم في الخدير والشرّ \* ولقد روى أن أم عبد الله بن حذاف، قالت لعبد الله بن حذاف، ماسمعت بابن قط أعق عنك أأمنت أن تكون أمَّتُ قارفت بعض ماتفهرف أهـل الجاهاية فتفضحها على أعين الناس فقال عبد الله بن حذافه لوأ لحقني بعبد أسود الحقة، ﴿ وأيضا قد كان قوم يسألون رسول الله استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل نضلة ناقته أبن نافتي . وأيضا لما نزلت \_ ولله على الناس حج البيت الح \_ قالوا بارسول الله في كل عام فسَدَّت فقالوا يارسول الله أكل عام قال لا ولوقلت أم لوجبت ﴿ ومما قال وأنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وختلافهم على أنبيائهم اذا أمرتكم بشئ فاثتوا منه مااستطعتم واذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه • وأيض كانوا يسألونه عن الآيات نهوا عن ذلك فنزات هــذه الآبة (يا يها لذين آمنو الاتسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسوَّكم وان أسألوا عنها حين بنزل القرآن نبدلكم) أي لانسألوا عن أشياء ال أظهر الكم تغمكم وان تسألوا عنها في زمان الوحى تظهر لكم فن سأل عن الحج هــل يأمن أن يقول له نعم يجب ا في كل سنة فلابطيقه الناس (عفا الله عنها) أي عما سلف من الأسئلة (والله غفور حليم) لايعاجل بالعقوبة (قِد سأها) الضمير للسألة التي دل عليها تسألوا (قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) أي بسببها -يث لم يأتمروا بها وقوله (ماجهلالله من بحيرة) الى قوله (وأكثرهم لايعقلون) نقدّم تفسيرها في مقدمة السورة إ ثم قال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا الى ماأزلالله والى الرسول قانوا حسينا ،اوجه ناعليه آباءنا) لقصور عقولهم (أ) حسبهم ماوجدوا عليه آباءهم (ولوكان آباؤهم لايعلمون شيأ ولايهتدون) تفسيره ظاهر

﴿ الْكَارِم عَلَى قُولُه \_ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُم 'نَفْسُكُمُ الْحِ - ﴾

عن أمى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال يأيها الناس انه م تقرؤن هذه الآية - يأبها الذين آمذيا عليكم أنفسكم لايضر كم من ضل اذا اهتديتم و لا تضعوها موضعها ولاندرون ماهي وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا ظلما فم يأخذوا على يديه أوشات أن يعهم الله بعناب منه أخرجه الغرمذي وقال حسن صحيح ، وزاد أبو داود فيه مامن قوم يعمل فيهم بالماصى ثم يقدون أن يغمروا ولا يغيرون الا يوشك أن يعمهم الله بعقاب ، قال ابن مسعود مموا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبسا ولا يغيرون الا يوشك أن يعمهم الله بعقاب ، قال ابن مسعود مموا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبسا منكم فان رق عليكم فعليكم أنفسكم واعلم أن عمدا الايصح إلا إذا كان من أمم ناه بالمروف أفوى منا فان قدرنا على تأديب به بالقوة أدبده ، ثم قال إن القرآن نزل منه آى قد مضى تأو بابن في قبل أن يغزان ومنه آى يقع تأو بلهن في آخر الزمان و مه آى يقع تأو بلهن في آخر الزمان و مه تى يقع تأو بلهن في آخر الزمان و مه تى يقع تأو بلهن بوم القيامة وهو ماذ كر من الحساب والجنه والنار في ادامت قاو بكم وأهواؤكم واحدة لم تأبي بقع يقول بعن بعض عام رأس بعض فأمه والمعروف وانهوا عن المذكر أي آخر كازمه ، و يتصد بذلك أن القول اذا لم ينفع يقوك وهذه لانرضاها فان المسلمين قد المنكوا على مثل هدده الشبهة من أمثال بذلك أن القول اذا لم ينفع يقوك وهذه لانرضاها فان المسلمين قد المكلوا على مثل هدده الشبهة من أمثاله بذلك أن القول اذا لم ينفع يقرك وهذه لانرضاها فان المسلمين قد المكلوا على مثل هدده الشبهة من أمثاله

وهو من العظاء ومثل هذه القول بجب أن لا يأخذ به إن عاينا الجهاد باللهان و با قد والنحير في توصيل الآراء الى الناس كافة ، واعد أن الأمّة كله كأنها نفس واحدة غاذا أمرنا بانعروف ونهينا عن المكر فقد نفعنا هذه المفس الني نحن كجزء منها، وقدعات نها تنذم عند قوله تعالى \_ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعا لن الأمّة كلها فضلا عن الناس أجمين يؤثر فيها جهل فرد واحد منها أوفقهه أوكد له ، فنفص واحد نقص المحجموع ، وبوائق هذا الفول ما نقل عن عبد الله بن المبارك قال هذه الآية أوكد آية في وجوب الأم بالمعروف والنهى عن المنكر الأن الله تعالى قال \_ عليكم أنف كم \_ يعني أهل دينكم بأن يعظ بعضا و يرفيه في الخيرات وينذره عن أنها عم والمسلم وهات ، والذي يؤكد ذاك أن معني قوله \_ عليكم أنف كم \_ أي احذظوا أنفسكم وهذا أمم بأن محاط أنفسنا والايتم ذلك إلا بالأمم بالعروف والنهى عن المنكر

يقول مؤاف الكناب (التفسير) همانا هم القول الحق واياك أن تنفت الى قول فى أى مسألة من قصير القرآن لا توافق القائق فحاكل من قال أجاد و اضل أكثر المسلمين إلا بالاتكال على أقوال بعض المنقد بين و وهذا هو تفسير قوله تعالى (يا بها لدين آمنه العليكم أنفسكم لا بضرتكم من ضل اذا اعتديتم) أى لا يضرتكم صلال من ضل اذا اعتديتم ومن الاهتداء أن يذكر المذكر كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى مذكر اواستطاع أن يغيره فليف يره بيده فان لم يستطع فبلساله فال لم يستطع فبقابه والآية نزلت لما كان المؤمنون بتحسرون على السكفرة و بتمون ابسانهم (الى الله مرجمكم فيفيذ كم عاكنهم تعملون) انتهى المنصد الماسع

# (الْمَرَّ صِدُ الْعَاشِرُ)

يَا أَيُّمَا النَّيْنِ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنِيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ المَوْتُ حِبنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ عُمْ أَوْ آخَرَانِ مِن عَيْرِكُ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَ بْتُمْ فَالْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَخْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ أَرْ تَبْتُمْ لاَنَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِي وَلاَ تَخْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لاَنَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِي وَلاَ تَخْيَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمانِ بِاللهِ إِنَّا أَنْ مُنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِي وَلاَ مَنْ مَهَادَتُنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِي وَلاَ مَنْ مَهَادَتُنَا أَنَّا إِذَا لِمَن الظَّالِينَ فَي قَلْمُ مُ اللَّوْ لِيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتُهَا أَوْ يَعَافُوا أَنْ تُرَدَّ مَا يَعْهُمُ اللهُ وَلَيْكُ وَيَعْهُمُ الْأَوْ لِيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتُهَا أَوْ يَعَافُوا أَنْ تُرَدَّ مَا أَوْ يَعَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْكُونَ الظَّالِينَ فِي ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةُ عَلَى وَجُهُمَ أَوْ يَعَافُوا أَنْ تُرَدَّ مِن الطَّالِينَ فَي ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةُ عَلَى وَجُهُمَ أَوْ يَعَافُوا أَنْ تُرَدَّ مَا اللْمَاسِمِ فَي الْفَاسِمِ فَي اللهَ اللهُ ا

# ( المَقْصِدُ الحَادِي عَشَرَ)

 تَخَلَقُ مِنَ الطِينَ كَهِينُهُ وَالطَّيْرِ إِذْنِي ، فَتَنفُخُ فَهَا فَتَكُونُ طَبْرًا بإذْنِي ، وَيُمزيُّ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُحَفَّر جُ المَوْتَى بِإِذْنِي ، وَإِذْ كَفَفَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ءَنْكَ إِذْ جَنْتُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِخْ مُبَينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الجَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَأَشْهِدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ، قَالَ ٱتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوَمَّنِينَ قَالُوا نُريدُ أَنْ نَأْ كُلَّ مِنْهَا وَتَعَلَّمَ أَنَا وَنَعْهِ إَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مَ الشَّاهِدِينَ قالَ عيسى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنُولُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِلوَّلِنَا وَآخِرِ فَا وَآيَةً مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ \* قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزُّلُهَا عَلَيْكُم \* ، فَهَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّى أُعَذَّبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَخِذُونِي وَأَمْنَ إِلْهَ يْنِ مِنْ دُونِ ٱللهِ ، قالَ سُبْحاَنَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ماليْسَ لِي بَحَقٌّ ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ ، تَعْدَلَمُ مافي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَاَّمُ الْغَيْوُبِ \* مَاقُلْتُ كَلُّمُ ۚ إِلَّامَا أَمَرُ تَنَى بِهِ أَنْ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبَّى وَرَبَّكُم ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَنَّيْتَنَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلْ شَيْء شَهِيدٌ \* إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ \* قالَ ٱللهُ هذَا يَوْمُ يَنْفَعَ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ رَضِيَ ٱللهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمْ الَّتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \*

﴿ التفسير اللفظي ﴾

قوله (يوم يجمع الله الرسل) على حذف مضاف والنقدير السمعوا خبريوم يجمع الله الرسل (فيقول ماذا أجبتم) أى أى أى اجابة أجبتم (قالوا لاعلم لنا) بما كذنت تعلم (إنك أنت علام الغيوب) فتعلم المعلم بما أجابونا وأظهر والنا ومالم نعلم بما أضمروا (إذ قال الله بإعيسى أبن مهم أذ كر نعمتى عليك وعلى والدتك بدل من بيوم يجمع به والمقصود إنه يومخ الكفرة يومئذ بسؤال ارسل عن اجابتهم وقوله (إذ) ظرف لنعمتى (أيدتك بروح القدس) قويتك بجبريل عليه السلام أو بالكلام الذي سيا به الدبن أوالمنفس حياة أبدية ويطهره من الآثام (تكام الناس في المهد وكهلا) أى كائنا في المهد وكهلا أى تكلمهم في الطفولة والكهولة على حد سواء في كمال الدقل والنكام (وإذ علمنك الكتاب) الكتابة وعي الخط (والحكمة) النهم والاطلاع على أسرار العاوم (والتوراة والانجيل) أى وعلمت التوراة والانجيل (وإذ نخلق من الطين

كهيئة الطير باذني فتنفيخ) أى تجعل وتصوّر من الطابن كصورة الطير فتنفيخ (فيها) أى في الطير لأنها تكون مؤنة (فتكون طبرا باذني وتبرئ الأكه) أي وتشني الأكه وهو الأعمى المطموس البصر والأبرص معاوم (و إد تنخرج الموتى بادنى) من قبورهم أحياء (و ذكففت بني اسرائيــل عنك) أي واذكر نعمتي عليك اذ كففت بني اسرائيل الخ (اذ جنتهم بالبينات) بالدلالات الواصحات والمعجزات الباهرات (فقال الذين كمفروا منهم) استمر وا على كفرهم من البهود ولم يؤمنوا (ان هذا الا سحر مبين ﴿ وَاذْ أُوحِيتُ الى الحواريين) ألهمتهم وقذفت في قاوبهم فهُو وحي إلهام كما أوحى الى أمّ موسى عليه السلام (أن آمنوا بي و برسولي) ان هذا مفسرة (قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) تفسيره ظاهر واذكر (اذ قال الحواريون ياعيسي ابن مربم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة) أي هل اذا سألته أن ينزل علينا مائدة . المائدة الخوان الذي عليه الطعام ولا يسمى ماندة أن لم يكن عليه طعام . أنما يقال خوان أوطبق وأصلها من ماد يميد اذا تحرُّك كأنها تميد بما عليها من الطعام (قال) عيسى للحواريين (انقوا الله ان كنتم مؤمنين) أي انقوا الله ولا تسألوا مالاينبني أن يسأل عنه في الايمان بالأنبياء لأن المحسوسات لاتؤدّى الى العقائد وثبوتها كما حصل في بني اسرائيل اذ رأوا كثيرا من الآيات وكانوا بها يكفرون . فهذه المائدة لاتفيدكم يقينا والمفيد لليقين انما هو البحث والعم والتنقيب لأن عالم الحس لا سلطان له على القاوب الا ظاهريا فان كنتم مؤمنين ومصدّقين فلاتسألوها واتقوا الله (قالوا نريد أن نا كل منها وتطمأن قلو بنا) بانضمام علم المشاهدة الى علم الاستدلال على كمال قدرة الله (ونعلم أن صدقتنا) في ادّعاء النبوّة (ونكون عليها من الشاهدين) حتى اذا استشهدتنا فنشهد عن عيان لاسماع للخبر وفرق بين الخبر والمشاهدة (قال عيسي ابن مريم) لما رأى أنهم لايقلمون عنه (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لذا عيدا) العيد يوم السرور العائد (لأولنا وآخرنا) أى فنتخذ ذلك اليوم الذي نمزل فيه المائدة عيدا لعظمه ونصلى فيه يحن ومن يجيءمن بعدنا 🚁 يقال انها نزلت يوم الأحد \* وقيل تكون المائدة عبدا يأكل منها أوّل طائفتنا وآخرها (وآية) عطف على عيسدا (منك) صفة لها (وارزقنا) المائدة (وأنت خير الرازقين) أي خير من يرزق الأنه يرزق ويعطى بلاعوض (قال الله اني منز لها عليكم) اجابة اسؤالكم كما أجيب سؤال من في السموات ومن في الأرض ولكنذلك يكون على مقدار حالهم ومقتضى سؤالهم وان كان ذلك لايتفق مع مصلحتهم كما أعطى الغي مالا والجاهسل ضياعا وقرى (فن يكفر بعد مذكم فالى أعذ به عدابا لا أعذ به) أى لا أعد بذلك العداب ( حدا من العالمين) لأني أعدَّب العلماء أكثر من الجهدلاء اذا فرطوا وأنهم على حسب أخلاقه كم وقوَّنه كم وأيتم أن المائدة مقنعة لكم دالة على حقيقة النبقة وأنا لا أخلط العالم المشاهد وأخرق نواميسه الالحكمة فاذالم تتم الحكمة ولم تؤمنوا فاللوم عليكم وهل يكون العذاب معجلافي الدنيا أم يؤجل للا خرة احتمالان عند العلماء وهل نزلت المائدة . قال الحسن ومجاهد . كلا الأنهم خافوا فل تنزل فيكون معنى ـ انى منزلما عليكم ـ ان سألتم بعد هذا الانذار والتخويف . وأكثر المفسرين على انها نزلت

ونقل المفسرون انها نزات سفرة حراء بين غمامتين وهم ينظرون اليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلنى من الشاكرين و اللهم اجعلها رحة ولا بجعلها مثلة وعقوبة و ثم قام فتوضأ وصلى و بكى ثم كشف المنديل وقال بسم اللة خير لرازقين فاذا سمكة مشوية بلافلوس ولاشوك تسيل دسها وعند رأسها ملم وعند ذنبها خل وحوطا من أنواع البقول ماخلا الكرات واذا خسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانى عسل وعلى لئاك سمن وعلى الرابع جهين وعلى الخامس قديد و فقال شمعون ياروح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآحرة و قال أيس منهما ولكنه اخترعه الله بقدرته كلوا ماسأنتم واشكروا يمددكم الله و يزدكم من فضله و فقالوا ياروح الله لوأريتنا من هذه الآية آية أخرى و

فقال باسمكة احيى باذن الله فاضطر بت ثم قال لها عودى كما كنت فعادت مشوية ، فقالوا باروح الله كن أول من يأكل منها ، فقال أن آكل منها يأكل منها من سألها فخ فوا أن يأكاوا منها فدعا لها أهدل أول من يأكل منها ، فقال أن آكل منها من من منا من رزق الله لكم الشفاء ولغيركم البلاء

ويقال انها بعدأن مكت أربعين بوما يأكل نه الأغنياء والفقراء والصغار والكبار ولربال والنساء وتبقى منصوبة حتى بنيء النيء فاذا فاء الني، طارت وهم ينظرون ليم حتى تنوارى عنهم وكانت تنزل بوما ويومالا تنزل فأوجى الله تعالى الى عيسى عليه السلام أن اجعل ما مدتى ورزق للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها وقالوا ترون المائدة تنزل حقا من السهاء فأوجى الله الى عيسى الى معند ب من كفر على مخالفة ما شرطه عليهم وهناك كلام كثير في مسيخ أناس يعدّون بالمثات و يحوذلك وقد كرب أهم ما جاء في الروايات

﴿ لطيفة في تحقيق هذا للقام ﴾

لما وصت الى هـ ذا المقام واطلع عُليه أحد أهـ ل العلم الذين لهم قدم صدق في العلوم العصرية و فقال (١) كيف يذكر في القرآن مثل هذا (٢) ومامثل هذه الحكاية الاكما نقرؤه في ﴿ ألف ليلة وليلة ﴾ من الذي يخترعه العقل البشري شارحا للنفس وجالبا للانس ثم بعد هـ ذا كله مافائدة هـ ذا القول لنا معاشر المسلمين وأي فائدة لنا في أن عيسي طلب أن تنزل مائدة من السماء

فقلت ان القرآن ليس فيه شئ من ذلك بل ليس فيه أن المائدة نزلت بدليل اختلاف المفسر بن كارأبت فالقرآن لم يذكر تلك الحكايات ولم يمامنا ماجاء فيها بل جاء الأمر مطلفا ولم يقيده ولم يبين ما المائدة المطلوب نزوها من السهاء فأما كونها كحكابة ﴿ ألف ليلة وايلة ﴾ فليس يضر نا فى شئ لأن القرآن لم يذكر هذه الحكاية ، قال هذا حق ولكن القرآن نفسه نزل فيه \_ ربنا أنزل عليما مائدة من السهاء - ونزول المائدة سواء أكانت خبزا أم ملحا أم أفر مايا كله الماؤك فذلك لا يمنع غرابتها فأما طهي الطعام ونظام الأكل و بهجة المائدة فهذا ليس يفرح به الا الجهلاء ولكننا لانفرق بين هذه الامور فالمائدة هي المائدة فتصريح القرآن بذلك هو الذي يحتاج للبحث

وكيف يعقل أن المائدة تنزل من السماء واذا كان ذلك غير ممكن من الطبيعة البشرية فهو غبر ممكن من الأنبياء فاني قرأت لك واغيرك أنه لولا أن الناس برون رؤ يا صادقة أو يسمعون بها من حولهم ماصدة والأنبياء فبناء على هذا كيف نصد ق شيأ ليس في قدرتنا الحصول عليه من أنسنا فكيف يأتي أنبياؤنا بأشياء ليست في فطرنا حتى تبرز على يد أحد من الناس فنأنس به ونقول اند ممكن في الفطرة البشرية والأنبياء بامتيازهم نبغوا فيه فصار معجزة لهم م ان كل شئ أحمله الاهذه المائدة وتعقلها

فقلت له أن الاخبار بالغيب بسبب الرؤيا الصادقة كما قلت في القطر الانسانية مع اختدالط الحق بالباطل فيه . هكذا نرى أن فطرنا الانسانية فيها مبدأ ماجاء في القرآن على لسان المسيح . قال وكيف ذلك قلت بحن في هذا المقام نلجأ الى علم آخر . قال وماهو . قلت علم الارواح . قان ان هذا العلم لا أصدقه . قلت له قلمانشاء ولكن قولك هذا يشاركك فيه سائر الجهلاء فاني كنت في البلاء القروية وأما بالجامع الأزهر أسمع من الفلاحين هذا القول و يتمولون عن أمور الآخرة والجنة والنار وماأشبهها . هذه أشياء أنتم كبرتموها لأجل وعظنا فهذا الانكار لافرق فيه بين المتعلم والجاهل الآن ، والذي يجب أن يكون هناك فرق بحيث يتمول العالم أنا لا أصدق ولا أكذب حتى أقف على الحقيقة . هذا هو العقل والحكمة فأما إنكار المتعلمين فا ما هو رياء ليظهروا أمام الناس أنهم فلاسفة والانكاء الآن هو الباب الأعظم لظهور الناس بمظهر العظهاء والحكماء وهم في أنفسهم ربما صدقوا بأخس الأشياء وأنفسها . فهذا الفريق من

الناس ضرره عظيم بل يجب علمهم أن يتعلموا . قال أنا معك في ظهار التوقف لا الانكار . قلت إذن أنت تنوقف في علم الأرواح . قال نعم . فلن حسن وهل أغلق أن أحدا منا يعرف جيع العلوم . قال كلا • قلت أفلسنًا كل يوم نسمع كارم لأطباء في الوباء والذرات الحية التي تفتك بأجسامنا وبحن لم نشاهدها وكذلك في علم العلك يقولون هناك نجوم لاتقل عن ماني مليون ونحن لانقول لهم كذبتم . قال بلي قلت فهاهنا دلماء الأرواح الذين ظهروا في أوروبا وقد قدّمت الكلام عليهم في سورة البقرة فلتقرأ كالرمهم وأنا معك اننا لانوقن به واكنا نطلع شايه حتى نبحث فيه بأنفسنا فما بعد ويكون ذلك الكلام معرضا للبحث منا لا اننا نقلدهم . قال هذا كارم حسن . قلت اقرأ ما نقلته عنهم في سورة البقرة فان الجعية الانجايزية الرسمية الروحانية قررت هذا العام واله صحيح وأبا أطلبان يبحث المسلمون فيه فها بعد. قال حسن. قلت له انظر مانقلته عنهم في كتماب الأرواح الذي ألفته وتأمّل كيف جاء فيه أن للأرواح ساطة على المادة الأصلية لاتدركونها بعد وبفعل ارادة الروح تستطيع أن تضم العناصر الأصلية بعضها الى بعض وتصوغ منها شكالا على حسب ماتريد وفيه هناك أن الأرواح تقدر أن تصوغ أدندية وفواكه وأدوية وهذه الأدوية قد ببرأ بها العليل وتصيغ أطعمة . وقد ضربت الأرواح مشلا لدلك لما سألوها فقالت ان علم الكيمياء كل يوم يأتى لـكم بالنجب النجاب والزئرواح آلات غدير آلاتـكم وهي الارادة منهم وقدرة لله فوقهـم وقالوا أن الروح كلما كان أرقى كان أقدر على آلصنعة في المادة، وكلما كان أدنى كان أعجز . وهذا ملخص مما نقل عن المعلم (الان كاردك) وروى لعلامة (والاسي) الانجابزي أن الآنسة نيشول أحضرت زهورا وفواكه داخل غرفة محكمة الغاق وكانت في منزلي فبعد أن تناولنا الشاي لأننا كا في نصل الشتاء دخلنا حجرة صغيرة مغلقة باحكام وما مكثنا برعة من الزمان حتى لاح على المائدة التي جلسنا حوالها كية وافرة من الزهور منها شقائق النعمان والخزامي والاقحوان الأصفر وخلافها من الزهورالربيعية وكل أوراقها غضة مكالمة بالندي الرطب قال فيبستها كلها وحفظتها باعتماء بعد أن علقت عليها شهادة ممضاة من الجضور م ثم قال ومثل هذا الحادث تكرّر مرارا في ظروف مختلفة في مئات المرات وفي بعض الأوقات يكون مع الزهور ثمار يطلبها الحضور. وفي بعض الجلسات طلب بمض الحضور احضار دوار الشمس فني زمن قليدل انحطت على المائدة هدذه الزهرة وعلوها ستة أقدام وجرثومتها مكسوّة بكومة من الغراب . أنا لا أطيل في نقل هذا فهو في كتاب الأرواح الذي ألفته في ذلك نقلاعن علماء أوروبا

ثم ان (والاسى) هذا قرين داروين الانجليزى صاحب المذهب المشهور وكان معتقدا لمذهبه كما يعتقد علم الأرواح ويرى هذه الزهور والفواكه في منزله ولوكان في بلادنا المصرية هيئات علمية منظمة لمدونت ماجاء على يدرجل من بلاد الصعيد فقد شاهد مئات من القضاة والمحامين والعلماء والمديرين ماجاء على بديهمن فاكهة وما كل ونقود وغراف الايعد بجانبها ماذكره الأورو بيون شيأ وقد مات في أوائل هداالقرن وقتال صاحبي أناأ نظر لهذا نظر من يريد أن يبحث بعد وققلت له إذن على مقتضى هذا تكون أرواحنا في قدرتها باذن الله منى طارت من البدن أن تمكون فعالة في الماة قادرة على أفعل فيها على حسب طاقتها باذن الله وقال بمكن وقلت والدليل على اقتراب هذا من الصحة أن الفوس البشرية يسرها جدّالروايات والخرافات التي فيها تنطق النفس من الحبس وتسيح في سهاء الخيال غير من اعية قانون الأحساد التي حكمت عليها بالحبس في هذه الأرض فا نك تجد العامة والجهلاء الذين عم أقرب الى انفطرة اذا سمعوا الأشياء التي لا يكون لها فنلي عد مدهم بل بطريق تجد العامة والجهلاء الذين عم أقرب الى انفطرة اذا سمعوا الأشياء والعاري كف يفرح الانسان بما ليس من طبعه وكما لايفرح الانسان بما كل المروا خريف المنديد والحار القوى والبارد الشديد و هكذا لايفرح بها يل فرحا ويصد قون بها طربا و وعمرى كيف يفرح الانسان بما ليس من طبعه طبعه فالعامة والجهلاء والأطفال يفرحون بها هاديث التمديد والحار القوى والبارد الشديد و هكذا لايفرح بها يا في مدر المنات به كل المرواح ون بالأحاديث التي لا يمروفة في الأرض لأن أرواحهم مستعدة الذك بعد خلاصهام و هذا الحسد

فاذ؛ جاء المسيح وطلب مائدة من السماء سو ، فزلت كما يقوله أكثر المهسرين أم لم تنزل كما قاله أقلهم فنزولها مجزة له ولونزلت على يد ساح أومنق مغناطيسي لم تعتبر مجزة كما نص عليه العلماء ان خوارق العادات لانكون معجزات الا اذا قرنت بدعوى البقة وكانت حال صاحبها تدل على ذلك . قال اذاسلمت لك ماذكرته واننا انظر في أقول هؤلاء العلماء نظر الباحثين . وهب اننا بحثنا فوجدنا هذه الأشياء لها وجود وأن الأرواح هي كما تنول في علاقة لمسيح بعز الأرواح . قلت ان المسيح انسان وله روح بل هو الذي أطلق عليه انه مؤيد بروح القدس ولم يقل هذا القول لي ولالك . قال ذيم . قلت نهل هناك ما يمنع أن روحه الكبيرة تعلى قوة أن تفعل فعل الروح التي فارقت الجدد اشدة علوها وقوتها وسلطانها على الجسد قلل ليس هناك مانع والسكرم الآن مقبول

م قال اذا صح هذا فلم حذر الله من نزول المائدة . قلت ذم انك ان قرأت علم الأرواح تجد فيه انها لما سئلت أجابت أن الله لا يرضى بخلط العالم الرجى بالجسمى وليس يحصل هـ نما العمل إلا تادوا جدا لأغراض خاصة فان أهل الأرض لابد أن يعيشوا على النمط المعروف لا أنهم يأ كلون وهم ناتمون بل انهم خلقوا أيجدوا وينصبوا ولوأن الطعام أعطى لهم بلا عمل لـ كان ذلك عليهم و بانا ولضاع المقصود من وجودهم

ولماتوا وهم لم يزيدوا ارتفاء ورقيا

قال ولكن أيس ذلك يكون بهاما ، قات البراهان الحسية الاتفيد العقول البشرية إلا قبياد الاترى أن بني اسرائيل لما رأو العصا باهد الخيات آمنوا ولا رأوا عمل الدامري كفروا ، قار بلي ، قلم وأما سحرة فرعون فالهم لما رأوا أن موسى عليه السلام جاء على يديه ماهو فوق طاقه م آمنوا وسه برزا وماتوا صرى الحقيقة وهم فرحون فهذه المائدة الاتفيد ماديا والمعنويا ، قال بمافالدتها لنا نحن السلمين ، قلت من قوندها اننا حركنا الهم العاوم سوف لدخل في الأمة الاسلامية بعدائتشار علما التفسير وهي عاوم الأرواح ومني المشرت الحصل هذك شكوك وأوهام وأكاذيب فيظهر حينتذ حكا، وعلماء يزيدون الناس علما وكلا حصل الأخذ والرد زاد الناس علما وارتبى النوع الانساني وكان المسلمون أعظم ارتفاء فان الشكوك والأوهام مفاتيع المعارف فأما العقول الخامدة التي لم تحركها الشكوك والمسقوات فانها أسرع الى الفناء وأقرب ال الهلاك

ومن فوائدها إننا لانعول إلا على المعقولات ولانجعل عاومن كعلوم العامّة الذين لا يحققون الامور فكأن هذه القصة تحث المسلمين أن يكونوا مفكرين لما علمت في عصا موسى وسحرة فرعون وأن العلم بورث اليقين . فأما هذه المعجزات الظاهرة فالها لا تفيد إلا العامّة والجهلاء وقتا ما . ألم ترانى قول الله تعلى حرما نرسل بالآيات إلا تخويفا \_ وقوله \_ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك المعتماب يتلى عليهم \_ فالمدار في معتمد المعتمر الم

شريعتنا الغراء على التعقل والتفكر

وهذه القصة قد وردت هنا الردّ على أوله ك الذين ألحفوا في المسألة فقال لهم الله ـ ياأيها الذين آسنوا الاتسألوا عن أشياء ان تبد لهم تسؤكم سر فأورد هذه القصة الأنه كان من جلة أسلتهم أنه يأتى لهم بآية فقال لهم هذه ليريهم أن ذلك يصبح المتحانا من الله م قال صاحبي والله لقد أشبعت هذا القول في هذا المقام وأنا واثق أن السير في التفسير على هذا المنوال يكرن معجزة لنبينا صلى لله عليه وسلم والا في كيف نرى أن تكون قصة المائدة لحكمة علمية وآية إلهية وفكرة قدسية وعجائب ربانية م فب ذاك فليفرح المفكرون وفيه فليتنافسون

ثم قال . لقد قال علماء الصوفية ان المائدة همنا عبارة عن الحقائق والمعارف فانها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن قالوا فلعلهم رغبوا في حقائن لم يستعدوا للوقوف علمها فقال عيسى عليه انسلام أن حصلهم الايمان فاستعملوا النقوى حتى تفكنوا من الاطلاع على الحقائن فلم يقلعوا عن السؤال فسأل لأجل اقترابهم فبين الله تعالى أن الانرال سهل ولكن فيه خطر فان السالك إذا كشف له ماهو فوق مقامه لا يحتمله

ولايستقر له فيضل ضلالا بعيدا ، قلت له هذا مقبول ولافرق بين عالم الأرواح وعالم الأجسام كلاهما اذا أعطيناه فى الدنيا بلا استحقاق كان خطرا علينا وكم من مربد سالك فقح عليه باب من أبواب الكشف فكان ذلك وبالا عليه فألحاه عن الارتقاء ومامشل أهل الكشف إلا كشل أهل المال كلاهما أعطى فقق فاذا ظن المكشوف له أنه في مأمن من غارات الامتحانات فهو مخدوع مغرور ، فاسة ممتحن أرباب الفقة وأرباب المال وأرباب العلم وأرباب المال وأرباب المكشف ، وكم عندالله من درجات ، وكم من مفتوح عليه أصبح بهذا الفنوح شيطانا رجها ، فقول الصوفية حق ولا فرق بين الحسيات والمعنويات في هذا المقام ، فليخبر المكشوف له بالخيب وليقل مايشاء فليس هذا كل شئ وما ذلك إلا من القوى التي أودعها الله فينا وخبأها الى أمد معاوم حتى تظهر بعد حفظها لذا فأما اذا أسرفنا فيها فان ذلك يكون كالاسراف في المدل ولنقف بالأدب مع الله والله هو الولى الحيد ، انتهى الكلام على مائدة عبسى عامه السلام

إذن فانرجع الى تفسير آخرالسورة . فنقول (وإذقال الله ياعيسى ابن مربع أأنت قلت المناس انخذونى وأتمى إله بن من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق ان كفت قلنه فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك انك أنت علام الغيوب \* ماقلت لهم إلاماأمر تى به أن اعبدوا المه ربى وربكم وكفت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كفت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شي شديد \* ان تعذيهم فانهم عبادك وان تنفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم \* قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات نجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا \* رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم \* لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شئ قدير) هذه صورة خطاب الله عز وجل وجواب المسيح عليه السلام له يوم القيامة حين يجمع الرسل و يسألهم عن أعمهم فيقولون لاعلم لنا انك أنت علام الغيوب فيكاون العلم لله عز وجول والمدون وماتكتمون وقد بين لكم الرسول مناسكم وعباداتكم وأخلاقكم فعليه البلاغ والله يعلم ماتبدون وماتكتمون وقد بين لكم الرسول مناسكم وعباداتكم وأخلاقكم فعليه البلاغ وعلينا الحساب

فيسأل عيسى عليه السلام قائلا \_ أأنت قلت للناس المحذوني وأمّى إلهين من دون الله \_ أى متوصلين بنا الى عبادة الله عز وجل فان مريم والمسيح في العبادة أنقص مرتبة من رتبة الله عز وجل وعبادتهما توصل لعبادته عندهم . هذا معنى ماقاله البيضاوي رجه الله فأجابه المسيح عليه لسلام أحسن اجابة بأر بعجل ﴿ الجلة الأولى ﴾ دالة على آدابه وأخلاقه الفاضلة وشمائله وسجاياه وهي هن يتسنى لى الكذب أو يليق بي وأناعبدك ونبيك أن أنطاول لمقامك وأدعى الالوهية وهل يسامى العبدسيده والمر بوب الرّب والمخاوق الخالق واذا قبح الكذب على الناس فأقبيح به على رب الأرباب والعالم بما في الألباب فهذا بعض معنى قوله ـ ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق \_ ﴿ الجلة الثانية ﴾ الاستشهاد بعلمه والاحتجاج باطلاع الرّب العليم على مانطق به المسيح فقال \_ إن كنت قلته فقد علمته \_ ﴿ الجلة الثالثة ﴾ تفرير للثانية واثبات لها واعتراف بالقصور في العلم فقال ـ تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك ـ وأكدها بالرابعة فقال ـ انك أنت علام الغيوب ـ في السمواتوالأرض ومابينهما ، ثم أخذ يشر ح ماقاله بأقصر عبارة فقال ـ ماقلت لهم إلا ماأمر تني به ـ وهوعبادة الله \_ ربى وربكم \_ نم شرح المراقبة منه وهوجي فقال \_ وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم - أى رقيبًا أمنعهم من ذلك القول أوكنت مشاهدًا لأحوالهم من كفر وأيمان \_ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم - المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته بما تنزل عليمه من الآيات وماتنصب له من الله لالات وما تبعث من رسلك بالكتب والآيات \_ وأنت على كل شئ شهيد \_ مراقب له مطلع عليه \_ قال الله هـ ذا يوم ينفع الصادقين صدقهم \_ فالصادقون في الدنيا في العلم والعبادة يتبين صدقهم يوم القيامة وبجازون عليه \_ لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم \* لله

ملك السموات والأرض ومافيهن وهوعلى كل شئ قدير ... هذا ظاهر واضح تأمّل هـذه المحاورة التي فصها الله عز وجل مما سيكون في يوم القيامة بينه و بين سيدنا عيسى عليه السلام وتأمّل كيف يقول إلى رافبتهم في الدنياوأنت إذ توفيتني . والتوفي أخذ الذي وافيا فالموت توف والرفع الى السهاء نوف والمراد هنا الرفع فقط ــكنت أنت الرفيب عنيهم \_

وارجع ان شئت الزيد الى انجيل برنابا فقد شرح حال النصارى في حياة المسيح عليه السلام وكيف كانوا يعبدونه وكيف كان يتبرآ منهم وكيف رفع الأمر لقيصر الروم ايصد الناس عن عبادته وكيف كان يتبكى ويقول مامعنه ﴿ ستظم الأرض بعدى ﴾ وكيف استغاث ورفع صوته صارخا وقال ياأخى يامسياه وكيف سأله برنابا من مسياه وكيف أجابه بقوله محمد حبيبي رسول الله م فن أراد استيفاء هذه المعانى كلها فليقرأ انجيل برنابا المذكور الذي كان سرا مكتوما عند بابا رومة ببلاد ايطاليا من أيام سيدنا المسيح الى أن أظهره عظيم من عظها الانجليز وأسلم وسلم كثير من الناس معه و واحسرة على السلمين الغافلين فان هذا الانجيل لم ينتشر بيذنا إلا قريبا وقد طبع في (مجلة المنار) فليعلم المسلمون هذا الانجيل وليقرؤه وليعلموا غرائب القرآن و بدائعه م ولن يفهمك هذه الآية حق فهمها إلا الاطلاع على ذلك الانجيل فانه أقرب الى النظريل وقد نقدم في سورتي البقرة وآل عمران من هذا الانجيل مقتطفات شي

﴿ اطائف \_ اللطيفة الأولى ﴾

اعلم أن الله عز وجل في هذا المقام بر"أ المسيح عايه السلام من كل ما ألصقه به النصاري من الألوهية . ذلك أنهم لما رأوا صفات عالية وأخلاقاسامية وشهائل غالية قدّسوه تقديسا وعظموه ورفعوه الىمقام الالوهية ذلك لما في طباع البشر من الضعف وقصور النظر . ومامثلهم في ذلك إلا كِثل من يعشق رسول حبيبه جهالة وغباوة . هكذا ترى الناس في الاسلام وفي الديانات الأخرى أذا شاهدوا ذاصفات حيدة جيدلة دينية أغرموا به ولسوا دينهم الذي ماأحبوا هذا الصالح الالأجله . ذلك الجهل مشاهدفي أمَّتنا الاسلامية . ترى كشيرا من تلاميذ رجال الطرق يجعلون شيوخهم فوق كل شئ و يجعلون الحب خالصا لهم مع ان الحب يجب أن يكون لله عز وجل خاصة . وإذا تغني أولئك الجهلة بكرامات أوائك الشيوخ فهم لايصلون في كرامانهم الى مقام المسيح الذي خلق الله على يديه طيرا من الطين ونفخ فيه وكان طيرا باذن الله . فاذا كان المسيح عليه السلام مع هذه المزايا يقول ــ ماقلت لهم إلا ما أمرتني به الخ ــ ويتبرّاً مما نسبوه اليه فكيف يكون هؤلاء الشيوخ . أن الله عز وجل ذكر هنا أنه أكرم المسيح بمزايا منها خلق الطير . ثم أتبع ذلك كما سأوضحه في أوّل سورة الأنعام ان شاء الله بأنه خلفنا معاشر بني آدم من طين كأنه يفول تحكاتك أمّك أبها الانسان أتغرم بالمسيح لأنى خلقت الطيرعلي يديه ولاتنرم بي أنا وأناخلقتك أنتمن الطين فاذن أناخلقت من الطين من هوأفضل من الطير وهوأنت فكيف تنساني وتذكره أوتعبده . هكذا أيها المسلم الجاهــل كيف تنساني بشيخك ولوكان وايا وهو لم يعط ما أعطى المسيح . وكيف تكون أقصر نظرا من النماري جاوزوا الحدّ في حب المسبح وأنت أيها المسلم ربما نسيت نبيك وربك بشيخك ، اقرأ مافي السموات ومانى الأرض فذلك هو المطاوب منك تلك آثاري ومن أحب أحدا درس آثاره ونطق بأخباره فما معجزات الأنبياء ولاكرامات الأولياء في جانب مخاوقاتي وبدائع سمواتي وغرائب حكمتي إلاكما يأخذه منقارالطائر اذا شرب من البحر . إن العامّة من المسلمين ومن المسيحيين لغفلتهم لايرفعون نظرهم الى عجائب رجهم التي أشار اليها هنا في آخر السورة فقال ـ لله ملك السموات والأرض ومافيهن وهو على كل شئ قـدير -وابتدأ سورة الأنعام بذكر أن \_ الجدية الذي خلق السموات والأرض \_ إذن فما خاق الطير على يدى المسيح وما كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء . أيها الناس لا يصدّ نكم أ فضل المخاوقات عن النظر في عجائب

خالقكم القدير

هذا ويناسب هذا المقام ماجاء في انجيل برنابا (من صفحة ١٧٨ رما بعدها) ﴿ قال المسبح عليه السلام . حكاية ايليا (الياس) ﴾

حمدت في زمن النبي ايليا أن ايليا رأى رجلا ضريرا حسن السيرة يبكي فسأله قائلا لماذا نبكي أيها الأخ أجاب الضرير أبكي لأنى لا أقدرأن أبسر ايلياء النبي قدّرس لله م فوبخه ايلياء قائلا كـف عن البكا، أيها الرجللاً نك ببكانك نخطئ . أجاب الضرير ألافقل لى أرؤية ني الله الذي يقيم الموتى و ينزل نارا من السماء خطيئة أجاب الميا انك لاتفول الصدق لأن اليليا لا يقدر أن يأتى شيأ مم قلت على الاطلاق فانه رجل نظيرك لأن أعل العالم بأسرهم لا يقدرون أن يخلقوا ذبابة واحدة م فقال الضرير انك تقول هذا أيهاالرجل لأنه لابد أن يكون قد و بخك أيليا على بعض خطاياك فلذلك مَكرهه . أجاب أيليا عسى أن تكون قد نطقت بالحق لأنى لوأ بغضت ا يلياأيها الأخلا حبيت الله وكلم زدت بغضا لا يليا زدت حبا في الله . فاغتاظ الضري لذلك غيظا شديدا وقال لعمر الله انك لفاجر أيمكن لأحد أن يحب الله وهو يكره ني الله انصرف من هنا لأنى است بمصغ اليك فيما بعد . أجاب أيايا أيهاالأخ أذك لترى الآن بعة لك شدة شر البصرالجسدي لأنك تمي بصرا لتبصرايليا وأنت تبغض ايليا بنفسك فأجاب الضرير ألافا نسرف لأنك أنت الشيطان الذي يريدأن يجعلني أخطئ الى قدّوس الله . فتنهد حينتُذ ايليا وقال بدموع انك لقد تلت الصدق أيها الأخ لأن جسدى الذي تود أن تراه يفصلني عن الله . فقال الضرير اني لاأودّ أن أراك برلوكان لي عيدان لأغمضتهما لركي لا أراك . حينتُذ قال إبليا المرأيها الأخ اني أما ابليا . أجاب الضرير انك لاتقول الصدق . حيامًذ قال تلاميذ ايليا أيها لأخانه ايليا نيّ الله بمينه . فقال الضرير اذا كان الذي فليقدل لي من أي ذرية أنا وكيف صرت ضريرا . أجاب الميا انك من سبط لاوي ولأنك نظرت وأنت داخل هيكل الله الى امرأة بشهرة على مقربة من المقدس زال إلهذا بصرك . فقال حينند الضرير باكيا اغفر ليماني الله الطاهر لأنى قد أخطأت اليك في الكلام واني لوأ صرتك لما كنت أخطأت فأجاب ايليا لمغفر لك إلما أيها الأخ لأني أعلم انك فيما يخصني قد نلت الصدق الأني كلما ازددت بغضا لنفسي ازددت محبة لله ولو رأيتني لخدت رغبتك التي ليست مرضية لله لأن ايليا ليس هو خالفك بل الله • ثم قال الليا باكيا الى أنا الشيطان فما يختص بك لأنى أحوّاك عن خالفك فابك إذن أيها الأخ اذ لم يكن الثنوريريك الحقمن الباطللأنهاو كأناك ذلك لما احتقرت تعليمي للماك أقوللك ان كثيرين يتمنون أن يرونى ويأتون من بعيد ليروني وهم يحتقرون كلامى . لذلك كان خيرا لهم لخلاصهم أن لا يكون لهم عيون لأن كل من يجدلذة في في المخاوق أيا كان ولا يطلب أن يجدلذة في الله فقد صنع صا في قلبه وترك الله م ثم قال يسوع متنهدا أفهمتم كل ماقالها يليا . أجاب التلاميذ حقا لقد فهمنا واننالحياري من لعلم بأنه لايوجد على الأرض إلا قلياون من الذين لا يعبدون الأصنام . انتهت اللطيفة الأولى

﴿ الماطيفة الثانية ﴾

بينما أناأ كتب هذا اذ دخل على صديق لى فاطلع على هذا التفسير فقال

(س) أيها الأخ نزل القرآن لوعظنا وارشادنا وهدايتنا الى الصراط المستقيم فما الفائدة الواضحة في هذه

الآيات القرآنية

(ج) ﴿ الفائدة الأولى ﴾ ان الله سيجمع الرسال ويسألهم قائلا بماذا أجبتم تو بيخا لأمهم وتقريعا لتابعيهم فيتبرأ الأنبياء مما أحدث أمهم بعدهم ويردون العلم اليه جل جلاله ﴿ الفائدة الثانية ﴾ ماحكاه الله من سؤال المسيح عليه السلام وانه لا يكذب على الله وأن الله أعلمهم وانه كان يرافيهم في حيانه فلما رفع الى السماء تخلى عن ذلك ولا علم له بهم الح ﴿ الفائدة الثالثة ﴾ ان الأنبياء لايسألون عما أحدث الأم بعدهم السماء تخلى عن ذلك ولا علم له بهم الح ﴿ الفائدة الثالثة ﴾ ان الأنبياء لايسألون عما أحدث الأم بعدهم

والأم معاقبة على ظلمها مؤاخذة بجهلها

- (س) هذه قواعد عامّة فعلم الله بالأشياء وتوبيخ الأم عما أحدثت وتنصل الأنبياء من ذلك أمور عامّة وأنا أريد عظة للائمة الاسلامية بحيث يفقهها الهقهاء والفلاحون وسائر الطبقات
- (ج) اعلم أن الله عن وجل وسعت حكمته وعلمه الدنيا والآخرة ولقد علم جل جلاله وعز كاله أن المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سيغير سفهاؤهم من شريعتهم ويحر فون الحكم عن مواضعه فقص الفصص الذي سمعته عن النصارى ونبيهم ليتعظ المسلمون بذلك وليستيقظوا وليعلموا أن الذنب واقع عليهم والجرم محيط بهم والاثم غل في أعناقهم اذا غيروا الشريعة وبد لوا تلك الحنيفية البيضاء والسنة السمحة الغراء
- (س) هذا ما كنت أبتغيه وأثر بصه منك وأرتجيه فقل لى ماذا فعل المسلمون قديما وحديثا و بماذا عد بهم الله عز وجل وما الدواء لهذا الداء
- (ج) اعلم أن أمّننا الاسلامية قرحدث فيها مشل ما كان في دين اليه ود والنصارى من الفرق سواء بسواء كما روى عن وهب بن بنمية عن خالد بن عبدالله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وتفر قت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة وان كان في الحديث مقال
  - (س) وهل علم ذلك العاماء
- (ج) نعمذ كرعًه الهرق الاسلامية الاستاذ أبومنصور عبدالقاهر بن طاعر بن محمد البغدادي رضي الله عنه
- (س) هل تقدّكر بعض هذه الفرق حتى أستدل بها على باقيها وهل تذكر لى أثرا سيئا في الأمّة الآن مما اختلقه أهل الضلال وافتراه أهل العصيان فضاوا وأضاوا عن سواء السبيل
  - (ج) أذكر منهم قوما يقال لمم السبلية
  - (س) ما أخبارهم وبماذا خوجواعن الاسلام
- (ج) السبثية أتباع عبدالله بن سبا الذي غلافي سيدنا على كرم الله وجهه وزعم اله كان نبيا ثم غلافي ذلك وزعم اله إله وتبعه قوم من جهالة الكوفة . فلعا رفع خبرهم اليه كرم الله وجهه أمر باحراقهم وقال مثل هذا القول رجل يهودي اسمه عبد الله بن السودا، أراد أن يفسد على المسلمين دينهم فقال اله وجد في التوراة أن لمكل نبي وصبا وثن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم واله خبر الأوصياء كما ان محمدا صلى الله عليه وسلم خبر الأنبيا، فلما سمع منه ذلك شيعة على قالوا له كرم الله وجهه اله من محبيك فرفع قدره وأجلسه نحت درجة منهم ثم بلغه انه غلافيه وعده إلما فهم بقتله لولا محافة أن يشمت أهل الشام فلما قتل سيدنا على كرم الله وجهه تغالى ابن السودا، في هده الدعوة وقال المناس والله لينبعت لعلى في مسجد الكوفة عينان تفيض احداهما عسلا والأخرى سمنا و يغمرف متهما شديعته ولم يرد بذلك ابن السودا، الا تعليل المسلمين ليقولوا في سبدنا على ان المقال المسلمين علي قال ابن سبا ماقالت النصاري في المسيح فنشأت الفرقة المساة (السبئية) من الرافضة . ولما قتل سيسا على قال ابن سبا ماقالت النصاري في المسيح فنشأت الفرقة المساة (السبئية) من الرافضة . ولما قتل سيسا على قال ابن سبا عيسي ما ان المقتول لم يكن عليا واتما كان شيطا تور الناس في صورة على وأن عليا صعد اليالسما، كما صعد اليها الناس في قوطم قتل على وماقتل على والماري وأوا شخصا مصاوبا يشبه عيسي وأيس عيسي مكذا كذبت الناس في قوطم قتل على وماقتل على والماري وأدا عليك السلام يا أمير المؤمنين وقد زعموا انه هو المهدى المنتظر ينزل في آخر الزمان من السهاء وبالك الأرض بحذافيرها
- (س) إذن هذه الفرقة أشبهت النصارى والنبي صلى الله عليه وسلم برىء منهم والحكل امرئ منهم يوم

القيامة شأن يغنيه فهل تذكر فرقة أخرى . قات نعم

(ج) ﴿ البيانيه ﴾ أتباع بيان بن سمعان الخميمى زعموا أن الامامة صارت من محمد بن الحنفية الى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد ثم صارت من أبي هشم الى بيان بن سمعان بوصيته اليه حتى ادّى هو أنه المدكور في القرآن في قوله مد هذا بيان المناس وحمدى وموعظة المتقين مد فقال أنا لبيان وأن الهدى والموعظة وزعم هذا الفاجر انه بعرف اسم الله الأعظم م فلما وقع في أسر خالد بن عبد الله في زمان ولايته بالعراق قال له خالد ان كنت تهزم الجيوش بالامم الذي تعرفه فاهزم به أعواني عنك ثم قتله وصلبه م فهذه الفرقة كافرة والنبي صلى الله عليه وسلم برىء منها

(س) زدنا من هذا ، فقلت

(ج) وهناك فرقة تسمى (الزيدية) يقولون بامامة زيد بن على بن الحسن بن على بن أبي طاأب كرم الله وجهه فى وقته وامامة يحي بن زيد بعد زيد . وكان زيد بن على قد بايعيه على امامته خسة عشر ألف رجل من على الكوفة وخرج بهم على والى العراق وهو بوسف بن عمر الثقنى عامل هشام بن عبدالملك على العراق بين فلما التي الصفان واختلف الفنا وكن يحتدم وطيس الهيجاء بينه و بين يوسف بن عمر الثقنى قالواله النا ننصرك على أعدائك بعد أن تنجونا برأيك فى أبى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن أبي طالب فقال سيدنا زيد رضى الله عنه ورفع درجته فى أعلى عليه في أبى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن أبي طالب فقال المدينا زيد رضى الله خبرا وانى خرجت على بنى أمية الذين قاناوا جدى الحدين وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم وموا بيت الله يحجر المنجنيق والنار فعارقوه عند ذلك حتى قال لهم وفضتمونى في ومن يومئة سموا رافخة ولم يتبت معه الا مائة وجدل ثبتوا حتى قناوا عن آخرهم وقتل زيد وضى الله عنده ثم صلب وهكذا قتل ابنه بحبى بجهة جوزجان حين خرج على نصر بن بشار والى خواسان . فاظر كيف غر هؤلاء الفوم ذلك السيد العظيم ابن بنت رسول الله به من سلطان وكيف المين بنت وسول الله به من سلطان وكيف اختلام المين وجعاوا ذم العمر بن أجرا لنصره . أفلا يعز رسول الله من أولك الجاهلين ويحكر أمرهم الى الله يوم الدين به يوم لا ينفع مال ولابنون الا من أتى الله بيا سايم ...

(س) لقد أطلت في سؤلك وانى خفت أن أكون أثفلت كادلك وحلتك فوق طاقتك واكن المقام يحتاج لشرح فزدنى من هذه الأخيار في أشبه هؤلاء بالكفار

(ج) ليس بحضرنى من الفرق الضالة الآن الذ فرقة اسمها (الكيسانية) وامامهم المحتار بن أبي عبيد الثقنى دعا الناس الى امامة محمد بن الحنفية واستولى على عرش الكوفة وقد قنل من رجال الكوفة كل من قاتلوا سيدنا الحسين رضى الله عنه و ومن العجب أن هذ ارجل يدعو الناس لامامة محمد بن الحنفية و بملك الكوفة والجزيرة و بلاد أرمينية و ثم يضله قومه و يغره شرياطين لانس فيقولون له أنت حجة هدندا الزمان فيدعى النبقة و بزعم الله يوسى اليه وصار بسجع كما تسجع الكهان ومن خطبه ما يأتى

الجديدة الذي جعلني بصيرا ونور قلمي تنوير والله لأحرقن بالمصر دورا ولأنبشن بها قبورا ولأشفين منها صدورا الخ ألا تتعجب كيف كانتهذه المصائب منصبة على أمتنا الاسلامية وكيف يضل هذا الحكافر الغاس ولا يخاف الله رب العالمين

ولما أن سمع محمد بن الحنفية بهذا خاف من جهة الفتنة في الدين فأراد القدوم اليه بالعراق ليصبرالى الذين اعتقدوا امامته التي دعا لها المختار . فلما سمع المختار ذلك خاف من قدومه العراق وذهاب وناسسته وولايته فقال لجنده أنا على بيعة المهدى والكن المهدى علامة وهو أن يضرب بالسيف ضربة فان لم يقطع السيف جلده فهو المهدى واننهى قوله هذا الى ابن الحنفية فأقام بكة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة

أليس أمثال هذا أحق ببراءة الرسول ومثلهم في الاسلام كثير الذين ذكرهم الله في سورة المائدة من الفرق الضالة (س) لعله آن الأوان أن تطلعني على آثار تلك الضلالات اليوم

(ج) ان المسلمين اليوم تفر قوا فرقا وذق بعضهم بأس بعض بالبدع المذكرة التي قذفت في قوبههم والأقاويل التي خيمت بظلامها على عقوطهم وبلغت طيورها في أعشاش دمنتهم وأخرجت قراخ الجهدل المخجل . ألاثرى كيف فعر المهدى بالسودان وتبعه الخليعة التعايشي وكيف أفتى بحل لساء المصريين و بناتهم الى أوغادهم بلاعقه يعتدونه ولا كتاب ولاسنة مدّعيا أن من لم يؤمن ببيعته فهومن الكفرة الفجار والجهلة الأشرار . ولنن سألته بماذا استحلات الحرام واستعبدت الأنام وفعلت الآثام قال لك ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والخضر الجليل . أوايس المهدى السوداني أشبه بالمختار بن عبيد في دعوته بل المهدى توغل في الفلالة فدعا لنفسه وافترى أنما على ربه والتعايشي الجهول كان وارث دعوته والقائم بملكه حتى طاحت البلاد ونعب بهاالغراب وذهبت الآمال وضاعت الأموال وقطعت الروش وزهقت المفوس واستحال الدرهم والدين الى فلوس وكان ما كان من استئصال القبدئل وصار الرجال هذك قلائل فلاحول ولاقوة الا بالله الدرهم والدين المفارد ما نتاكر الفارسي والمتركى ولا تقاطع المراكشي والأفغاني ولاندا برام بي والتركى الا تجابي من فرس وترك لقد قال العلامة ودوارد براون) الا تجابيزي لقد قد،ت تقريرا ضافيا عن حال المسلمين من فرس وترك وشيعيون ولذ في خلفه شؤون

هذا ولقد قرأت بعض ما كتبه السياحون الفرنسيون بمراكش وكيف يملكون اليلاد بالضرب ولاجلاد فانفقت كلنهم وأجع رأيهم على أن المسلمين لا بخضعهم إلا اسهالة شيوخ الصوفية وارضاء أممائهم و في أخذ شيوخهم باللين والشدة والوعد والوعيد وأغدقت عليهم النع كما بهددون بالنقم لانت شرتهم وأسكن أن نسام الأمنة الخسف فانهم في لجة الجهل غارقون وفي عسداب جهنم الضلال منهون فكان ما كان من نوالى الآلام على بلاد الاسلام فاولا الجهالة ماهلك السلمون و باخنا أن الكتابي هماك من كبار الصالحين آذاه الفرنسيون كثير الأنه يحافظ على بلاده

(س) دع ذكر الأم والمهائك واذكر حكامة صغيرة يعرفها الفلاحون ويفهمها المزارعون الذين يعقلون (ج) نعم ﴿ الأولى ﴾ قابلني من ٢٠ سنة مزارع صغير من قريتنا (كفرعوض الله حجازى) • فقال ماذا ترى في أمنا • فقلت الله عنه المرأتي في حاجة الى ثوب تلبسه ولست أولك الا عنزا تساوى • على قرشا وقد قام الناس الى مولد سيدى أبي مسلم الكبير فان أرضيت أبامسلم أعريت زوجتي وان كسوتها أغضبت أبامسلم وضي الله عنه • فقلت أأنا أكرم أما بوسلم • قال أبومسلم • قلت فاذا تصدقت و تفكر في الأمن فهل تراني أقبل منك • قال كلا • قات إذن أبومسلم وهوأ كرم وفي غنى عن صدقتك وتفكر في الأمن من وجه آخر • اذا كان أبومسلم حيا وألقبت له هذه المسألة أفتراه مع خناه وفقرك يقبل عطاءك أم بعطيك من وجه آخر • اذا كان أبومسلم المساكرين إلى يعطيني • قلت فهل أبومسلم المساكرين إلى يعطيني • قلت فهل أبومسلم المساكرين الولدان والولدان وحظى بلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أفرات مرحته وترك الله والحور والولدان والله والدي ويخرب دارى المساكرين الذي والا خوان ثم يحت من الفلاحين المساكرين الذي الذي عليه بمن المنا وقد وضعتها في رقبتك وسأ كسو زوجتي ان شاء الله تمن العنز • فقال الذي أغراقي وكسوت زوجتي ان شاء الله تمن الغنز • فقال الذي أغراقي وكسوت زوجتي بمن عنزي

ر المسألة الثانية ﴾ قال لى عمى الشيخ مجمد شاى رحمه الله تعالى عزياك أن أريك عجيبة ، قلت نه قال با با جوده

قال نعم قال له احلف انك ماسرقت من حديقتنا العنب. قال له يماذا أحلف. قال بالله فحلف. فقال احلف بأبى مسلم. قال لا ، فقال لماذا ، فقال ان الله واسع رحيم وأبومسلم ضيق الصدر فأخاف أن يبطش بى ويقتل أولادى

(المسألة الثالثة ) قابلني هذا العام أحد أهل العلم بقر بتنا . فقال أقص عليك قصصي مع زوجي . فقلت نع . قال زرت أنا وهي أهس ضريح السيدة نفيسه رضي الله عنها قطلبت مني ريالا كنت نذرته فأبيت أن أعطيها ولجت في طلبها ولجبت في منعي فلما أن خيم الظلام وضرب النوم الخيام وأخذ الكرى بمعاقد الأجفان جاءتني السيدة رضي الله عنها وارضاها وأخذت تعدو وراني عدوا حثيثا وتقول أيها الملعون كبف نظن أني لا بركة في فلاندفع الريال الى ووالله لأعنة بنك حتى تصدّق بكرامتي وتخضع لسطوتي قال وما زلت تطار في حتى انفلق عمود الصباح وقال المنادى حي على الفلاح . قال هذا وكان أر بعة رجال حاضرين من متعلمي فريننا والأميين . فقلت يافلان أيهسما أفرب الى دار الكرامة وأبسد عن دار اللؤم والقبح ومن الذي صارأ قرب معرفة بربه وأبعد عن مفارقة ذنبه أكن الأحياء أم أولئك الذين صاروا في جواد مولاهم . فقلت إذن السيدة رضي الله عنها صارت عارفة بربها الآن أكثر من الأحياء . قال لا أعبأ با رائد ولاأصدق ما يقول . لو أني بلغت هذا لكبرت نفسي أن بكلاى عرض الحائط ويقول أنا لا أعبأ با رائد ولاأصدق ما يقول . لو أني بلغت هذا لكبرت نفسي أن بكلاى عرض الحائط ويقول أنا لا أعبأ با رائد ولاأصدق ما يقول . لو أني بلغت هذا لكبرت نفسي أن وعظم سرها وعلا نسبها وقر بت من ربها فهل نتفرل عن مقامها الرفيع في جنة الفردوس مع الذين أنع الله وعظم سرها وعلا نسبها وقر بت من ربها فهل نتفرل عن مقامها الرفيع في جنة الفردوس مع الذين أنع الله عليهم و تجرى وراء ك تقول صدّق بكرامتي ومن أنت حتى تبحث عنك سيدة أكثر المؤمنات

وكيف يظن الفلاح المسكين أنّ السيد البدوى رضى الله عنه والرفاعى والدسوق يتنزلون من مهاء عظمتهم و يهرولون وراءه في الغيطان ليلتقطوا منهم دراهم أوليفرحوا بالتفافهم حول أضرحتهم في الموالد المعروفة

فلما سمع الحاضرون مقالى أمنوا عايه وقالوا والله إنا لنى ضلال مبين وكيف يجاوز ساداتنا الأواياء أغنياء النجار والعظها وناظر النظار والوزراء والمأمورين وأصحاب القصور الشاهقة \_ والخيل المستومة والأنعام والحرث \_ ثم يجرون وراء من لاياك قوت يومه وليس عنده من نقير ولا قطمير

- (س) إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من هذه الأعمال يوم القيامة و يقول ـ لاعلم لنا انك أنت علام الغيوب ـ وهو برى، من كل ماسطرته يد الجهل في أدمغة الجاهلين الذين يقولون ان الأولياء يغضب بعضه من بعض و يكره بعضهم بعضا و يقلدهم الناس في ذلك وهم برآء تما يتقوله الجاهلون و على ذلك ضلة الناس في مسألة الزار إذ يقولون أن الشيوخ حضروا أوغابوا كما ضلوا بأفعال الغاربة الدجالين والجهلة النصابين
- (ج) اللهم انا نبرأ اليك من الكتمان ونقول سحن نصحنا للوثمة وكلنا الخاصة كما أوضحنا للعاممة فمن عقل فاز رمن جهل فانه من خرب الشيطان ـ ألا ان خرب الشيطان هم الخاسرون ـ
  - (س) هما الدواء لهذا الداء وماذا يصنع المسلمون
  - (ج) الرجوع لـكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
- (س) هــناكلام عام وما ابتــدع مبتدع إلا وقال انى أثبع الكناب وادّعى أنه على منهج السنة فائتنا بقول فصل
- (ج) يجب على المسلمين في أقطار الأرض أن يعمموا التعليم وينظروا فها خلق الله عزوجل من العوالم العجيبة ويتفكروا ويتأمّلوا وينتفعوا بما أودع في هذا العالم من الصنائم المحكمة والعجائب المبدعة اه

## ﴿ خاتمة السورة ﴾

﴿ معجزات القرآن في آخر الزمان ﴾

هل لك أيها الذكى أن أحدة نك عن هده الآيات وعجائها . وكيف يقول الله لعيسى \_ أ أنت قلت للناس اتخدر في وأتمى إله بن مريم خاصة فيبرأ عيسى مما فعل النصارى . الله أكبر ظهر السرفي هذا العصر وتببن أن الأناجيل منقولة عن كتب الهند فنها مانقل عن كتب كرشنة والخرافات الشائعة حوله ومنه امانقل عن كتب (بوذا) ان هذا العجب عجاب . ان هدا التفسير حظه عظيم فقد جاء في زمن افكشاف الحقائن . أذ ترى الى ماجاء في كتاب (العقائد الوانية به في الديانة النصرانية في وكيف كانت الحقائن التي فيه منقولة عن ثمانية وأر بعين كتابا مؤلفا بالمغات الأفرنجية مثل كتاب (الأديان القديمة) الخفه فهل المكان أطلعك ناقلا من الكتاب على أن الأماجيل منقولة خوافاتها بالخرف من خوافات الهنود مصداقا لهذه الآيات اذ تبرآ المسيح من أكاذيهم و بني علينا أن نبين مصادر نلك الأكذب ، جاء في هذا الكتاب مانصه اذ تبرآ المسيح من أكاذيهم و بني علينا أن نبين مصادر نلك الأكذب ، جاء في هذا الكتاب مانصه

﴿ مقابلة النص الصرم بين كرشنة ويسوع المسيح ﴾

( وهو ، قابلة ما يقوله الهنود الوثنيون عن كرشنة بما تقوله النصارى عن يسوع المسيح )

أقوال الهنود لوثنيين في كرشنة ابن الله

أقوال النصاري المسيحيين في يسوع المسيح إبن الله

يسوع المسيح هو (المخلص والفادى والمعرى والراعى لصالح والوسيط وابن الله والاقنوم الثانى من الثالوث المقدس وهو الآب والابن وروح القدس) ولد يسوع من العدرا، مرم التي اختارها الله والدة لابنه بدب طهارتها وعفتها

٧ فدخل اليها الملاك رقال سلام لك أيها المنعم عليها الرب معك

س لما ولد يدوع المسيح ظهر انجمه في المشرق و بواسطة ظهور انجمه عرف الناس محل ولادته لما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسرورا وظهر من السحاب أنغام مطربة

و كان يسوع المسبع من سلالة ماوكانية ويدعونه (ملك البهود) واكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار

به لما ولد يسوع المسبح أضى الغار باور عظيم أعيا بلمعانه عين القابلة وعيني إخطيب أمّه يوسف المجار

٧ وقال يسوع المسيح لأمّه وهوطفل (يامريم

كرشنة هو (المخلص والفادى والمعزى والراعى الصالح والوسيط وابن الله والاقدوم لثانى من الثالوت المقدس وهو الآب والابن وروح القدس)

ر ولد كرشنة من العذراء ديفاكى التى اختارها الله والدة لابنه (كذا) بسبب طهارتها وعنتها

ب قد مجد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة ابن الله وقالوا (يحن للكون أن يفاخر مابن هذه الطاهرة)

م عرف الماس ولادة كرشنة من بجمه الذي ظهر في المماء

ع لما ولد كرشنة سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره وترتمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورق السحاب بأنفام مطربة

• كان كرشنة من سلالة ملوكانية والكنه ولد في غار بحال الذل والفقر

به لما ولد كرشينة أضى، الغار بنور عظيم وصار وجه أتمه ديفاكي برسل أشعة نورمجور

۷ ومن بعد ماوضعته صارت نبکی وتندب

#### كرشنة

#### سوء عاقبة رسالته فكامها وعزاها

م وعرفت البقرة أن ترشئة اله وسجدت له وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل وطيب

وسمع نبی الهنود (نارد) بمولد الطفل الآلهی کرشنه دندهب وزاره فی (کوکول) و فص النجوم فنبین له من فصها آنه مولود آلهی یعبد النجوم فنبین له من فصها آنه مولود آلهی یعبد کان (باندا) خطیب أمّه دبفا کی غائباً عن البیت حیث أتی الی للدینه کی یدفع ماعلیه من الخراج لللك

عائلة ملوكانية بحال الذّل والفقر مع انه من عائلة ملوكانية

۱۳ وسمع (ناندا) خطیب دیفاکی والدة کرشدنه نداء من لسماء یقول له قم وخد الصبی والمه فهر جمه الی (کاکول) واقطع نهرجمنه لأن للك طالب اهلاكه

الآهى وطلب فتل الولدولكي بتوصل الى أمنيته أمر بقتل كافه الأولاد الله مور الله بن ولدوا فى الليلة التى ولد فيها كرشنة

وفيها عمدل الآيات العجيبة ولم تزل محدل التعظيم وفيها عمدل الآيات العجيبة ولم تزل محدل التعظيم والاحترام عند الهنود العابدين للا وثان القائلين عن كرشنة انه ابن الله وانه الله الى يومنا هذا

۱۶ كانت ولادة القديس (راما) قبلظهور كرشنة في الناسوت بزمن قليل وقد سعى (قالسا) ملك البلاد في اهلاك القديس (راما) واهلاك كرشنة أيضا

۱۷ وربی كرشته بین الرعاة ولما جیء به الی (مطرا) كن فی احتیاج خطیم فاتی له بمعم خبیر وفی وقت قلیل فاقی علی استانه فی العاوم واعیاه فی المسائل العامیة السنسكریتیة الدقیقة

يسوع السيح

أنا يسوع بن الله وجنت كما أخبرك جبرائيل الذي أرساها إلى اليك وقد أنيت لاخلص العالم)

م وعرف الرعاة يسموع وسجدوا له و المناس بيسوع المسيح وقالوا بلاهوته وأعطوه هدايا من طيب وم

والم الما والد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيردوس الملك إذ المجوس من المشرق قد جاؤا الى أورشايم قائلين أبن هو المولود والماليهود الما ولد يسوع كان خطيب أمّه غائبا عن البيت وأتى كى يدفع واعايه من الخراج الملك

انه من سلالة ملوكانية

مهر لأن الملك طالب اهلاكه

الآهى وطلب قتله ولسمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الآهى وطلب قتله ولسكى يتوصل الى أمنيته أمم بقتل كانة الأولاد الذكور اندبن ولدوا فى الليلة التى ولد فيها يسوع المسيح

هاجراليها يسوع المسيح في والما يسوع المسيح في المسيح في الماترك البهودية هي (المطرية) ويقال الله عمل فيها آيات وقوات عديدة

به وكانت ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل وقد سعى الملك هيردوس في اهد لاك الطفل يسوع في اهد لاك الطفل يسوع المسيح وكان يوحنا مبشرا بولادة يسوع المسيح وكان يوحنا مبشرا بولادة يسوع المسيح ذاخوس كي يعلمه فكتب له أحرف أف باء وقال ليسوع قل (أنف) فقال الرسيسوع أخبرني أولا عن معني حرف الألف ومن بعده أقول (الباء) فتهدد المعم يسوع بالضرب فقام يسوع وقمر معني

#### يسوع المسيح

الألف والباء وأخبره عن الحروف المستقيمة والحروف المنتية والحروف المثناة والتي لحما نقط وحركات والتي ليس لحما نقط ولماذا وضعت في هذا الترتيب أي بعض الحروف قبل غيرها وطفق يخبره عن أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم يقرأها في كتاب أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم يقرأها في كتاب كأنه ملك عليهم و واذا من بهم أحد كانوا يأخذونه غصبا و يأمى ون بالسحود لللك

۱۹ و بینها کان یسوع یلمعب لسعت الحیـــة أحد الصبیان الذین کان یلعب معهم فلمس یسوع ذاك الصی بید. فعاد الی حال صحته

وأخفى الأولاد الذين كانوا يلعبون مع يسوع نفسهم فى فرن فبدلوا الى هيئة جداء (أى جديان) فناداهم يسوع تعالوا الى هنا يا أيها الأولاد لنلعب فأعيدت الك الجداء الى هيأتهم الأولى صبيانا للعب فأعيدت الك الجداء الى هيأتهم الأولى صبيانا للعب فأعيدت الك الجداء الى هيأتهم الأولى صبيانا للعب هاعيد وأول الآيات والعجائب التى عملها يسوع السيح هى شفاء الأبرص

وفيماكان يسوع في منزل عتبا في منزل سمعان الأبوص تفسدمت اليه امراة معها قارورة طيب كثير الن فسكبته على رأسه وهو متكئ

وخرجوا من قبورهم على القليب التاسعة وفترهم

وه وثفب جنب يسوع بحربة الله وقال يسوع لأحد الله بالله للذين صلبا معمه (الحق أقول لك انك اليوم تكون معى في الفردوس)

ومات يسوع ثم قام من بين الأموات

رفى أحد الأيام كان كرشنة سائرا مع قطيع
 من البقر فاختاروه ملكا عليهم وذهبت كل بقرة
 الى المكان الذي عينه للماهذا الملك

ه وفي أحدالاً يام السعت الحية بعض أصحاب كرشنة الذين يلعب معهم فاتوا فشفق عليهم لموتهم الباكر ونظر اليهم بعين ألوهيته فقاموا سريعا من الموت وعادوا أحياء

وأخفاهم السارقون في غار خلف كرشنة أصحابا وعجولا مثلهم في الشكل والهبئة

٧٧ وأوّل الآيات والعجائب التي عملها كرشفة شفاء الأبرص

ومعها اناء فيمه طيب وزيت وصندل وزعفران وزعفران وزيد وغير ذلك من أنواع الطيب فدهنت مفهجبين وزياد وغير ذلك من أنواع الطيب فدهنت مفهجبين كرشنة بعلامة خصرصية وسكبت الباقى على رأسه

وشاهد الناس ألوفا من الأرواح في جوالسماء بتحاربون

صباحا مساء وكان ظهورها فى كل مكان

وه وه وال كرسنة الله الذي رماه بالنبلة وهومصاوب اذهب أيها الصياد محفوفا برحتى الى السماء مسكن الآلهة

٧٧ ومات كرشنة ثم قام من بين الأموات

### يسوع المسيعج

۲۸ ونزل يسوع لي لجيم

۲۹ وصعديسوع بجسده الى السهاء وكثيرون شاهدونه صاعدا

ولسوف بأتى يسوع الى الأرض فى اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح وراكب جواد أشهب وعند مجيئه نظم الشمس والقمر أيضا وتزلزل الأرض رتهتز وتتساقط النجوم من الماء

۳۱ ویدین یسوع الأموات فی البوم الأخیر ۴۲ ویقولون عن یسوع المسیح آنه الخالق لحکل شئ دلولاه لما کان شئ مما کان فهوالصانع الأمدى

٣٣ يسوع الألفوالياء والوسط وآخركلشي

الأرواح الشريرة غـير مبال بالأخطار التي كانت الأرواح الشريرة غـير مبال بالأخطار التي كانت تكتنفه وكان ينشر تعاليمه بعمل العجائب ولآيات كاحياء الميت وشفاء الأبرص والأصم والأخرس والأعمى والمريض وبنصر الضعيف على القوى والمظـلوم على ظالمه وكان الناس بردحين عليه ويعدونه الميا

من بقية النلاميذ

و بوحناناه وصعدبهم الى جبل عال منفردين و تغيرت و بوحناناه وصعدبهم الى جبل عال منفردين و تغيرت هيئنه قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثبابه بيضاء كالنالج و وفيا هو يتكلم اذا سحابة نبرة ظللتهم وصوت من السحابة قائل هذا هو ابنى الحبيب الذى سررت له اسمعوا و ولما سمع التلامية سقطوا على وجوههم وخافوا جدا

ومثاهل وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل التلاميذوهوالكاهن المظيم القادر ظهر لنا المانية المسادة والمالكاهن المظيم القادر ظهر لنا بالناسوت

#### كرشنة

۲۸ ونزل کرشنهٔ الی الجیم

۲۹ وصعد كرشنة بجسده ألى الدماء وكشيرون بشاهدونه صادندا

ولسوف يأتى كرشنة إلى الأرض في اليوم الأخير و يكون ظهوره كفارس مدجيج بالسلاح وراكب على جواد أشهب وعند مجيئه نظام الشمس والقمر ونزلزل الأرض ومهزو تنساقط العبوم من الدماء وهوأى كرشنة يدين الأموات في اليوم الأخير وسورة المناه والمناه والمناه

٣٧ ويقولون عن كرشنة اله الخالق لكل شئ ولولاه لما كان عن عما كان فهو الصانع الأبدى

سهم كرشنة الألف والياء وهو الأوّل والوسط وآخر كل شئ

الأرواح الشريرة غيرمبال بالأخطار التي كانت تسكتنفه ونشر تعاليمه بعمل المجائب والآيات كاحياء الميت وشفاء الأبرص والأصم والأعمى واعادة المخاوع كما كان أولا ونصرة الضعيف على القوى والمظاوم على ظالمه م وكان إذ ذاك يعبد ونه ويزد حون عليه ويعدونه الها

من بقية التلاميذ بكثير

وأضاء وفي حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنة وأضاء وجه كالشمس ومجداله في اجتمع في كرشنة إله الآلمة فأحنى أرجونارأ سه نذللا ومهابة وتكتف نواضعا وقال باحترام الآن وأيت حقيقتك كا أنت وانى أرجو رحتك بارب الأر باب فعد واظهر على في ناسو نك نانية أنت محيط بالملكوت

وعلم باخد الاص وأسح وهو الطاهر العفيف مثال الانسانية وقد تنازل رحة ووداعة وغسل أرجدل البرهميدين وهو الحكاهن العظيم برهما وهو العز بن القادر ظهر لنا بالنسوت

#### يسوع المسيح

٣٨ يسوعهو بهوه العظيم القدوس وظهوره في الناسوت سرة من أسراره العظيمة الاطية

٣٩ يسوع المسيح الاقنوم الثاني من التالوث المقدس عند النصاري

• ع وأمر يسوع كل • ن يطلب الايمان باخلاص أن يفعل كما يأتى ( وأما أنت فني صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصل الى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية)

 ١٤ فاذا كنتم تأ كاون أوتشر بون أوتفعاون إ شيأ فافعاو اكل شي لمجد الله

٢٤ من يسوع وفي يسوع وايسوع كل شئ ( كل شئ به كان و بغيره لم يكن شئ مما كان)

سع نم كلهم يسوع قائلا (أنا هو نور العالم من يتبعني فلاعشى في الظلمة )

ع، قال له يسوع (أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحدياني الآب إلا بي) • ٤ وقال يسوع (أنا هو الأول والآخر ولى

٦٤ وقال يسوع للفاوج ثقيابني مغفورة لك خطاياك . يابني أعطني قلبك . والمدينة لا يحتاج الى ٣٨ كونه نة هو برهم العظيم القدوس وظهوره بالناسوت سر من أسراره العجيبة الاطية

**٣٩** كرشتة الاقنوم الثاني من الثالوث المقدس عندا لحنود الونسين القائلين بألوهبته

• ٤ وأمر كرشينة كل من يطلب الايمان باخلاصأن يترك أملاكه وكافة مايشستهيه ويحبه من مجد هــذا العالم ويذهب الى مكان خال من الناس و يجعل تصوّره في الله فقط

١٤ وقال كرشنة لتلميذه الحبيب أرجونا اله مهما عملت ومهمه أعطيت الفقير ومهما أكات ومهما قر بتمن قر بان ومهما فعلت من الأفعال المقدسة الصالحة فليكن جيعه باخلاصلى أناالحكيم والعليم ليسلى ابتداء وأنا الحاكم المسيطر والحافظ

 ٢٤ قال كرشنة أنا علة وجود الكائنات في كانت وفي "محل" وعلى جيع مافي السكون يتكل وفي يتعلق كاللؤلؤ المنظوم فيخبط

٣٤ وقال كرشنة (أناالنور الكائن في الشمس والقمر وأنا النور الكائن في اللهب وأنا نوركل ما يضيء ونور الأنوار ليس في ظلمة)

ع، قال كرشستة (أنا الحافظ للعمالم وربه وملجئه وطريقه

وي وقال كرشينة (أنا صلاح الصالح وأنا الابتداء والوسط والأخير والأبدى وخالق كل شئ أ مفانيح الهاوية والوت) وأنا فناؤه ومهلكه)

٤٦ وقال كرشنة لتلميذه الحبيب (لانحزن يا ارجونا من كثرة ذنو بك أنّا أخلصك منها فقط أنى بى وتوكل على واعبدنى واسجد لى ولا تنصور إلى شمس ولا الى قر ايضينًا فيها الخروف سراجها أحددا سواى لأنك هكذا تأتى الى المسكن العظيم الذي لاحاجة فيسه لضوء الشمس والقمر اللذين نورهمامني

هذا شي قليل من كثير اكتفينا به حبا بالاختصار

﴿ مقابلة النص الصريح بين بوظا ويسوغ المسيح ﴾ ( وهو مقابلة مايقوله الهنود الوثنيون عن بوظا عما تقوله النصاري عن يسوع المسيح )

أقوال الهنودالوثنيين في بوظا إن لله

العدراء مايا بندير مضاجعة رجل

على العدراه مايا

م لما نزل بوظا من مقعد الأرواح ودخل في جسد العدراء مايا صار رحها كالباو رالشفاف النقى وظهر بوظا فيه كزهرة جيلة

ع وقد دل على ولادة بوظا نجم ظهر في أفق السماء و يدعونه (نجم المديح)

ولدبوظا ابن العدراء مايا التي حلفها الروح القدس يوم عيد الميلاد أي إفى (٥٧ كانون الأوّل)

الملائكة أناشيد المجدللولود المبارك قائلين (ولد المبوم بوظا على الأرض كى يعطى الناس المسرات والسلام وبرسل النور الى المحلات المظلمة وبهب بصرا للعمى

٧ وعرف الحكاء بوظا وأدركوا أسرار لاهوته ولم يمض يوم على ولادته حتى حياه الناس ودعوه إله الآلهة

٨ وأهدوا بوظا وهوطفلهدايامن مجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة

بوظا طفلا قال لأمّه مايا انه أعظم
 الناس جيعا

مه كان بوظا ولدا مخيفا وقد سمى الملك عبسارا ورا، قاله لما أخبر وه أن هذا الغلام سينزع الملك من يده ان بق حيا

الما أرسل بوظا الى المدرسة وهو ولد أدهش الأساتذة مع أنه لم يدرس من قبل وفاق الجميع فى الكتابة والرياضيات والعلوم المقدية والهندسة والتنجيم والكهانة والعرافة

أقوال النصارى المسيحيين في يسوع المسيح بن الله

٧ ولد يسوع المسيح من العذراءمريم بغير

مضاجعة رجل ٢ كان تجساء يساوع المسيح بواسطة حاول

الروح القدس على العدراء مربم

علما نزل يسوع من مقعده المهاوى ودخل فى جسد مريم العذراء صار رجها كالباور الشفاف النقى وظهر فيه يسوع كزهرة جيلة

ع وقد دل على ولادة يسوع نجم ظهر في المشرق \* قال دوان و من الواجب أن بدعى (نجم المسيح)

و ولديسوع ابن العدراء مميمانتي حل فيها الروح لقدس بوم عيدالميلاداً ى في ٢٥ كانون الأول الروح لقدس بوم عيدالميلاداً ى في ٢٥ كانون الأول والأرض ورتاوا الأناث بيد حدا للواحد المبارك قائلين ( المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام و بالناس المسرة)

وقدزار الحكاء يسوع وأدركوا أسرار لاهوته ولم يمضيوم على ولادته حتى دعوه (إله الآلهة)

﴿ وأهدوابسوع رهو طفل هدايا من ذهب ومن

به لما كان يسوخ طفلا قال لأمّه مريم (أنا ابن الله)

مه کان یسوع ولدا مخیفا سعی الملك هبرودس ورأی قتله كی لاینزع الملك من یده

الما أرسل يسوع الى المدرسة أدهش استاذه ذاخيوس وقال لأبيه يوسف (لقد أنيتني بولد لاعلمه مع انه أعلم من كل معلم)

يسوع المسيع

١٢ لماصار عمر يسوع اثنتيء شرة سنة جاؤابه الى (الهيكل) أورشيم وصار يسأل لأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضعها لهم وأدهش الجيع

١٣ وكان يسوع ماراً قرب حاملي الأعلام ا فأحنت الأعلام رؤسها سيجوداله

١٤ ويعدّون سلالة يسوع من أبيه يوسف في أشخاص مختلفين وكالهم من سلالة ماوكانية الى آدمأ في البشر وكثير من الأسهاء والحوادث المذكورة في سلالتهمذ كورة في التوراة كتاب الهود وابس بالامكان تحقيق حكاياتهم مع بعضها بعضا ويظهرلنا أن المؤرّ خمين النصاري قد اخترعوا أسهاء قصمد اعلاء نسب حكيمهم علاوة على قولهم بألوهيته

١٥ لماشرع يدوع في التبدير ظهر له الشيطان کی بحر به

١٦ وقال (أى ابليس) له (أى ليسوع) أعطيك هدده (أى الدنيا) جيعها ان خررت وسيحدث لي

١٧ فأجابه يسوع وقال اذهب باشيطان

١٨ ثم تركه ابليس واذاملائكة قد جاءت ا فصارت تخدمه

١٩ وصام يسوع وقتاطو يلا

٠٠ و يوحدًا عمد يسوع بنهر الأردن وكانت روح الله حاضرة وهو لم يكن الاله العظيم فقط بل على العذراء مريم فهوالآب والابن والروح الندس ٢١ لما كان يسموع على الأرض بدّ لت

١٢ لما صار عمر بوظ الذي عشرة سنة دخل أحد الهياكلوصار يسألأهل العنر مسائل عويصة تم يوضحها لهم حتى ﴿ قُ كَافَّهُ مَنَاظُرُ يُهُ

١٣ ودخل بوظامية أحد الهيا كل فقامت الأصنام من أما كنها وتحددت عند رجليه سجوداله ١٤ ويصاون نسب كوتاما بوظا من أبيمه (صدودانا) في أناس كالهم من سلالة ماوكانية الى ماها سماطا وهو على زعمهم أوّل ملك صار في الدنيا والحوادث والأنساب المهذ أورة في كمتاب (بيورازا) البرهمي توجدفي أندابه غيرانه لا يمكن تحقيق الحوادث ونسبنها مع غميرها وسبب ذلك هو أن مؤرّخي البوظية أدخاو ا فيها أسهاء قبائل واخترعوا أسهاء تمسكنهم من اعلاء نسب حكيمهم عداعن اعتبارهم اياه الحا

10 لما عزم بوظ على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه \_ مارا \_ (أى الشيطان)

١٦ وقال مارا (أي الشميطان) لبوظا لا تسرف حياتك في الأعمال الدينية لأنك عدة سبعة أيام تصير ملك الدنيا

١٧ ذر يعبأ بوظا بكلام الشيطان بل قال له (اذهب عني)

 ۱۸ ولما ترك مارا (أى النسيطان) تجربة بوظ أمطرت المهاء زهرا وطيبا ملا الهواء طيب

**١٩** وصام بوظا وقتا طو يلا

٠٧ وقدعمد بوظا المخلص وحين عمادته بالماء كان روح الله حاضرا وهو لم يكن الآله العظيم فقط بل وروح القدس الذي فيه صار تجسد كو الما ؛ والروح القدس الذي فيه تم جسده عند ما ول حل على العدراء مايا

٧٧ ولما كان بوظا على الأرض في أواخر أيامه بدالت هيئنه وهو إذ ذاك على جبل إبندافا المهائمة و بعد ستة أيار أخد يسوع بطرس وبعقوب أى الأصفر المبيض في (سيلان) ونزل عليه بغته ﴿ ويوحنا أخاه وصعاء بهم أني جبل عال منفردين نور أحاط برأسه على شكل اكليل و يقولون ن إ ونغيرت هيئنه فدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت

#### بوظا

جسده أضاءمنه نورعظيم وصاركتمثال من ذهب في ثيابه بيضاء كالنور بر"اقمضي، كالشمس أوكالقمر وحينتذ تحول الى ثلاثة أقسام مضيئة وحينها رأى الحاضرون هذا التبدُّل في هيئته قالوا ماهذا بشرا . إن هو إلا اله عظم

> ۲۲ وعمل بوظا عجائب وآبات مدهشــة لخبر الناس وكافة القصص المختصة فيه حاوية لذكرأ عظم العجائب مما يمكن نصوره

۲۳ وفي صلاتهم لبوظا يأمل المؤمنون به دخول الفردوس

٢٤ لما مات بوظا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء التابوت بقوةغير طبيعية أي بقوة الهية ٧٥ وصعد بوظا إلى السماء بجسده لما أكل عمله على الأرض

٧٦ ولسوف يأتي بوظا مهة ثانية الى الأرض ويعيد السلاموالبركة فيها

٧٧ وسيدين يوظا الأموات

٨٧ بوظا الألف والياء ليس له ابتــدا. ولا انتهاء وهو الكانن العظيم والواحد الأزلى

٧٩ قال بوظا فلتكن الذنوب التي ارتكبت في هذه الدنيا على المخلص العالم من الخطيئة

• ٣٠ قال بوظا اخفوا الأعمال الحسنة التي تفعاونها واعترفو بذنو بكمعلانية

۳۲ و یصفون بوظا آنه ذات من نور غـیر طبيعية والشرير مارا (ويدعونه أيضا الحية) ذات مظلمة غير طبيعية

٣٧ وفي أحد الآيام التقي (المائدا) تلميذ بوظا وهو سائر في البلاد بالمرأة (متا بي) وهي من سبط (الكندلاس) المرذولين قرب باتر ماء فطلب منهاةلميلا من الماء فأخبرته عن سبطها وانه لايجوز له أن تقترب منه لأنها من سبط محتقر فقال لها يا أختى الى لم أسألك عن سبطك وعن عائلتك الماسألتك شربة ماء فصارت من ذاك الايستحاون معاملة السامريين

٢٢ وعمل يسوع عجائب وآبات مدهشة خير الناس وكافة القصص انختصة فيسمحاوية لذكر أأعظم العجائب ثما يمكن تصوره

يسوع السيح

٢٣ وفي صلاتهم ليسوع يأمل المؤمنون بألوهيته دخول الفردوس

٢٤ لمامات يسوع ودفن انحلت الأكفان في وفتح القبر بقوّة غير اعتيادية أي بقوّة الهية

٧٥ وصعديسوع بجسده الى السماء من بعد صلبه لما كل عمله على الأرض

٧٦ ولسوف بآني يسوع ممةة ثانيــة الى الأرض ويعيدالسلام والبركة فيها

٧٧ وسيدين بسوع الأموات

٢٨ يسوع الألف والياء ليس له ابتدا. ولا انتهاء وهو الكانن العظيم والواحد الأبدى

٧٩ يسوع هو مخلص العالم وكافة الذنوب التي ارتكبت في العالم تفع عليه عوضا عن الذين اقترفوهار يحلص العالم

• ٣٠ قال يسوع أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوابذنو بكم علانية

۳۴ و یصفون یسوع آنه ذات من نور غیر طبيعية شمس بر وعدق الشيطان الحية القديمة

٣٣ وفي أحد الأيام قعد يسوع قرب بترماء بعد ماسارمسافة حتى كاد ينهكه التعب وبينها هو قاعد قرب البئر عند مدينية (السامرة) أت امرأة سامرية لتملاً جرتها من البيتر • فقال لها يسوع اسقيني شربة ماء . فقالت له المرأة السامرية أنت يهودى وكيف تطلب مني شربة ماء فان اليهود

الحين تلميذة بوظية

والبوظا الله لم يأت لينقض الناموس و كلا و بل أنى ليمكمله وقد سرة عد نفسه حلقة في سلسلة المعلمين الحكما.

٣٤ و بحسب تعليم بوظا يجب أن تدكون كافة أعمالنا مع أهلنا وجبراننا بالمحبة والحسني

وفي أوائل أيام بوظا التي علم وبشر فيها ذهب الى مدينة بينارس وعلم فيها فتبعه كوندنيا ثم نبعه أر بعة رجال آخرين وصاروا جيعهم تلامذة له ومن ذلك الحين صارأ بنما علم وكرز يتبعه رجال ونساء كثيرون و يصبرون من أتباعه وتلاميذه

٣٩ وقال بوظا للذين صاروا نلامدة له كى يتركوا الدنيا وغناهم ويذنرون عيشة الفقر والفاقة ٣٩ وجاء في كتب البوظية القانونية المقدسة أن الجوع طلبوا من بوظا آية كي يؤمنوا به

وعلم الحوادث المقبلة التي ستقع قال لتاميذه (الاندا) وعلم الحوادث المقبلة التي ستقع قال لتاميذه (الاندا) ما يأتي (يا المائدا متى أنا ذهبت لانظن أنه لم يعد البوظا وجوده كلا فالسكلام الذي قلته والفرائض التي افترضتها تكون خلفا عنى وهي لك كذاتى أنا الني افترضتها تكون خلفا عنى وهي لك كذاتى أنا الانسان لماله من أعظم الصعو بات ومن ينفق غناه هو أشبه بمن يهب ووجه لأن النفس تبخل بلمال وتمسك بهواماهو فقد وهبونذر حيانه شفقة وحنوالجر الناس فلماذا نمسك بفناء الدفيا لزهيد مولما تخلص بوظا من حب المشتهيات الدنيو ية وملذاتها نال المعرفة الالهية وصار الرأس فليعمل وملذاتها نال المعرفة الالهية وصار الرأس فليعمل الرجل الحكيم الهاجر لملذات الدنيا الخبر مع كل الرجل الحقيقية

• ع وكان قصد بوظا نشييد علىكة دينية أى علىكة سماوية

١٤ وقال بوظا ( الآن أحببت ادارة دولاب

الناموس أوالأنبياء ماجئت لأنقض بل لأكل الناموس أوالأنبياء ماجئت لأنقض بل لأكل

المجمع قال يسوع (أحبوا أعداءكم باركوا لأعنيكم أحسنوا الى مبغضيكم )

وفي أوائل أيام يسوع التي علم و بشرفيها ذهب الى مدينة (كفرنا حوم) وعلم فيها فتبعه بذلك الحين أربعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ له ومن هذا الحين صارأينا كرزيتبعه رجال ونساء كثيرون و يؤمنون به

٣٦ وقال يسوع للذين صاروا تلاميذ له كى ينركوا غناهم و ينذرون عيشة الفقر والفافة

وجاء فى كتب النصارى الدينية القدّسة أن الجوع طلبوا من يسوع عدلامة (أى آية) ليؤمنوا به

مه لما اقترب انتهاء أيام يسوع على الأرض أخبرعن الحوادث التي ستقع من بعده وقال لتلاميده ( اذهبوا وتلمدوا جيع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به وهاأنا معكم كل الأيام الى انقضاء الدهر)

واذا واحد تقدّم وقالله أيها للعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية . قال له يسوع ان أردت أن تكون كاملا فاذهب و بع أملا كان واعط الفقراء فيكون المك كنز في السهاء وتعالى اتبعني ولا لا تكنزوا لهم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدا وحيث ينقب السارقون و يسرقون بل اكنزوا لهم كنوزا في السهاء حيث لا يفسد سوس ولاصدا وحيث لا يفقب سارقون ولا يسرقون

ويقول تو بوالأنه قدانترب ملكوت السهوات ويقول تو بوالأنه قدانترب ملكوت السهوات عن بعد تجربة الشيطان لبسوع ابتدأ

#### بوظا

الشريعة العظيم ومن أجل هــذا عاتى ذاعب الى مدينة (بينارس) لأهب نورا للتائهين في ألغا لام وأفتح الباة للرنسانية

٧٤ وقال بوظا لتلميده الحبيب (اناندا) یا آناندا ان کلامی حق لار یب فیه فلایزول قطعیا | ولو رقعت السمه وات على الأرض وابتلع العالم اوالأرض نزول ولكن كارمي لايزول وجفت البحار واندك جبل سومن وصار قطعا

> ٣٤ قال بوظا (لا يوجد شئ أعظم فعـ الا في الانسان من الاشتهاء والهوي الشهواني ولحسن الحظ والسعادة لايوجد سوى اشتهاء شهواني واحد واوكان يوجداشهاء آخر لما كانعلى وجهالأرض رجل يتبع الحق فاحترسوا من تحقيق بصركم في النساء وان كمنهم مجتمعين معهن فاجعلوا اجتماعكم كأنكم غيرحاضر بن معهن واذا كلنموهن فاحترسوا على قلو بكم

يج وقال بوظا ( الرجــل العاقل الحـكيم لا يتزرج قطو برى الحياة الزوجية كأنون نارمتأجيجة ومن لم يقددر على العيشة الرهبانية يجب عليه أصلح من التحرق الابتعاد عن لزما

وي ومنجـلة انتعاليم البوظية قولهم (اذا أصاب ألانسان حزن وآلام وبؤس وقنوط فان ذلك يدل على آنه ارتكب آثاما وهدنه الآلام أم أبواه حتى ولد أعمى) جزاء علمها • واذا لم يكن ارتكب شيأ من الآثام في هـ ذا الدور الحاضر من حياته لابد وأن يكون قد ارتكبه في أحد للأدوار السابقة من ظهوره (أي في أحد أدوار تفرصه)

> ٢٤ كان بوظايم أفكار الناس عند مايدير تصوّراته نحوهـم ويقــدر على معرفــة أفــكار المخلوقات كابها

> ٧٤ وجاء في كتاب الصوماديفا حكاية منسوبة لأحد الفديسين البوظيين اله قلع عينه

#### يسوع المسيح

يسوع بتأسيس ملكة دينية ومن أجلهذا الغرض ذهب الى مدينة (كفرناحوم) ومن ذلك الزمان ابتدأيسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظماوالجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق

٢٤ الناموس أعطى لموسى أما النعمة والحق ا فبيسوع المسيح صارا . الحق أقول لحكم السماء

ع وقال يسوع (قدسمعتم أنه قيل للقدماء لاتزن • وأماأنا فأقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهمها فقد زنى بها في قلبه

ع في فسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن ان لم يضبطوا أنفسهم فليتز وجوا لأن التزوج

وفيه وفيه الله الله المعنى المسانا أعمى مند ولادته فسأله تلاميذه قائلين بإمعلم من أخطأ هـ ذا

٢٤ كان يسوع يعلمأفكار الناس عند ما يدير تصوّرانه بحوهم وانه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كايما

٧٤ قال يسوع (فان كانت عينك اليمين تمثرك فاقلمها والقهاعنك)

| يسوع المسيح                            | بوظا                                 |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                        | ورماها لأنها أشككته                  |  |  |
| لما كان يسوع داخــلا الى أورشليم       | ٨٤ لما عزم بوظا على التنسك كان راكبا |  |  |
| راكبا على حمارفرشت الجوع الطريق بأغصان | جوادا يدعى (كنتاكو) ففرشت الملائكة   |  |  |
| النخيل ، اه                            | طريقه بالزهر . اه                    |  |  |
| ت من تفسير الجواهر ﴾                   | ﴿ ثمّ بحمد الله الجزء الثال          |  |  |
| وّله تفسير سورة الأنعام )              | * * /                                |  |  |
|                                        |                                      |  |  |
|                                        |                                      |  |  |
|                                        |                                      |  |  |
|                                        |                                      |  |  |
|                                        |                                      |  |  |

﴿ الخطأ والصواب ﴾

م است والصواب على علمنا التصحيح ففاتنا سقط بخدل بالعنى وأشياء أخرى يدركها القارئ بلا تنبيه ، وهذا جدول بما عثرنا علميه من ذلك

| صواب                 | lk-                    | س ا       | صحيفة       | صواب                          | I would make the second and the finders when | س   | عمية آ |
|----------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------|
| الدين                | الذين                  | Y         | 1 • •       | تعدد                          | تحداد                                        |     |        |
| فقباوه               | فقتاوه                 |           | 1.4         |                               | عليه اذا قبل تو بته                          | 14  | 74     |
| حان                  | حتى                    | 14        | 4.8         | عوته                          | بموتها                                       | 11  | 77     |
| مالاعل له            | مالاعمل                | 14        | 1.0         | أن يكتفوا بالقرآن             | أن يتركوا القراءة                            | ٤   | 44     |
| أسرع                 | سرع                    | 14        | 118         | وعروه                         | وعزوه                                        | ۱۷  | ۳.     |
| الرؤى                | الرؤس                  | ٨         | 119         | أزواج                         | زواج                                         | 14  | ٣٠     |
| بيان البحيرة         | بيان الطهر والعيرة     | 14        | 119         | واعلم                         | أواعلم                                       | 14  | 44     |
| وجر بت               | وجريت                  | 11        | 144         | بينهما                        | تينهما                                       | 79  | 44     |
| من لاياً كل          | مالاياً كل             | 17        | ١٧٨         | الله إلا                      | الا الله                                     | ٦   | 24     |
| من يأكل              |                        | ١٨        | 148         | ئلانة                         | \$لا <b>ث</b><br>*                           | ٤   | ٤٥     |
| وا كله               | وآ کام                 |           | 144         | أويعاوا                       |                                              | ۲,  | ٤٥     |
| حال کونه             | حین کو نه              |           | 1           | رجالا                         | رلالا                                        | \   | ٤٧     |
| يقول                 | تقول                   | 1 .       |             | ازاله                         | في ازاله                                     | ^   | _ [    |
| الكبرياء             | الكيرياء               | ] ]       | J           | مافعل                         |                                              |     | 07     |
| لاً بنائنا<br>سئ     | لابناءنا               |           |             | وقلتنا د د د د                | ونلمنا                                       | 1 { | ٥٧     |
| وكأبن<br>م ا         | i,                     |           | 107         | (وحرق ض المؤمنين)             | (وحرفض المؤمنين                              | 71  | 78     |
| فصار<br>الدعية       | مضا <b>ر</b><br>س      | ! 1       | ŧ.          | على القتال                    | على القتال عسى                               |     |        |
| للزُّمّه<br>الفرابية | الرئمر<br>السانية      | 1         | j           | ويتم صلاته                    | وتهم صلامها                                  | ١٢  | ٦٨     |
| العرابية الماء       | الغربانية              | l I       | ļ           | فليصفهم صفين                  | فليفعل بهم الى قوله                          | 12  | ٦٨     |
| الماء<br>قال         | الهواء<br>نتا          | ļ l       | 1           | و يحرم به-م جيعا              | كا تقدّم                                     |     |        |
| ولاتضعونها           | ا فقال<br>ولاتمنورها   |           |             | فاذا سعجد سعجد معه أحد الصفين |                                              |     |        |
| ينزل                 | . ولاتضعوها<br>أن ينزل | ļ <u></u> | 1           | ووفف الصف الآخ                |                                              |     |        |
| -                    |                        | ۸<br>۳٥   | 198         | بحرسهم فاذا رفع               |                                              |     |        |
| ولاس                 |                        | J         | 197         | سيجدوا ولحقوه                 |                                              |     |        |
| وللاس                | - A11 (                | . [       | 191         | وتشهدالامامبالصفين            |                                              |     |        |
| تنطلق                | · , _                  |           | 197         | وابن زیاد                     | وز یاد                                       | 41  | 7.4    |
| عجل                  | عل .                   | 10        | 197         | الصوره                        | لموره                                        | 11  | ٧٠     |
| ا نع حکایات          | 1                      | į         | 4+4         | اسبارطه                       | اسيارطه                                      | 17  | ٧٠     |
| منذ ۲۰               | ا من ۲۰                |           | 7.4         | أحدا                          | اً حال                                       | 70  | 11     |
| يشاهدونه<br>وحمه     | أناهدونه               | j         | ۲۰۸         | يفتيكم فيون                   | يفتيكم                                       | 10  | 7.     |
| ا وجهه               | ا وجه                  | 4 &       | <b>∀+</b> ∤ | ايغلفون                       | يفعلون                                       | ٠ ٤ | 44     |

## ﴿ فهرست الجزء الثالث من تفسير الجواهر ﴾

معرعه

- ٢ سورة النساء مقاصدها تسع وبيانها اجمالا
- ٣ ملخص هذه السورة بحيث بطلع القارئ على ملخص مافيها
- ع مناسبة هــذه السورة لما قبلها كما أن آل عمران من بنى اسرائيل الذين رقبنا تار يخهم ترتيبا زمانيا في سورة البقرة
- ه ٠٠و٧ المفصد الأقلوتفسير مو بيان أن خاق آدم في القرآن مجمل والحبكاء في الشرق والغرب هم الذين يبحثون في ذلك و وبيان ما يقوله فدماؤنا والاورو بيون في خلق آدم وسائر الحبوان برا و بحرا وأن جميع الحبكاء لم يصلوا للحقيقة والبكلام على النفس السكاية وعلى احتياج الناس بعضهم لبعض فهم أشبه بنفس واحدة
  - برهان على أنمن كره الناس فهو واقع في التناقض المنطقي اذ ينتج أنه يحب نفسه ويكرهما
  - ٩٠٠١ المقصدالثاني من القرآن \_ وانقوا الله الذي تساءلون به \_ الى \_ حسيبا \_ تفسيره اللفظى
    - ١١ وصف الناس بأنهم كأعضاء جسم واحد تساوى الذكران والاناث ولادة
    - ٧٧ تعدّد الزوجات في الاسلام . حقد أوروبا على المسلمين وسعيهم في ذلك اللطيفة الدلتة \_ ولا تؤتوا السفهاء أو الـكم \_
- ٧٣ بيان الجهل الفاشي في مصر وغيرها إذ يتركون الأموال في المصارف الافر نجية ويشترون مف وجامهم م يصيرون عبيدا لهم غافلين عن قوله تعالى \_ ولا تؤنوا السفهاء أموالكم \_ وقد تذبه لذلك أهل الهند والترك وغيرهما
  - ع ١ المقصد الثالث في قدم التركات والمعاملات المالية للرسجال نصيب الى قوله وهم عداب مهين -
    - ١٦ تفسير هذا القسم تفسيرا لفظيا
- الطيفتان م الأولى حصر الفروض المتقدّمة في جدول م الثانية كيف تكون التعاليم الاسلامية في مستقبل الزمان م همة علماء الاسلام في علم الفرائض المستخرج من هذه الآيات
- إذا كان علماء الاسلام استخرجوا الفرائض وحسبوها فعلينا نحن أن نتم الأمر ونظهرمافي القرآن
   من العلوم الطبيعية والفلكية كما أنموا أهم العلوم العملية و خلاصة علم الفرائض
  - وم أنواع علم الحساب المستخرجة من الارتماطيق من علم الفلسفة وحساب الفرائض منها
- وب استنتاج التعليم في مستقبل الاسلام من قوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية الح وبيان أن الاسلام يحت على الترغيب والاقناع واستخراج ما كن في النفوس من الرحمة والألفة أما الاقتناع بالترهيب فاندلا يجعل الأتماراقية ، المحبة والسكهر باء وايضاحها وأن المحبة والنضائل كامنه في النفوس كونها
- الترغيب والترهيب في الآيات ، موازنة بين الرغبة والرهبة وشعر النابغة وكثير عزم ، المفيد أن
   الرغبة أصل وماعداها ضعيف
- هم جوهرة في قابلية الناس للكمال وواجب علماء الاسلام . ذكر أهل سويسره وكيف نبغوا في الأمانة والأخلاق وكيف نبغوا في الأمانة والأخلاق وكيف نقص المسلمون في ذلك وأن الأمثلة قائمة على أن المسلمين وأهل الشرق مستعدون أن ينالوا أرقى الأخلاق
- ع. المقصد الرابع في صلة الذكر والأنثى وأحكام اختلاطهما بعقد أو بغيرعقد واللاتي يأتين الفاحشة الخ-
  - ٧٦ تقسيم هذا النقصد إلى ثلاثة فصول . التفسير اللفظى للفصل الأوّل
  - ٧٧ ايضاح لهذه الآيات . جوهرة من جواهر القرآن في التربية في مستقبل الاسلام

الإسفة

- مع صرف المسلم عن الدين بأمرين . الاكتفاء بقرأ، ة ألقرآن تعبيدا . والوقوف عن التفكر فيه مادام في غير علم الفقه . النفوس البشرية ثلاثة أقسام . مضيتة ومشفة ومعتمة كالشمس والهواء والحجر الخ
  - ٢٩ تفسير المصل الثاني النفظي ، اطائف أربع
    - ٣٧ اللطيفة الأولى . ذكر جدول الحرسمات
- سم اللطيفة الثانية و الشهوة قد تقلب رحمة والسكلام على الشهوات المركوزة في تفوسناونار الغضب ونار الرحمة ونار الشهوة وكيف انقلبت الشهوة للحارم رحمة لمن ذلك الرعلى قدرة الانسان على الارتقاء وقابليته
- عه تصوّر فتاة تتنازعها العوامل وشابا كذلك م حَرَية عالم عظيم من بلاد الشام ناقلا مادار بينــه و بين ضابط فرندى . اللطيفة الرابعة الأحرار والعبيد
  - د٣ تفسير الفصل الثالث
  - ٣٦ جهل المسلمين واستمرارهم على شراء بضائع الفرنجة بعد ماقناو المسلمين بالأنداس وضربوهم
    - مع خفلة المسلمين في أكثر البلاد عن مسألة الحكمين وهذا جهل بالفرآن
- هم أهل أوروبا في اخرب ورجال الاسلام في الشرق وكيف استدلوهم بالشهوات وأن من الذين اتبعوا الشهوات أهل أوروبا ورؤساء الاسلام لاذلال المسلمين . و بيان تلاميد وأصحاب المسيح الدجال . وأن ماهو حاصل الآن قد جاء في الحديث . وأن جنسة الفرنجة باعطاء الملاذ ونارهم بضرب البلاد بالمدافع يشبهان جنة الدسجال وناره الواردين في الحديث . وإن هذا سر النبقة ظهر الآن
- ٤ ايضاح شهوات الاستعماريين فى أوروبا وشهوات الأمم الشرقية عموما والمسلمين خصوصا التجارة هي مثل جنة المسيح الدّجال الذى حلّ أشسباهه وأصحابه بالشرق من أوروبا بشارة المسلمين بقرب انقشاع الظلمات من بلاد الاسلام ايضاح آية التجارة والقتل جال هذا المقام
- عليم أن يعملوا ولاينتظروا المسيح ولا المهدى بل ليرقوا نفوسهم حتى يستعدوا لأن يغرا فليم المسيح المسيح ولا المهدى بل ليرقوا نفوسهم حتى يستعدوا لأن يغرا فيهم المسيح
  - ٣٤ المقصد الخامس ـ واعبدوا الله الحز ـ
  - وع تقسيم هذا المقصد إلى ثلاثة فصول وتلخيص الفصل الأوّل
    - ٧٤ تفسير كليات الفصل الأول م تفسير ألفاظه
      - وع النصل الثاني
      - ١٥ الطيفة الحسد والبغل
- الريخ اليهرد وكيف تفر قوا في الأرض وكيف أحدثوا البلشفية وكيف قام اللك لهم مع غيرهم لالهم
   وحدهم مصداقا للقرآن . طاعة لرعايا للحكام وفوائده دنيا وأخرى
  - ٣٠ تفسير \_ إن الله يأملكم الخ \_ ترسيرا لفظيا
  - عه الخلافة في الاسلام . وهذه مقالة نشرتها في بعض الجرائد المصرية
    - دين الاسلام الخلافة المحجبة المبرقعة
  - ٥٦ بقية المقالة ، بيان أن أولى الأمر هم المذكورون في سورة الشوري (وهي مكية)
    - ٥٧ ا كال التفسير اللفظى
    - ٥٨ التسليم والرضا وسورة النساء وسورة الشورى
- ٥٩ الطريقة المثلى لرقى المسلمين . بالعظات لبالغات والتشويق بسير الأبطال كما يعشقون في جال هذه الدنيا

- المقصد السادس \_ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم \_ الى قوله \_ علما حكما \_
  - ٦٢ تقسيم المقصد إلى أحدعشر فصلا
  - ٦٣ التفسير اللفظى للفصل الأوّل ومابعده
- ٦٧ آراء العلماء في صلاة المسافر ، أي سفر يكون القصر فيه ٦٨ صلاة الخوف
- ٦٩ التفسير المعنوى وجمال القرآن والاسلام . ذكر احدى عشرة فكرة بهيئة جدول . نظام العالم ونظام الانسان والتئام أوّل هذه السورة مع علومها
- ٧٠ سر الصلحال في آدم بالحرارة لحفظ جسدة وان الغضب والشجاعة يقومان بحفظ الأجسام وقد تنوع ذلك في الديانات والعادات
- ٧١ وجوب المحافظة على الوطن في الاسلام من أهم مافي القرآن . الواجب على المسلمين في أقطار الأرض
  - ٧٧ تسامح الاسلام وظلم أورو با فقد جعلنا من العبيد لنا ملوكا ولم يفعل شيأ من هذاأهل أورو با
- ٧٣ محاورات بين المسلمين بعد ما تتى سمنة فأكثر على طريق الخيال وكل ناتب من نواب المسلمين يقول ما في نفسه ثم يصطلحون أن يكونوا رجماء بالناس جيما
  - ٧٤ المقصد السابع \_ إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق \_ الخ ، تفسير هذه الآيات
- وه بيان أجلى ونور أشرق و بيان أن هذه الآيات نزلت لأجل يهودى ونصره على مسلم وأن المسلمين بحسب وضع ديننا خلفوا ليكونوا رحة للعالمين جيعا
- ٧٦ وكثير من المسلمين اليوم متعصبون لأقاربهم أولاً هـل وطنهم وأهـل أوروبا كذلك كافعـل الانجليز أخيرا إذ برتؤا زوجة على فهمى (الشاب المصرى) وقد قتله امرأة انجليزية وأقرت بقتله فالاسلام نبراس العالم م المقصد الثامن \_ لاخير في كثير من نجواهم الخ \_
  - ٧٧ بقية الآيات الى قوله \_ وكان الله غفورا رحما\_
  - ٧٧ وفي هذا المقصد أربعة فصول . الفصل الأوّل الخ
    - ٨٠ بقية تفسير الفصل الأوّل
  - ٨١ ذكر سبعة أنواع من تغيير خلق الله . اللطيفة الأولى في افاضة الكلام على تغيير خلق الله
- وأن المسلمين جيعا آثمون لاهما هم ووضع التلامية والموظفين في غير مواضعهم تغيير لخلق الله وعدم اعطاء العقل نصيبه من التفكير مع اعطاء المعدة حظها من الغذاء تغيير لخلق الله في الماآل وأن المسلمين جيعا آثمون لاهما هم فروض الكفايات وليس عندهم قوم مختصون في كل علم وصناعة محتصون في كل علم وصناعة مندهم قوم مختصون في كل علم وصناعة المسلمين جيعا آثمون لاهما هم فروض الكفايات وليس عندهم قوم مختصون في كل علم وصناعة المسلمين جيعا المسلمين جيعا المسلمين به المسلمين جيعا المسلمين به المسلمين به المسلمين به المسلمين به المسلمين به المسلمين به من الناء المسلمين به المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين به المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسل
- ۸۴ أى مخلوق هو الشيطان . أهو مجر دمذ كور لاحقيقة له . أم له وجود . ومادليله . وكيف يكون لدكل من صحيوانات تسببه . وكيف جاء فى الرازى والغزالى واخوان الصفاء والعلم الحديث أن الشيطان موجود . وخطبة العلامة أوليفز لودج الا تجليزى أن الأموات أحياء وهو يخاطبهم
- ۸٦ غرور المسلمين وغرور المسيحيين كل بدينه ونبيه جهل والله يقول ـ ليس بأمانيكم ولا أماني أهـل الـكتاب الخ ـ . و يستفتونك في النساء ـ
  - ٨٧ بقية نفسير هذا الفصل
- ٨٨ حكاية الاسكندروالفيلسوف الهندي إذارسل الأول الثاني (برنية سمن) ووضع الثاني فيها (ابرا) ثمرة هااليه الخ
- مع بقية الحكاية وتنسير الفيلسوف الرسكندر ثلك الاشارات وأولها وضع يده على أنفسه الخ وقوله للرسكندر لاينبغي للفيلسوف أن يأخذ مالا من أحد الخ

المراقة

• ه تنسير بقية الآيات • منظر جيل

المدودات والسفط المماوء جواهر بحيث لوسقطت الأعمدة الياقوتية أوعمود الماس يسقط السفط وأن ذلك رمن للعلم والأرواح والأمن المخ وذلك كله في هذه الآيات

٩٢ صورة ماتقدم بالرسم موضحة

عجائب العلم الحديث في هذه الآيات ، وذكر مصل الصدق الذي كشف في بلاد الا بجايز وآثار الأيدي والأقدام وعلم (السيكومتري) وكيف يظهر كل فكر وكل قول أوعمه ل على الحجارة والحيطان وبحن لانشعر ويفتضع السرّ بعد آلاف السنين كما وردت به السنة في بعض الأحاديث ، واعتراض على المؤلف وجوابه وكيف كمان واردا في نفس القرآن والمسلمون ساعون لاعون

٣٠٠ تفسير الفصل الرابع \_ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الخ \_

وه الأجسام قسمان موصلة للحرارة ورديقة التوصيل فالأولى كالمعادن والثانية كالخشب الخوه ذا تختلف في صهرها وزو بانها كالبلاة بين والماء المقطر فالثاني يسيل على درجة صفر والأقل على درجة ١٧٧٥ مكذا بنوآدم فقضانهم وفعالاؤهم يشبهون ما تقدم وحديث مسلم شبه أعلاهم في المرور على الصراط بطرفة عين وأدناهم بركاب الابل وبينه ما درجات مذكورة ، وهناك جدولان للعادن أحدهم التوصيل الحرارة والثاني للانصهار والنوبان

١٠١ المقصد الناسع \_ يسألك أهل الكتاب الخ ص

٢٠٧ هذا المقصد ثلاثة فصول

١٠٣ تفسير (١٦) ذنبا من ذنوب اليهُود مفصلات في هذه الآيات

م. ١ الناس فى الأرض مخادعون فى أمور السياسة . و بيان أنى ألفت كتاب ﴿ أَبِن الانسان ﴾ وأرسلته الى أورو با يشتاق الناس الى بوم يعود فيه السلام العام وكلام الفار ابى فى ذلك وقد جاء فى حديث البخارى ومسلم نزول عيسى عليه السلام وأن عيسى لا يركب الفاوص فلعل هذا زمانه لأن الناس تركب الفطار

١٠٧ المدار في نزول المسيح على رقى الأمم حين نزوله و بعده فليس المدار على الأشـخاص بل على الآثار فيبدأ المدلمون بالرقى من الآن ليكونوا رحة العالمين وليستأهاوا أن ينزل المسيح

١٠٨ الأعصر السابقة في علم طبقات الأرض

١٠٩ لطيفة في تعاليم الأرواح م وكيف كانت أخلاق المسيح وأعماله موافقة لذلك الحديث

١١١ تفسير قوله تعالى \_ يا أهل السكتاب لاتغاوا في دينكم \_ وهو الفصل الثالث

١١٧ لطيفتان . اللطيفة الأولى في شرائع الأنبياء . اللطيفة الثانية في المسيح

١٦٣ اغتراركثيرمن جهاة لمسلمين بشيوخهم ومثلهم كئل البهودوالنصارى إذقالوا ـ نحن أبناء اللهوأ حباؤه ـ وقد غفاواعن قول الله في نبيناصلي الله عليه وسلم - عبس ونولي الخ ـ وقوله ـ وان كان كبر عايك اعراضهم الخ ـ

١١٦ (سورة المائدة ) هي أحد عشر قسها

١١٧ مقدمة يذكر فيها جميع ماخصت به هذه السورة من الأحكام وهي ١٨ حكما وهي الانه أقسام

١١٨ شرح وتفسير هذه الأحكام وهي المنخنقة والموقوذة الخ

١١٩ -لم ماصداه بالجوارح وشروطه

١٢٠ حل طعام الذين أونوا الكتاب ولمحصنات منهم والهكلام على البحيرة والسائبة والوصيلة والحامالخ

١٢١ المسألة الأولى نظافة الجسم ـ اذا فتم الى الصلاة ـ وكيفية الوضوء وأن الفروض بحو ١٠ فرضالمتفق علمه منها أربع والباقى فيه خلاف

صحفة

- ١٢٧ ايضاح المداهب كلهافي هذه المسئلة ، المسئلة الثانية \_ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما \_ . التخفيف فلا قطع في حالين
  - ١٧٣ المدألة الثالثة \_ لاتفتار الصيد وأنتم حرم \_ المثل الواجب والاختلاف فيه ، وأيضاح هذا المقام
- ١٧٤ الجراد وطير الما، والضفدع والنمساح وحكم ذلك كله والمدألة الرابعة ـ شهادة بينكم ـ الآية وقصة بمم الدارى وعدى بن بداء مع بديل مولى عمرو بن العاص وتركته التي كان فيها إياء من نضة وفضاء شريح بهذه الآية
- منه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم في هذه المسألة ، كيف أص الله بذبح الحيوان وهو أرحم الراحين ، الجواب أن الرحة عمني رقة القلب مستحيلة الخ
- ١٢٦ الحيوان منه آكل ومأكول . الأمراض العامّة في الانسان والحيوان . القاتل للإنسان من الحيوان
- ٧٧٧ ولهلك تقول لماذا يكون هــذا الاهلاك والقتل . و بيان أن العالم الأرضى من العوالم المتأخرة الخ . فطرة العامّة والنبوّات
- مهم أفي الاعدام رحمة وبيان أن طول حياة الانسان آنافي الرحمة لندة الازدحام في الأرض عقائد الانسان في أكل الحيوان وتحريمه وعاداته في ذلك م كيف وافق الاسلام الطبيعة
- ١٣٩ بيان السبب في نحريم الجوارح والآساد مثلا والجواب عنه . البوذية وأبوالعلاء المعرسي . لم سميت هذه السورة باسم المائدة وجوب درس علم الحيوان
- ١٣٠ كيف ساغ للسلمين أن يناموا بعد الأوّاين السابةين من الأنّة الأعلام ذكر الحيوانات التي منعت الحكومة المصرية صيدها وهي ١٢ جذا
  - ١٣١ الدليل على ان هذه الحيوانات محرهم أكلها . هذه المائدة حسية ومعنوية
- ١٣٧ العلماء الذين سيكونون في مستقبل الزمان وبيان العاوم التي يدرسونها مثل علم النبات والحشرات الخ
- ۱۳۳ اتمام هذا الموضوع . و بيان أن الوضوء مفتاح السلاة والصلاة معراج ولاعروج إلابالم . اعتراض على المؤلف وجوابه
- عهم بحن نذبح الحيوان فنريحه وهو يدخل أجسامنا بالأكل فينقلب ذرات حية تأكل أجسامنا بالأمراض الله المختلفة . (المقصد الأوّل) \_ يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الحز\_
  - ١٣٥ تفسير لفظى لهذا المقصد
- ٣٣٨ تفسير قوله تعالى \_ اليوم أكلت لكم دينكم الخ \_ وماجاء فيها من رأى أبى بكر وعمر وبكاء الأول وهكذا خطبة الوداع تشير الى ذلك ومناسبة هذه الآية لقوله تعالى \_ شهد الله أنه لا إله إلا هو \_ الآية
- ١٣٧ عجائب القرآن مزياً قايضاح \_ ورضيت لهم الاسلام ديناالخ \_ (المقصد الثاني) \_ اذا قنم الى الصلاة الخ -
  - ١٣٨ تمسير هذا المقصد . (لمقصد لثالث) \_ ولقر أخذ الله ميثاق بني اسرائيل ألخ \_
    - الفصد الثالث عام في المقصد الثالث
- ١٤١ ما القصد من قوله تعالى ــ وألقينا بينهم العداوة الخ ــ ونقل مافى سفر العــدد من التوراة ومافى سفر النثنية بما يناسب هذا المقام
- ١٤٧ تذكير بنى اسرائيل بالنم . حكمة هـذه التجارب بمـافى الاصحاح الثامن من التثنية وأن اذلالهم فى التيه ليـكون تأديبا لهم ولئر يقول الانسان قوتى وقدرة يدى صنعت لى هذه الثروة
  - سهع، تسير هذا للقصد تفسيرا لفظيا على مقتضى هذه للقدمة
- ع على المسلمين أن هذا تذكير لهم فلا يشتغاون إلابتر بية الشبان على الشهامة والمروءة والعفة (المقصد الرابع) ــ واتل عايهم نبأ الذي آتيناه آياننا الح ــ (المقصد الرابع) ــ واتل عايهم نبأ الذي آتيناه آياننا الح ــ

- ١٤٥ تفسيره تفسيرا لفظيا
- ١٤٦ تحقيق هذا المقام وسؤال المؤلف لم ذكر الله هذه القصة الخواجابة المؤلف أنه لولم يكن إلا هي في الفرآن لكفت و بيان أن الاندان فيه غريزة الانفراد بالمنفعة وغريزة مساعدة الناس فان لم يتوسط فلابد أن يكون ظالما كفابيل أومستسلما كهابيل و وبيان القرود التي صنعت قنطرة من أنفسه اعلى النهر وغير ذلك
- ١٤٨ بيان ان الناس على الأرض جيعا متعاونون في الشرق والغرب وان كانوا يتحار بون فهم اليوم أشبه بالنحلة تلقع الشجر وهي ثمر بالزهرات ولاعلم لهما وكل عالم وكل صائع هكذا فعله و فالناس اليوم جهلاء غالبا فن قتل نفسا فقد فوت المنفعة على أهل الأرض جيعا و بيان أن الله وان أحل لنا صيدا لحيوان فقد حضنا أن نحذو حذوه في النافع والعلم بعمله أنفع وأشرف من صيده
- ١٤٩ نداء المفسر لأمّة الاسلام وأن النداء بالويل من ابن آدم على جهله بما يعرفه الغراب براد منه أن يتأسف و يندم المسلمون في مشارق الأرض إرمغار بها على جهلهم الفاضح وتأخرهم الواضح فليقولوا ياويلنا أعجزنا أن نكون كأهل أورو با وأمريكا واليابان فضلا عن أن نعرف نظام الحيوان والسموات والأرضين
- ١٥٠ نداء الى علماء الاسلام و بيان أن الأثمة اجتهدوا ردققوا فى العبادات فايمكن جهاد العلماء اليوم فى التوحيد وهو علم الفلك والطبيعة الخران الخديدية فى الفرآن
- ١٥١ بيان أنَّ علم الطيور وعاوم السكاننات ذكرت في الفرآن وفي هـذه الآيات والناس يرونها أمامهم وهم عنها مصروفون فكأمها في خزائن من حديد . وذكر بعضماني الخزائن منطيور . الطيورالجارحة
  - ١٥٢ الخفاش البوم ووصفهما وفوائدهما وعجائبهما
- ١٥٣ الغراب وانه مساعد للفلاح وكيف يبنى بيةـه وكيف يحافظ على الجاعة ويأكل الدود فيحفظ الزرع و الموازنة بين الغراب والبوم والخفاش والفلاح فى الحقل وأن هذه مملكة سياسية فالوزير الأول الفلاح يزرع الأرض والوزير الثانى البوم إذ يأكل الفيران والحشرات فاذا بقي شئ من الحشرات أكله الخفاش فاذا أفلت شئ من الخفاش ليلا تلقاه الغراب نهارا فأكله وذلك هو الدود
- ١٥٥ الطيور المائية والهوائية والأرضية ، العصفور الدورى لايبنى عشا رانماً يضع بيضه في عش عصفور آخر بماثله وير بي ولده وهو لايشعر
- ١٥٦ الحيوان كتاب مفتوح للناظرين . يخاطب الهدهد سلمان عليه السلام بقوله \_ أحطت بما لم تحط بهـ وهكذا . ان سياسة الله فى الانسان والحيوان أن يخدم الفرد المجموع . السكارم على الحشرة المسماة فرس النبى وعلى العقرب وكيف يموت الذكر بعد عملية الالفاح لأنه لاعمل له
- ١٥٧ دودالفز وتناسله وموته بعد ذلك. وأنمااقنضت المصلحة بقاءه بق بعد ظهو رالولد كالطيوروالدواب والانسان ولواستفنت الذرية عن هؤلاء له الحكوا وكان المأتم عقب العرس كما هو الحال في دود القز والجراد وغيرهما . ان كل الناس يخدم بعضهم بعضا وكلما كان الانسان أوسع نفعا كان أفضل كالأنبياء والحسكماء الح
- ١٥٥ علماء ألمانيا يؤلفون امغارهم كتباعن الطيور ضربا للأمثال كحكاية البمامة و اعتراض على المؤلف وجوابه و وفي الاجابة ابضاح ممانب الحيوان وعجائبه من حيث حفظ الدرية و بيان أن بعض المسلمين الميوم في مساعدتهم الأعداء على حرب اخوانهم أدنى من الحيوان وأجهل من الدواب
- ١٦٠ خاتمة هـ ندا المقال وجماله في السفينة والسمكة والمنطاد والمراكب الهوائية التي تعلمها الانسان من الطبر قبيل الحرب السكبري و بيان أن الله لم يبعث الغراب وحده انها بل بعث لنا كل العوالم العاوية والسفلية لتتعلم منها ولما غفلنا بعث لنا الأنبياء وقال انظروا ان في البحر جاعات من السمك كوت العنبر الذي

عصفة

يبلغ طوله ثلاثين مترا وهو يأكل نمرالبحر ومن هذا الحوت يكون العذبر ومن القيطس الذى يبلغ مئات الفناطير وهكذا الأنعام فى البر تكون جماعات كالحر الوحشية فلم اختص الله الطيور ومنها الغراب بقوله \_ لبريه كيف يوارى سوأة أخيه الخر–

۱۹۳۹ بيان أن الطير فيه سر أعظم لم يظهر إلا في هذه الأيام فان السفن والسمك في البحر لا تعوم إلا اذا كانت أخف من الماء و ومثلها المناطيد الهوائية الطائرة في الجق بما فيها من غاز خفيف أخف من الهواء فهدي على قاعدة السفينة والسمكة و أما الطير فهو أنفل مثات المرات من الهواء المائل لجسمه حجما وقد حار الناس في الطيران في الجق بالطيارات التقيلة فاهتدوا في أواخر الفرن المساضى بمراقبة الطبر الى صنع الطيارات وهي أنفل من الهواء جدا كالطير فهاهوذا الطير يوينا و يعلمنا فعلا في هذا القرن الله من الهواء جدا كالطير فهاهوذا الطير يوينا و يعلمنا فعلا في هذا القرن

١٦٤ اعتراض على المؤلف بأنه يلصق كل شئ بالدين وهدا منه وجوابه على ذلك بأنها فروض كفايات والمسلمون جيعا معاقبون على تركها وقد ذم الغزالي علماء زمانه على ذلك وجعلهم شرا من الشياطين والمسلمون أقوى الأم فالآن بيان أن هدنه العاوم كلها ألزم للسلمين اليوم من أيام الغزالي حدين كان المسلمون أقوى الأم فالآن

به بیان العلماء أقبح الذم أن لم يحر ضوا على هذه العلوم ولم يتعلموها . (المقصد الخامس) - أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخر

١٩٦٨ تفسير هــ ذا المقصد و بيان حكم قطاع الطريق وأن أهل أوروبا اليوم يهلكون المسلمين ظلما وطغيانا بلاسبب • و بيان حكم السارق والسارقة الخ

۱۹۸ ذكر السموات والأرض في كل مقام لحكمة تناسبه . استبصار في بيان أن جميع المخاوقات مماتب بعضها فوق بعض في الدنيا فالأخرى كذلك

۱۹۹ (المقصدالسادس) \_ لا يحزنك الذين يسارعون فى السكفر الخرب والسكلام فى الحسكم بين أهل الكتاب الح وقصة اليهودي واليهودية الزانيين والسكلام على عدم المحاباة فى الحسكم؟

١٧٧ تفسير الآيات تفسيرا لفظيا والكلام على الراشي والمرتشى ولعنهما

م٧٧ بقية تفسير هذه الآيات وبيان مافعله بعض علماء الاسلام في مصر والجشع ودخول القانون الفرنسي بمصر

١٧٤ هل شرع من قبلنا شرع لنا . و بقية تفسير هذه الآيات

١٧٥ (المقصد السابع) \_ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الخ \_

١٧٦ التفسير اللفظى لهذا المقصد

۱۷۷ الـكلام على الردة . قتال أهل الردة وذكر مسيلمة الـكذاب وخطابه للنبي صلى الله عليه وسلم . وذكر المتنبئين مثل ذي الخمار الاسودالعنسي ومثل طلحة بن خويلد وقتال أبي بكر الصديق لأهل الردة

١٧٨ من هم القوم الذين يحبون الله و يحبهم الله و بيان انهم موجودون الى يوم القيامة

٩٧٩ بقية التفسير اللفظى لآيات هذا المقصد

• ١٨ لطائف أربع • خيانة الوزير العلقمي لدولة الاسلام لأنه كان شيعيا ليقتص من أهل السنة

١٨١ قصتي مع مبشر مسيحي واقامة الحجة عليه واقراره بأنه مسلم سرًّا معشر جهرا

١٨٧ اللطيفة الثالثة حكاية مع شاب هندى ظهر من كالامه انهم يعملون بنصائح القرآن وذكر قوله تعالى من المعالمة من المنافع المعالمة من وذكر قوله تعالى من المنافع ال

۱۸۳ التفسير اللفظي الهذا المقصد وذكر هجرة المسلمين الى الحبشة (الأولى والثانية) وأن عمرو بن العاص ومن معه أرسلهم أهل مكة الى النجاشي للا يقاع بالصحابة وردّهم مخذولبن

معوفة

- ١٨٦ اسلام النجاشي و بكاؤه والقديسون مصه لما سمه وا قراءة (سورة مريم) . (المقصد التاسع) يا بها الذين آ. نوا لا تحرّ موا طيبات ما أحل الله لـكم ــ
  - ١٨٨ بيان كفارة اليمين تفصيلا في المداهب كالما
- ١٨٩ بقية تفدير الآيات . والكلام على تحريم الصيد في حال الاحرام . والكلام على أن الكعبة ملجأ المسلمين
- ١٩ ذكر ماكتبتــه سابقا فى أص الكعبة وانها ستكون هى المجمع الذى يجمع المسلمين علميا وســياسيا وأن ذلك ابتدأ هذه المــنة فعلا على يد الأمير ابن إسعود
- ١٩١ يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الح وقوله تعالى يا أيها الغين آمنوا عليه أنفسكم الح وتفسير عبد الله بن المبارك من أننا تحفظ أهدل ديننا الح و المقصد العاشر) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الح و بيان أن المعنى تقدم فى أوّل السورة و (المقصد الحادى عشم) يوم بجمع الله الرسل الح -
  - ١٩٣ بقية السورة من قرله تعالى \_ و إذ نخلق من الطين \_ الى آخرها . ابتداء التفسير اللفظى
    - ١٩٤ بقية التفسير اللفظي . وصف المائدة التي جاءت في الروايات
    - ١٩٥ هل نزات الم ندة . خلاف المفسرين في ذلك واتصال هذا بعلم الأرواح الحديث
- ١٩١ وللاس الانجابزي أحضرت الآنسة نيشول أمامه زهورا وفأكهة ألح وأن الأرواح بعدالوت يعطبها الله قدرة على صنع بعض المواد
  - ١٩٧ المائدة الحسية لاتفيد وقينا ونزوها ابتلاء كا يبنلي السالكون بالكشف الم
    - ١٩٨ الامتحان عام لذوى المال والجمال والكشف والعلم الخ
- ۱۹۹ انجیل برنابا وکیف ظهر فی هذا العصر وأبان أن المسیح بری. من کل مایدعیه النصاری فیه . وکیف نسی المسلم ر به بشیخه الذی دو أقل من المسبح
  - ٧٠٠ حكاية المسيح عن ايليا إذ صرح أن الناس اذا أحبوا الأنبيا، وشغاوا عن الله فانهم كعباد الأصنام
    - ٧٠١ الفرق الاسلامية مثل السبئية والبيانية والزيدية والكيسانية
- ٣٠٧ ضحك الفرنسيين على المسلميين ورشونهم بالمال ، حكاية الفلاح وزوجته وعنزه وأبي مسلم وحكاية الشيخ مجمد شاى مع المؤلف
- ١٠٤ الفلاح وزوجة به والسيدة نفيسة رضى الله عنها واقناع المفسر ذلك الفلاح أن الأمي لله وحده وجوب تعميم التعليم فى الاسلام حتى بزول المفلال
- ه ۲۰۰ مقابلة النص الصريح بين كرشنة و يسوع المسيح . و بيانأن الأناجيـ لم قد نقل فيها عن أهــل الهند كثير مثل الهادى والمخلص والمحزى الح
  - ٢٠٦ ومثل الهربي مع الرعاة والدربي بحال الفقر والذل
- ٧٠٧ ومثل انه صلب ومات وانه أغب جنبه بحربة وانه قام من بين الأموات كل ذلك منقول من كتب المند ٧٠٨ ومثل انه الألف والباء والوسط وآخركل شئ ومثل انه كان بحارب الشياطين و ومثل انه الصانع الأبدى الح